# تأثيرالثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانني

دكتورصك لاح فضل

الطبعة الشالشة

دارالشروقــــ

الطبعة الثالثة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

جميع جمشقوق الطتبع محتفوظة

ه دارالشروق<u>ـــ</u>

53091 SHROK UN بيا شيوات - تبكيل ٢٧٤٥٧٨ . ١٧٤٨١ - بريا شيوات - تبكيل المامرة المناسبة - المناسبة -

## بسم اسرالرحمن الرحسيم

#### مقدمة

من حق القارىء أن يعرف منذ الوهلة الأولى أن موضوع التأثير الإسلامى فى الكوميديا الإلهية لدانتى ليس وليد اليوم، وإن كانت هذه أول مرة يعرض فيها بشكل و اضباللغة العربية . ففى أو اثل هذا القرن نبت فى عنيلة عالم إسبانى ضليع أمضى غمره فى معايشة البراث العربى والذخائر الإسلامية أن ما يحفل به هذا البراث من صور الدار الآخرة وأدب المعراج يكمن وراء أنضج وأقوى أثر آدبى أوربى فى العصور الوسطى وهو ملحمة يالى الخالدة ، فعكف عشرين عاما يعالج مصادره ويبحث طرائقه حتى أخرج نظريته فى هذا التأثير نموذجا مهجيا فى الدراسات المقارنة المحكمة ،

وكانت مفاجأة مذهلة لأبناء الثقافة الأوروبية ؛ فعز عليهم أن يعترفوا مالدين للثقافة العربية الإسلامية مرحلة عطائها الحصب، ونشبت معركة علمية حادة بين هذا الباحث المتمكن « أسين بالاثيوس » ومن اكتسبهم نظريته من أنصار و بين من ينكرون ذلك العطاء . و بعد ثلاثين عامامن تاريخ بدء الحدل الساخن اكتشفت و ثبقة دامغة تويد النظرية و تقطع السبيل على حجج منكر مها .

كان ذلك على وجه التحديد عام ١٩٤٩ . ومن ثم أصبحت القضية من أهم منجزات الأدب المقارن في القرن العشرين .

ومع ذلك فإن المشكلة لم تدخل كاملة إلى المكتبة العربية حتى الآن ، فلم تترجم هذه الدراسات مع شدة حاجتنا إليها ونحن نؤصل لمناهج الأدب المقارن فى جامعاتنا ، ولم تعرض نتائجها بما تستحقه من عناية وإحاطة مع أنها تعطى لنا دفعة قوية من الثقة المدعمة بالبراهين العلمية في ثقافتنا القومية وتحفزنا إلى الاعتزاز الواعى بتراثنا وتساعدنا على التخلص من حساسية المتخلف الذي يخشى عواقب الاتصال الفكرى على أصالته ، مع أنه شرط جوهرى لتغذيبها وإنمائها،

ولئن كان هناك علماء مصريون قد أسهموا بجهدهم النبيل فى تنوير القارئ العربى وإضاءة بعض جوانب هذه القضية له فإن ذلك قد تم فى إطار در اسات جامعة لما يناظرها من قضايا مشابهة ،وقد آن الأوان كى نفر د لكل موضوع بحوثه المستقلة الوافية ، وندعوه كى يدخل بكامل حجمه إلى لغتنا العربية حتى يهمر فى معيننا العلمى ويحدث أثره المنشود فى وجداننا القومى .

ويطيب لى فى هذا التقديم أن أشير إلى أهم هذه الدراسات ، لا على سبيل نقد المصادر ، وإنما من قبيل التحية والتنويه والاعتراف بفضل السبق والريادة ،

ولعل أول مصدر عربي مبكر عرض لتأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية عقب نشر الترجمة الانجليزية لكتاب و أسين بالاثيوس عام ١٩٢٦ كان كتاب الأستاذ عبد اللطيف الطيباوى الذي صدوفي القاهرة عام ١٩٢٨ بعنوان و التصوف الإسلامي العربي : يحث في تطور الفكر العربي ، وقد عالج هذه القضية المقارنة – كما يقتضي سياقه – في فصل يقع في ست عشرة صفحة بعنوان و ابن العربي و دانتي ، قدم فيه عرضاً مركزاً للكتاب الذي و أقيم على طريقة تحليلية علمية يكفي أن نقول فيها إن الرأى العام عدها من عجائب التاليف ، فسرح المؤلف مباحث الكتاب الأربعة التي تناولت أولا روايات الإسراء و المعراج كمصدر للكوميديا و التراث الأدبي و الصوفي عند المعرى و ابن عربي ، ثم حلل بعض العناصر الصوفية كما وردت في الفتوحات المكية ، موضحا مشامها لأجزاء الكوميديا ، و بحث في القسم الثالث الأقاصيص النصرانية و الأساطير الأوربية التي كانت شائعة في العصور الوسطى قبل دانتي وكانت بدورها مستقاة من مصادر عربية إسلامية ، و في

القسم الرابع وهو على حد تعبير الأستاذ الطيباوى و أهم أقسام الكتاب وأدقها بحثا وأقواها حجة ، رجح المولف انتقال تلك الأفكار الإسلامية إلى أوربا المسيحية عامة و إلى دانتي خاصة بوسائل متعددة من تجارة وحركة حجيج وحروب صليبية ونشاط تبشيرى ، وحدد أهم مواقع التقاء الثقافات حينئذ ، وهي صقلية ( التي نقل اسمها سيسيليا ) وبلاط ملوكها ، ثم اسبانيا خاصة في طليطلة وقرطبة وإشبيلية على مدار عدة قرون .

وقد نبه الباحث إلى أن المستشرق الفرنسي الأستاذ و بلوشيه ، كان أول من أشاو إلى أصل الكوميديا الإسلامي والتمسه في التراث الفارسي لكنه عجز عن إثبات ذلك بالبرهان ، حتى جاء و أسين بالاثيوس ، بنظريته المهجية المدعمة ، وأخذ الأستاذ الطيباوى في شرح الملابسات التاريخية والثقافية التي ترشح و تعزز فكرة التأثير ، فوضح أن دانتي كان معجبا بالثقافة الإسلامية وفد مكنته وسائل اتصال أوربا بالإسلام من الاقتباس منها والتأثر بها و فإذا ثبت أسبقية الآداب الإسلامية لغيرها وبالتالي دانتي ، واتضحت المشابهة بين هذه الآداب وما جاء به الشاعر الفلورنسي ، وأمكن القول بانتقال هذه الأفكار فقد اتصلت الحلقة دون انقطاع ، وإذن فنظرية أصل الألعوبة (يقصد الكوميديا) الإسلامي أمر لا يمكن جحده » .

ويبلو أن هذا العرض الذي كتب منذ ما يربو على نصف قرن ، وقدم المشكلة للقارىء العربي لأول مرة فيا نعلم كان يتجه إلى دارسي التصوف بصفة خاصة، واعتمد على الترجمة الانجليزية المختصرة التي حذفت منها أبيات داني والنصوص الإسلامية الواردة في أصل كتاب و أسين بالاثيوس ، فاهتم في المقام الأول بتاريخ الأفكار طبقا لمنظوره الفلسفي ، وأغفل بقية النواحي الفنية التصويرية التي حفل بها الكتاب المعروض ، كما أنه بطبيعة الحال وقف التعريف بالمشكلة عند هذه المرحلة المبكرة ،

وفى عام ١٩٥٣ م نشر أستاذنا المرحوم الدكتور غنيمى هلال الطبعة الأولى من كتابه الفذ ( الأدب المقارن ) الذى جمع فمه مادة علمية ضخمة عكن أن تتوزع على عدد كبير من الكتب والدراسات المفصلة ، وقد قام

فيه المؤلف بجهد كبير فى تأصيل مناهج الأدب المقارن وتخطيط ميادينه طبقا لمنظور المدرمة الفرنسية ، وأشار إلى كثير من إنجازاته وقضاياه بتركيزشديد بغية رسم معالمه وتحديد مناهجه فى الجامعات المصرية والعربية .

وقد عرض لقضية التأثير الإسلامي في الكوميديا الإلهية في نطاق الحديث عن الملحمة كجنس أدبي تضافرت الآداب المختلفة على إنمائه و تطويره ، فوضعت القضية منذ ذلك الوقت في إطارها الملائم ، كما كان قد نشر في اسبانيا وإيطاليا حينئذ نص وثيقة المعراج التي قدمت الدليل الحاسم على صدق النبوءة الأولى ، فعرض غنيمي هلال في خمس صفحات موجز آلتاريخ الموضوع وأشار إلى أهم تطورانه ونتائجه ، والتقط بضعة مشاهد من وثيقة المعراج كأمثلة عامة موضحا عمق تأثيرها في الكوميديا الإلهية بعد أن قدم ملخصا لها أبرز فيه طابعها الديني الرمزي ، ووعد بأنه سيعالج وهذه المسألة الهامة بالتفصيل في كتاب آخر ، ولكن القدر أعجله عن إتمام هذا المشروع وغيره من المشروعات الواعدة الوفيرة التي ألمح إليها وترك لتلاميذه مهمة إنجازها . على أن ما تميز به هذا المفكر الحامعي الطموح من قدرة هائلة على الاستقصاء ، وروح طليعي وثاب ، وإيمان متوهج برسالته العلمية النقدية لم يلبث أن احترق به قد جعل مهمة تلاميذه شاقة من بعده ؛ فقد يصبهم الإحباط إذا ما سموا بأنظارهم إلى أفقه دون أن تكون لهم أجنحته ، فلايقي أمامهم إلا المغامرة الحسور ، وحسهم المحاولة المخلصة الدوثوب .

و بعد قرابة عشر سنوات قدم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى ، أغزر المعاصرين إنتاجا وأوفرهم مادة ، كتابه الجامع و دور العرب فى تكوين الفكر الأوربي ، فلخص فى عشر صفحات بعض جوانب المشكلة التي تشغلنا ، وركز على المرحلة الأخيرة منها ، معتمدا على الدراسة التي كتبها الباحث الإيطالي و انريكو تشيرولي ، عند نشره لوثيقة المعراج .

ثم أورد الدكتور بدوى حديثا مطولا من الفتوحات المكية ، استغرق أربع صفحات ، عن مواقف الحشر الخمسين التي يبلغ طول كل مها ألف عام ، وسرادقات الحساب يوم القيامة ، بحجة أن ﴿ هَٰذَا الوصف المفصل الدقيق لمرحلة الأعراف نجد له نظائر عديدة ومطابقة (أي عند دانتي) يأخذ أسين في بيانها » والواقع أن « أسن بالاثيوس » اعتمد – كما سنرى. على نصوص أخرى في التراث الإسلامي أقرب إلىالروح الملحمي التصويري عند دانتي ، ولم يقف كثيراً أمام هذا الحديث بالرغم من قراءته المتأنية المستوعبة لحميع فصول الفُّتوحات ، لأنه لايقدم له مادة تتسق مع هدفه المقارن ؛ إذ أن الأعراف عند دانتي ليست - كما يقول الدكتور بدوى-ه طريقا منزلقا وعقبات يصعب اجتيازها وصخرة عالية جدآ ۽ وليست هذه نقطة الضعف الوحيدة في عرضه الذي يتسم بالتسرع وعدم التثبت ، وكان الأحرى بمن فى مثل علمه وإحاطته وأستاذيته أن يكون أكثر مُهجية ودقة ؟ فهو يقول عن الباحث الإسباني الآخر « مونيوث سندينو » إنه و نشر في نفس السنة - سنة ١٩٤٩ - الترجمات الثلاث: الأسانية واللاتينية والفرنسية مع مقدمة وتعليقات (ويورد في الهامش اسم البكتاب الإسبانية ، ولكنها لاتحوى تلك الشواهد والنصوص الخطيرة التي نشرها تشبرولی ۽ .

ومن الواضح أن الدكتور بدوى لم يطلع على كتاب وسندينو ، اللهم إلا إطلالة عجولة على عنوانه فحسب ؛ لأنه لاتوجد بين يدى الباحثين هذه الترجمة الإسبانية ، بل هي مفقودة مع الأصل العربي ، حتى ليظن بأنها كانت مجرد مسودة للترجمتين اللاتينية والفرنسية طرحت بعد استخدامها ، وكل ما فعله (سندينو) أنه قام بتلخيص واف للوثيقة ، وعرضها باللغة الإسبانية الحديثة — وهذا ما أفدت منه في عرضي — وهي غتلف عن القشتائية القدعة التي ترجم النص إليها أولا .

ثم يشير اللكتور بدوى إلى تلخيص (بدرو باسكوال) لنص المعراج فى كتابه عن (الطائفة المحمدية) فيذكر أن التشرولي) نشره في نصوصه، ويغفل أن (سندينو) فعل أيضاً نفس الشيء ونشره ضمن وثائق أخرى تكشف عن شيوع قصة المعراج لدى المؤلفين الأوربيين في العصر الوسيط. والواقع أن كتاباً مثل (دور العرب في تكوين الفكر الأوربي) في طموحه واتساع ميدانه لم يكن ينتظر منه أن يكون أوفى أو أشمل في عرضه للقضية التي تشغلنا ، إذ أنه يقدم في حيز محدود ما تنوء به المحلدات الطوال، فيضطر إلى أن يقتطف من هنا و هناك . معتمداً على محوث الآخرين فيوجزها دون نسبة أحياناً إن ضاق المقام ودون تثبت أحياناً أخرى إن أعجله الوقت ، ومن بنع في مثل الهنات التي ذكرناها . لكنه يظل مفيدا في تقديم صورة بانورامية مجملة لكثير من القضايا الحيوية الحطيرة .

ثم أصدر الأستاذ الدكتور ابراهيم عبدالرحمن كتابه القيم « دراسات مقارنة ، عام ١٩٧٥ ، فأورد فيه فصلا محكماً بعنوان و الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية ، تناول فيه أيضاً تاريخ المشكلة ، لـكنه عرض أهم عناصرها بدقه شدیدة و توازن کبیر ، ثم أخذ فی عقد مقارنة علمیة خصبة بين الرموز الدينية والاجتماعية عند دانتي ونظائرها في رسالة الغفران للمعرى ، ميرزآ الطابع الداتى و المستوى الفنى لهذه الرموز ، وكيف كانت تتكيف لدى كل من الشاعرين بالمناخ الثقافي والسمت الحضاري لعصره ، وقد أوضح الدكتور ابراهيم عبد الرحمن أن التشابه بنن دانتي والمعرى يشمل فلسفة أثر بهما وشكلهما الفني معاً ، وأور دعديداً من الأمثلة التي تشهد على ذلك . وإذا كان ﴿ أُسين بالأثيوس ﴾ قد كتب بعد تحليله العميق للعناصر الإسلامية لدى دانتي يقول : ١ إن الشاهد التاريخي أو الوثيقة المكتوبة ـــ في حالة وجودها ــ سوف تبر هن على المتأثير الذي تؤكده الوقائع والنصوص، لكنها لن تضيف إليه أى قدر من قوة الإقناع العلمي المنبثقة من شواهد هذا الثأثير قبل أن يكتشف دليله التاريخي ، فصدقت بنوءته ، واكتشف بوثيقة المعراج الشاهد التاريخي ، لكنه بالفعل لم يضف كثيراً إلى قوة الإقناع العلمي التي تميزت بها بحوثه ، إذا كان الأسر كذلك فيما يتصل بالمعراج فإن رسالة الغفران بمظاهر التشابه العميقة التى ألمح إليها الدكتور ابراهيم عبد الرحمن تنتظر بدورها الشاهد التاريخى الذى يثبت نقلها كاملة أو ملخصة إلى إحدى اللغات الأوربية فى العصر الوسيط لتم به دورة هذا التأثير الخلاق وتكتمل قرائنه.

أما آخر محث جاد في هذا الموضوع فهو كتاب الدكتور رجاء جبر الذي صدر عام ١٩٧٧ بعنوان « رحلة الروح بين ابن سينا وسنائي و دانتي وأراد فيه ــ على حد تعبيره ـ أن يتقدم بالبحث خطوة في هذا المحال ، فتناول علاقة الكوميديا الإلهية بالمصادر الشرقية التي عالجت الرحلة إلى العالم الغيبي علاجاً فلسفيا صوفيا ؟ خاصة منظومة ١ سبر العباد إلى المعاد ، للشاعر الفارسي سنائى الغز توى (٥٢٥ه/١٣١م) المتأثرة بدورها برسالة حي بن يقظان لابن سينا . على أن هذه الحطوة – كما يشرح بأمانة الباحث نفسه – سبق أن تقدم بها المستشرق الإنجليزي (أرنولد نيكلسون) في بحث نشره عام ١٩٤٣ عجلة الحمعية الملكية الآسيوية بعنوان و راثد فارسى لداني، وانهى إلى نتيجة علمية موثوق بها ؛ وهيأن تقصيلات المشابهات بنن الأثرين تحمل على الاعتقاد بأن هناك مصدراً مشركاً للشاعرين ، وهو المادة الماثلة في الروايات الإسلامية عن المعراج ؛ إذ ليس ثمة دليل على أن هذه المنظومة قد نقلت إلى إحدى اللغات الأوربية بطريقة تسمح باطلاع داني علما ، بالإضافة إلى صعوبتها واستغلاق رموزها قبل أن تكتشف شروحها ،وبوسعنا أن نقول إن الزميل الكبر الدكتور رجاء جبر قد نجح في أهدافه الى وضعها لبحثه الدقيق وهي : ـــ

- إثارة الاهتمام بدور ابن سينا الأدبى بجانب دوره كفليسوف ·
  - إلقاء مزيد من الضوء على فكر الشاعر الفارسي سنائي
    - -- تنمية موضوع التلاقى بين الآداب الإسلامية والعالمية -

بيد أن هناك بعض الملاحظات البسرة التي لاتنقص من قدر محثه ولا

أهميته ، منها أنه اعتمد في عرضه لمعراج أبي يزيد البسطاى على نشر مجلة وإسلاميكا ، الإنجليزية وكان الأجلو به أن يعتمد على النشرة العربية الموثقة التي أصدرها ضمن مكتبة الآداب الصوفية الأستاذ الدكتور على حسن عبد القادر بالقاهرة عام ١٩٦٤. كما أنه عمد إلى تقديم ملخص مطول نسبياً للكوميديا الإلهية لا تدعو إليه الضرورة بعد الترجمة المتقنة الدقيقة النموذجية التي أثرى بها المرحوم الدكتور حسن عمان المكتبة العربية بأجزاء الكوميديا الثلاثة يجميع شروحها وهو امشها وتعليقاتها ، وياليت كل عيون الأدب العالمي تحظي بجزءمن مثل هذا المجهود ، وكان الأولى بالدكتور رجاء أن يصرف همه إلى تقديم ترجمة كاملة لمنظومة سنائي التي تقع كما يقول في أن يصرف همه إلى تقديم ترجمة كاملة لمنظومة سنائي التي تقع كما يقول في ما تبقى من وثائق موضوعنا بين يدى القارئ ، ولازلت آمل أن يقوم ما للستقبل بذلك

هذه – فی تقدیری – أهم الدر اسات التی تعرضت للمشكلة، و هی تنراوح فی جملتها – كما رأینا – بین إشار ات موجزة لتاریخ القضیة أو محاولات مختصر ه لتعمیق بعض جوانبها ، لكن القارئ العربی یظل بالرغم منها فی حاجة إلی الإلمام بصورتها متكاملة ؛ إذ أنه صاحب التراث الذی أثمر و الأدب الذی أخصت .

من هنا نشبت ضرورة هذا البحث الذى حاول أن يستوعب بشكل مباشر المادة العلمية المقارنة التى استخدمت فى الدراسات الأوربية ، ويطلع على نصوصها العربية الأصلية ، ثم يقدم إعادة ترجمة وعرض لوثيقة المعراج التي أصبحت البرهان الأخير في القضية . ويبحث عن نماذج لنظائرها فى التراث متفرقة حتى يعثر علمها مجتمعة .

وقد تطلب هذا معايشة حميمة لعناصر التراث الإسلامي وأدب المعراج والدار الآخرة في كتب الرقائق الدينية والتاريخ والموسوعات الثقافية الشاملة أملا في الوصول إلى أصل المخطوطة العربي ، وإذا كان هذا لازال مستعصياً حتى الآن فإنى أدعو جميع المشتغلين بالفكر الديني والفلسفة والأدب المقارن

أن يجدوا معى فى البحث عن هذا الأصل ، وأعدهم بأن صحبة هذا التراث عا يختزنه من ثروة أدبية وروحية هائلة ؛ إذا اقترنت بالتوتر الثقافي واليقظة المهجية ،كفيلة بأن تفتح فيه آ فاقاً جديدة شديدة الحصب؛ خاصة فى عناصره المتقدة المستسرة .

وقدكان الخيار الماثل أماى فى هذا البحث هو التركيز على أحد الجانبين فى دراسة مصادر دانتى الإسلامية : إما جانب الأفكار ، وإما جانب الصور ؛ إذ أنه لامفر عند تحليل الحدود الفاصلة بين الآداب المختلفة من فك هذه الوحدة المشتبكة فى البنية الأدبية وعزل جزئياتها وإن أفقدها ذلك كثيراً من خصائصها .

وإذا كانت الأفكار بطبيعها - كما يقول نقاد الفكر - أقرب إلى أن تكون محلودة في صيغها المجردة وحلولها الميتافيزيقية وامتداداتها المباشرة مما يكاد يقصرها على قليل من المقولات (الأمهات) التي تصدر جميعها عن نفس الطبيعة العقلية للانسان فتتشابه بقدر ما تتوافق الظروف التاريخية وتلتقى قوى التجريد البشرية ؛ فإن الصور باعتبارها انعكاساً محدداً للأشكال الواقعية وتجسيدا مناظراً للمحسوسات في كثرتها وتغيرها واختلاف نماذجها أعز على التوافق العفوى غير المقصود ؛ إذ كيف يستطيع الإنسان أن يتمثل مسبقاً الإمكانات المختلفة لتشكيلات الصور التي لا حصر لها ، وتراكيها اللانهائية التي يستطيع الحيال الإنساني أن يبدعها خلال محاكاته للواقع الشديد الثراء والتغر ؟

وكيف نتوقع أن تولد من بين هذه الاحتمالات الهائلة للصور والرموز الممكنة للعالم الآخر مثلا مجموعات مركبة متجانسة ، ومتطابقة في كثير من خصائصهادون أية علاقة تربط بينها ؟ خاصة إذا أخدنا في الاعتبار أن مبدع أحد الطرفين إنما هو عقلية فردية لشاعر عظيم تبلورت لديه روية عصر موقومه ، ومبدع الطرف الأسبق إنما هو الخيال الشعبي الذي اشتركت في إثر ائه و تنميته معطيات دينية و ثقافية في غاية التعقيد والأصالة ، مما لا يمكن لفرد كائناً من

كان أن يصوغ مثله عمره القصير . ومن هنا فإن إيقاع هذه الدراسة قد اختار أن يضغط على المشاهد والصور باحتبارها الأداة الفنية فى التأثير والوسيلة الضرورية لضهان أدبية الدراسة .

ولايسعنى في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بأخلص الثناء وأجمل التقدير لحميع من أعانونى في إتمام هذا البحث ، وأخص بالذكر منهم أستاذنا العالم الحليل الدكتور عبد العزيز الأهواني الذي تفضل بإعارتي بعض النسخ الحطية للمعراج ، وأستاذى وصديقي الدكتور أحمد هيكل الذي تكرم بإعطائي نسخته النادرة من الكتاب الذي يضمو ثيقة المعراج ، ولكل الأصدقاء والزملاء الذين لقيت من حدبهم ورعايتهم ماعمر قلبي بمزيد من محبتهم والعرفان بصنيعهم الحميل .

و الله و لى التوفيق ،

دكتور صلاح قضل المعادى فى أغسطس ١٩٧٩



| 14- "         | مقلمة                                      |
|---------------|--------------------------------------------|
| 11- 10        | فهرس المواد :                              |
| 11 -73        | مدخل للموضوع .                             |
| ۲۱            | مشكلة الأدب المقارن اليوم                  |
| 44            | الفرق بين التأثر والتقليد                  |
| ٣٦            | تاريخ الموضوع                              |
| 1.0- 24       | عو امل التأثير ومستوياته :                 |
| \$0           | منابع الثقافة الموثثرة                     |
| ٥٢            | مرحلة العطاء العربي                        |
| 00            | مدرسة الترجمة في طليلطة                    |
| ٦.            | ترجمة كتاب معراج محمد                      |
| ۳ <b>۳</b>    | قنوات تسر بها إلى دانثي                    |
| ۸,            | اشتراك المصادر وتعدد المستويات             |
| <b>Y</b> Y    | وسالة للغفران والوسائل العامة              |
| ٧٨            | التشابه في حوادث خاصة                      |
| ٨٤            | تحليل العناصر الصوفية                      |
| <b>^9</b>     | كيمياء السعادة لابن عربي                   |
| 4٤            | ملامح الاتفاق مع دانيي                     |
| ٩٨            | بین سنائی و دانی                           |
| YYY-1.V       | التحليل المقارن لأجزاء الكوميديا الإلهية : |
| <b>۱۲۹-1.</b> | النار الإسلامية في جحم دانتي :             |
| 1.1           | تصور الأعراف .                             |
| 111           | البناء الهندسي للجحيم،                     |

| 110                      | على باب النار                   |
|--------------------------|---------------------------------|
| 119                      | من مشاهد العذاب                 |
| 177                      | إبليس وعداب الزمهرير            |
| 171-101                  | رحلة المطهر                     |
| 188                      | وصف عام                         |
| 149                      | الاغتسال الرمزى                 |
| 127                      | صور من عذاب المطهر              |
| ١٤٨                      | الفردوس الأرضى                  |
| 100                      | لقاء العروس                     |
| 199-17.                  | بين جنة الإسلام وفردوس دانتي :  |
| 17.                      | موقع الفردوس وشكله              |
| 140                      | صور من الفردوس :                |
| 140                      | ١ – المرقاة                     |
| ۱۷٦                      | ۲ اللقاءات                      |
| ۱۷۸                      | ٣ – الحداة                      |
| ۱۸۱                      | ٤ – نقش على الباب               |
| ١٨٢                      | ٥ – مهرجان الأضواء والأناشيد    |
| ۱۸٦                      | ٣ مالايوصف                      |
| ۱۸۹                      | ٧ — صورة النسر والديك           |
| 197                      | ۸ — صور <b>ة الثل</b> ج والنار  |
| 197                      | ٩ – روءية الكون مصغر آ          |
| 192                      | ٠١- الوردة الطوباوية وشجرة طوبي |
| <b>۲</b> ۲۲ <u>-</u> ۲۰۰ | نعيم الروئية الآلهية :          |
| ٧                        | لباب الفر دو س                  |

| Y.0                       | روءية المتصوفة                      |
|---------------------------|-------------------------------------|
| *1.                       | اختلاف الدرجات                      |
| 414                       | صور اللواثر                         |
| <b>717</b>                | تلىرج المتعة والرضا القنوع          |
| **•                       | الروثية فى وثيقة المعراج            |
| 777 — 777                 | ــ عرض وثيقة معراج محمد .           |
| <b>T</b>                  | ــ نماذج من نظائرها في المأثورات .  |
| <b>"</b> 47 — <b>"</b> 10 | ــ فهرس المراجع العربية والأجنبية . |

## مدخل للموضوع

. مشكلة الأدب المقارن اليوم ه

الفرق بين التأثر والتقليد ،

- تاريخ الموضوع،

### مشكلة الأدب المقارن

عند الإطلال على ميدان الأدب المقارن اليوم يبدو للباحث آنه بمر بأزمة دقيقة نتيجة لتطور مناهج البحث واختلاف مدارسه من ناحية ولنمو نظرية الأدب وتفرع مفاهيمها من ناحيسة أخرى . على أن ظروفنا الخاصة المتميزة في العالم العربي تجعلنا أكثر حساسية في علاج هذه القضايا نظراً لحاجتنا الشديدة إلى دخول هذا الميدان مسلحين بوسائله المنهجية ونظرياته العلمية أولاثم الإفادة من جميع طرقه ومدارسه وتكييفها لتتلاءم مع حاجاتنا القومية ثانياً . وقد نرى أنفسنا مضطرين إلى تأصبل البديهيات والإلحاح على المبادئ الأولى للعلم في مواجهة نز عات بعض كاتبينا إلى الاستسهال والاسترسال دون التحرج والتثبث الضروريين . وقديكون من صالحنا نتيجة لذلك أن نتمسك بمفهوم تجاوزته بلاد أخرى دون أن نغفل إنجازاتهم وإضافاتهم ؛ تتمسك بمفهوم تجاوزته بلاد أخرى دون أن نغفل إنجازاتهم وإضافاتهم ؛ على وعى وبصيرة دون تمذهب منقول .

فالأدب المقارن في أقوم تعريف له اليوم هو العلم المهجى الذي ينشد دراسة روابط التشابه والقرابة والتأثير بين الأدب ومظاهر المعرفة الإنسانية الأخرى ، أو بين النصوص الأدبية نفسها ، مماقد يبد و الموهلة الأولى متباعداً في الزمان أو المكان ، بشرط أن تنتمي إلى لغات أو ثقافات عديدة ، حتى ولو كانت تدين لتراث مشترك واحد . وتنحو هذه الدراسة إلى وصف ظواهر الالتقاء الأدبي وفهمها و تذوقها بأكبر قدر من التعمق والاستبصار ، مما يجعلها تتخذ مهج الوصف التحليلي والمقارنة المنظمة التي لاتلغي الفروق بين الأشياء ، بل تعرزها وتوثولها كظواهر أدبية تقوم بين اللغات والثقافات بين الأشياء ، بل تعرزها وتوثولها كظواهر أدبية تقوم بين اللغات والثقافات فلهم الأدب ووظائفه الحيوية في خدمة الروح الإنساني العام (۱) .

Pichois Claude. Rousseau, Andre, M. ( La : انظر (۱) literature Comparée ، Trad. Madrid 1869. P. 93.

بيد أن هذا المفهوم قد تعرض في الآونة الآخيرة لنقد متواصل من قبل أنصار الاتجاهات الحديثة في النقد الأدبى و نظرية الأدب ممن أطلق عليهم اسم المدرسة الأمريكية من ناحية ، ومجموعة البنائيين و دعاة مهج اجتماعية الأدب من ناحية أخرى ، و يجدر بنا أن نعر ض بإنجاز تفرضه طبيعة الدراسة التي نقدم لها لأهم هذه المقولات .

ولعل أكبر من تزعم الحملة ضد النظرة التقليدية في الأدب المقارن ونبه على خطورة المهج الوضعى القطعى الذي تحتذيه هو الكاتب الموسوعي الرينيه ويليك م الذي ندد بمحاولة بعض الباحثين قصر الأدب المقارن على دراسة العلاقات الحارجية بين الآداب المختلفة ، مما ينهي إلى التركيز على المظاهر السطحية للأدب والعناية بكتاب الدرجة الثانية فحسب ، فلا تشغلهم سوى المرجمات ويوميات الرحالة ومذكر ات الوسطاء ، مما بجعل الأدب المقارن مادة تابعة لغيرها، تبحث في مصادر بعض الكتاب الأجنبية ، و تقصر عن الإحاطة بجوانب عبقريهم الحقيقية ؛ إذ أن الأعمال الفنية التي تستحق هذه التسمية ليست بجرد محموعة من التأثير ات والمصادر ، وإنما هي تراكيب كلية تختلف جذرياً عن موادها الأولية الغفل التي قد تعزى إلى بعض العناصر الحارجية ، وتكون أبنية جديدة ذات خصائص مختلفة ومتميزة .

ومن هنا فإن التأثيرات لا يمكن أن تشرح وجود الأعمال ذاتها ولاحتى أهم ما فيها طبقاً لقو انين السببية الحتمية ، وإنما تمثل فمحسب إضاءة لبعض العناصر التي تخضع لعمل الخيال المبدع الحر ، وتكتسب قيماً جديدة و دلالات مستحدثة ، مما يجعل دراستها في واقع الأمر فرصة – لا لمعرفة ما يدين به كانب لآخر – وإنما على العكس من ذلك لاختبار جوانب الأصالة و الإبداع في آثاره الفنية (۱).

Wellek, Rene. «Concepts of criticism » Trad. : أنظر (۱) Caracas. 1908. p. 212.

ينبغى إذن أننر فض تطرف بعض الدارسين الذين يظنون أشهم قدبلغوا المدى فى تفسير الظواهر عندما يعثرون علىبعض السوابق الأدبية ، ويتصورن أنهم قد وضعوا أيديهم على علة الإبداع وسببه المولد، بينما لايتجاوز صنيعهم في نهاية الأمر أن يكون إقامة مجموعة من الاحتمالات المفسرة التي قد تشيرً فحسب إلى الطريق الصحيح لفهم العمل و تعمق جوانبه المحتلفة . ومن هنا فإن هذه الآراء لا تغلق باب الدراسات المقارنة وإن دعت إلى إعادة النظر في أهدافها ومناهجها ، إذ لا تتخذ موقف الرفض الكلي الذي عرف به من قبل الناقد الحمالي الإيطالي ﴿ بينديتو كروتشيه ﴾ في مطالع تبلور الاتجاهات المقارنة ، عندما كان يرى أن كل أثر في كيم يتمنز بأصالة مطلقة و مختلف طبقاً لللك كلياً عن غره من الآثار ، بل إن بعض الآثار المتوسطة أو الضعيفة مهما كانت ناقصة تختلف في تركبها اختلافات جوهرية عن مادنها الأولية، وهي لهذا متفردة متمنزة تماماً تقوم وحدها دون إمكانية إقامة أيصلات بينها وبن ما يعتبر مصادرها الأولى(١) ، وقد ساد هذا الرأى خارج فرنسا في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن ، وتأثرت به إلى حد كيبر مدرسة النقد الحديدة الأمريكية ، لكنها لم تصل إلى درجة الرفض الكلى للأدب المقارن ، بل عمدت إلى محاولة استبعاد الطابع الوضعي الغائى منه بتعميق مفهوم الأصالة ونقد طبيعة التأثير . كما قللت من أهمية شرط الالتقاء التاريخي لإجراء الدراسة المقارلة ، وهو الشرط الذيألحت المدرسة الفرنسية على اعتباره أساسياً لمشروعية البحث المقارن ، وهو المسئول إلى حد كبير عن تحويل الدارس في هذا الفرع إلى محقق جنائي يستقصي أسباب التأثير ويبحث عن الأدلة المادية له كأنه جرعة ، فإذا عثر علما أصدر حَكُماً فَضَائياً قَطْعِياً دُونَ أَن يَأْخِذُ فِي اعتبارِهِ أَن الأَوْبُ لانخلق من عدم، وأن الناذح السابقة لا فضل لها لذاتها ، وأن عمليات الإبداع من التعقيد

Weisstein, Ulrich. «Introduccion a la literatura: انظر (۱)
Comparada » Trad. Barcelona 1975. p. 171

والنشابك والثراء بما يجعل وجود نموذج سابق ليس حاسا في شرحها ولا بيان قيمتها الفنية الحاصة . وقد عقدت منذ الستينات عدة موتمرات دولية الترفيق بين هذين الاتجاهين في الأدب المقارن : الاتجاه الذي يلغى شرط الالتقاء التاريخي ، والاتجاه التقليدي الذي يعتد به أصلا للبحث المقارن .

ويبدو لى أن الطريقة المثلى الإفادة من الوعى النظرى والحذر المهجى لكل من الفريقين هو التمييز بين مرحلتين حاسمتين فى تاريخ الإنسانية ، المرحلة القديمة التي كان المكان المحالية التي انتصر فيها الإنسان على المكان باخراعه بين الشعوب ، والمرحلة الحديثة التي انتصر فيها الإنسان على المكان باخراعه لوسائل الاتصال الحديثة التي تلغى المسافات وتجعل الكرة الأرضية كأنها بيت عائلي صغير ، فإذا كان الفرض الملائم لطبيعة المرحلة الأولى أن الأصل هو العزلة بين الثقافات والآداب ما لم يقم الدليل على الاتصال التاريخي فإن الفرض الملائم للمرحلة الثانية هو عكس ذلك تماماً ، إذ أنه من الصعب أن نثبت عزلة أى أديب في العالم يستطيع أن يدير جهاز راديو في حجم الكف ليسمع نبض إنسان آخر في الطرف المقابل من العالم ، فالأصل اليوم كشرط للبحث المقارن في الآداب المعاصرة ، أما في الآداب الكلاسيكية القديمة فلا زئنا محتاجين إلى وضع هذه الضوابط المنهجية حتى لا يتحول الأدب المقارن إلى ميدان مفتوح الموازنات الفجة والتقابلات المفتعلة التي لاتفيد البحث العلمي في شيء.

أما بالنسبة للتطور الذي لحق بنظرية الأدب في الآونة الأخيرة ، وكان من ثماره قدر كبير من التحفظ النقدي تجاه الأدب المقارن فإن أبر زمظاهره تتجلى لدى دعاة اجتماعية الأدب من ناحية والبنائيين من ناحية أخرى فيرى «جولدمان » مثلا أن القول بتأثر كاتب ما بكاتب آخر لا يحل مشكلة الإبداع، بل يقتضى منا — من الوجهة النفسية والاجتماعية خصوصاً — جهداً آخر

لتفسير سبب هذا التأثر ومداه ، ولماذا خضع الكاتب لهذا التأثير دونسواه، مما يتطلب جهداً تحليلياً للعوامل الاجتماعية والفردية المركبة ، وعلى أبة حال فإن الحصائص الحمالية الكبرى للاعمال الفنية تعتبر بلووة لروعى جماعية تستحيل استعارتها بطريقة خارجية من آداب أخرى ، وإذا استعبرت بعض أساليها وعناصرها الحزئية فإن بنيها الحديدة تختلف حتماً عن البنية الأولى مما بجعل القول بالتأثير لايشرح شيئاً بقدر ما محتاج بدوره للشرح والتعليل(١) على أن بعض علماء اجتماعة الأدب يولون الظواهر المقارنة عناية فاثقة لقياس الفروق الدقيقة العميقـــة بن المحتمعات على المستوى الثقافي ، فهم يتخذون المشابه ذريعة لمعرفة الخلافات ، خاصة إذا أدت إلى التفسير الحاطئ لبعض الأعمال الأدبية في أوساط جديدة وتأويلهابشكل ينحرف مها عن معناها الحقيقي الأصلي . ويطلقون على هذا النوعمن|التفسير اسم ١ الحيانة الحلاقة ، ، فهي خيانة لأنها تضع العمل الفني في إطار نظام جديد من الإشارات اللغوية والثقافية غريب عن نظامه الأصلي ، وهي خلاقة لأنها تهبه إمكانات لاكتساب معان جديدة لا نقل أهمية وإبداعاً عن معانيه الأولى ، ويضربون مثلا على ذلك قصــة ﴿ رُوبُنسُونَ كُرُوزَ ﴾ «لدانييل دى فو، التي كتبت لتمجيد الحركات الاستعمارية في بداياتها المبكرة واحتشدت بالمغامرات العجيبة التي كانت محيبة للناس عندثذ كوسيلة فنية لتحقيق هذا الغرض ، لكنها الآن قد أصبحت قصة من أدب الأطفال ، تضحكهم وتلهمهم بعد أن فقد الاستعمار مبرراته ولم يصبح بوسع أحدأن يدافع عنه بطريقة جدية . بينما نجد أن قصة أخرى وهي ٥ أليسيا في بلاد العجائب ، التي كتبها ﴿ لويس كاول ، للصغار أساساً قد أصبحت مطابقة لذوق القارئ الناضج الكبير ولم تعد من أدب الأطفال (٢) ، فعلماءاجتماًعية

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الحاص بآراء جولدمان في اجتهاعية الأدب من كتابنا « منهج الواقعية في الابداع الأدبي » القاهرة ١٩٧٨ ص ٢٣٨ وما بعدها .

Escarpit, Robert. Sociologia de la literatura: انظر (۲) Trad Buenos Aires. 1962, P. 150.

الأدب يلتقطون هذه الحيوط والتحولات ليدرسوا من خلالها تطور الرواية الفنية والاجتماعية لدى الأجيال والأوساط المختلفة في عوامله ونتائجه ، وهي دراسة تختلف إلى حد كبير عن مفهوم الأدب المقارن التقليدى ، إذ تشده إلى دائرة الدراسات الإنسانية الثقافية العامة و دلالاتها الاجتماعية،

وقد تراوح موقف البنائيين بين الرفض الأولى لأهمية قضايا التأثير الأدبى الذي لا يمكن أن يتم بطبيعة الحال إلا في نطاق الجزئيات والمواد الأولية التي لا يمثل نظاماً ولا بنية عامة ، وأخذ النقاد مجدداً يبحثون داخل النظرية البنائية عما يدعم الدر اسات المقارنة على أساس أن الأدب المقارن هو الذي وضع في مقابل التفتيت الجزئي المتكاثر للآداب المحلية اتجاهات إلى التوحد العالمي الذي ينحو إلى الاعتداد بالقواعد العالمة للفن و الشعر ؛ إذ أن هذا التوحد ينبغي البحث عنه أيضاً على ضوء النظريات النقدية التي تنشد الكشف عن الأبنية الفردية والحماعية ، فتنوع الظواهر الأدبية الذي لاحصر له لايستبعد ضرورة العرورة على ألمادئ التي لاغني عنها لفهمه (۱) .

ومن الناحية المنهجية فإن بوسع الأدب المقارن أن يستلهم من المنظور البنائى روح العلم و البحث عن النظام فى الدراسات الفنية ، فعليه أن يبدأ بالوصف المدقيق القائم على الملاحظه ثم محدد الموضوعات و المواقف و الأشكال و طرق الأداء ، حتى إذا شرع فى تصنيفها كشف عن مظاهر التشابه و الاختلاف بين الناس و العصور و أبرز تعدد الأنساق و خصائص الأنماط المختلفة فى الصيغ المقترنة ، وإذا كانت البنائية تعتمد على التحليل والتركيب فإن الأدب المقارن يستفيد بشكل منهجى حاسم من أدواتها المرهفة فى عمليات التحليل والتركيب هذه ؛ و بدلا من أن تصبح البنية عائقاً فى المقارنة تتحول إلى وسيلة قياسية بالغة الجدوى فى توضيح مدى التأثر وشموله للعنصر والوظيفة

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق عن الأدب المقارن لصاحبية : Pichois -- Rousscau.

اولاً حدهما فحسب ، على اعتبار أن المغزى الأخير لهذه البنية – إن كان ثمة مغزى أخير ـ يظل في حدود المنطقة الحاصة لكل عمل أدبى تعز على الانتقال المقصود الذي يحيلها إلى محرد تقليد .

على أن من النتائج الإيجابية لنظرية البنائية تأصيل فكرة أساسية مفادها أن البحث الأدبي يحتاج قبل كل شيء إلى ضرورة تحديد مجال دراسته ومحاوره المركزية ، فينبغي أن يتمنز عن دراسة تاريخ الأفكار والتصورات والمشاعر الدينية والسياسية التي كثيراً ما تختلط به وتحل محله . وكثير من كبار الباحثين في الأدب - خاصة في مجال الأدب المقارن - لاتعنيهم دائماً الحوانب الأدبية المحضة بقدر مايعنيهم تاريخ الأفكار والتحولات والحصائص القومية وغير هذا من العناصر الثقافية العامة .وهم لذلك غالباً مايتوسعون في مفهوم الدراسة الأدبية ليجعلوا منها مرادفاً للتاريخ الإنساني بأكمله ، لكن البحث الأدبى محتاج إلى ضوابط منهجية تشده دائماً إلى الإصرار على دراسة الأدب كوجه متمنزمن الأنشطة الإبداعية للإنسان، وتجعله يقيم مملكته الخاصة حول العناصر الأدبية البحتة طبقآ لتصورات جمالية تحدد طبيعة الفن والأدب، وعندئذ يدور البحث الأدبى على أعمال محددة ، ويصبح من الضرورى لنا أن نعترف بأننا نتطرق إلى جوانب هامشية عندما نتعرض لدواسة حالة المؤلف النفسية أوحالة القارىء الاجتماعية. وأنه ينبغي لنا أن نعود إلى اعتبار العمل الفني كبنية مركبة من مجموعة من الرموز لأداء جملة من الدلالات تختلف أساسا عن عمليات المؤلف الذهنية عند إبداعها وعما بمكن أن تخضع له من مؤثرات لاتشرح سوى مادتها الأولية فحسب ، وعلى هذا الأساس توجد و قفزة كونية ، بين نفسية المؤلف والعمل الفني ، بين الحياة والمحتمع من جانب والأثر الحمالي من جانب آخر (١).

على أنه قد يصبح من الضرورى للباحث في مرحلة خاصة من التحليل

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب \* ويليك a المشار إليه قبل عن مفاهيم النقد ص ٢١٩ .

أن يقفز بالذات هذه القفزة النوعية التي يتصورها البعض مستحيلة التحقيق ، ويظل القدر الذي نستطيع الاستفادة به من هذه التحفظات في الأدب المقارنه و الحرص على اصطفاء العناصر الثقافية ذات التأثير الفعال في تشكيل البنية الفنية وعزل الإشارات المفروزة والمشابه السطحية توطئة لتعميق الوعى بالسمات الحمالية الأصيلة في الأثر الفني المدروس . كما تدفعنا هذه التحفظات إلى القصد في نسبة المكاسب والانتصارات الفنية للعمل الموثر نتيجة لسبقه الزمني فحصب ، وافتراض مجرد التوافق العفوى في الحلول المعروضة نتيجة إيجابية ، ونحن أحوج ما نكون إلى التذرع بهذا الروح خاصة في موضوع مثل تأثير الثقافة الإسلامية في واحدة من قمم الإبداع الأدبي الأوربي في العصور الوسطى التقافة الإسلامية في واحدة من قمم الإبداع الأدبي الأوربي في العصور الوسطى لل يثيره عادة من حماس قد يودي إلى المبالغة التي تحجب الروثية السليمة أو المادي في نزعة الفخر القومى من دون محاولة للفهم المتأني لقيمة العناصر بحوار البناء الكلى الشامخ .

#### الفرق بين التاثر والتقليد

ينبغى أن نميز بطريقة حاسمة بين ظاهرتى التقليد والتأثير ، وحتى إذا تمثلت نتائج هذا التأثير فى نوع من الاستجابة الواعية فأنها تنفذ ببطء واستلهام و تنوير ، ولا تأخذ الطابع الشعورى المنتظم الذى يتسم به التقليد و بجعله خاضعاً لعوامل مرضية يتوفر على در استها علم النفس، أو اجتماعية تدخل فى نطاق قانون العقوبات .

وربما كانت هناك بعض الظروف التاريخية التى تفرض على أمسة ما استيراد كل شيء قبل أن تتمكن من جنى الحصاد القومى المحلى ، لكن هذا يقتصر على حالات استثنائية موقوتة تزول بزوال أسبابها ، وكما يقول بعض الباحثين فان الشعوب لاتثرى على أساس القروض الشكلية ، وإنما اعتماداً على استصفاء المبادى ، التى تجدد حياتها الفكرية وامتصاصها بروية وتمهل ، وعندما يحدث تماس بين حضارتين مختلفتين ، ويبتل ريق شعب علاوة الآخر فإن المزيج الذى يتكون منهما لايدانيه شيء في قوته المخصبة الحلاقة ، لكن عندما يقتصر الأمر على مجرد التقليد فانه لاينبت من ذلك سوى الأزهار الصناعية المفتعلة (۱)

ومن الضرورى أن ننطلق عند تحليل عمليات التأثير من حقيقة بينة وهي أن المرسل لا يفطن عادة إلى دوره كمو ثر . كما أن المتلقى لا ينتبه إلى فعالية العناصر التى محتفظ مها ، وإن كان أهم استثناء يعرض لنا في هذا الصدد يشمثل في أتباع المذاهب والمدارس الأدبية ؛ إذ أنهم غالباً ما يكونون على وعى تام وإحساس و اضح بالتبعية بين الزعماء والأنبساع ، مما ينحد مولاء الأخرين إلى مرتبة التقليد . ومن هنا فان أدق تحديد الفرق بين المصطلحين هو اعتبار التأثر تقليداً لاشعورياً واعتبار التقليد تأثراً واعيا عصوباً ، ويقع كل منهما في مرحلة تتدرج على مساحة كبيرة تمتدمن الترجمة

Pichoios .y . انظر نفس المصدر المابق عن الأدب المقارن تأليف . (١) Rousseau.

الحرفية في جانب وتنهى عند الأعمال الفنية الحلاقة في جانب آخر ، هذه الأعمال التي لايقتصر عطاوها على التجديدات المتصلة بتجاربها وأبنيها فحسب ، وإنما تشمل كلمك بقية جوافب الإبداع التي لاينقص من قيمتها وجود نماذج سابقة عليها ومنظور إليها بشكل ما في تكوينها ، ويظل هناك ملمحان أساسيان بميزان بين مختلف المراتب والمستويات، أحدهما لايمكن ضبطه بدقة إذ يتصل بالقصد والنية وشعور الكاتب بما يفعل واعياً أو غير واع ، والثاني متعلق بمدى ثراء التجارب التي تتدخل في إمداده بالحلول التي يوفق إليها ، وكلما انسع نطاق هذه التجارب كان أثره أقرب إلى الإبداع منه إلى الاحتذاء . و بمكن تمثل هذه القضية بالرسم التقريبي التالى : —

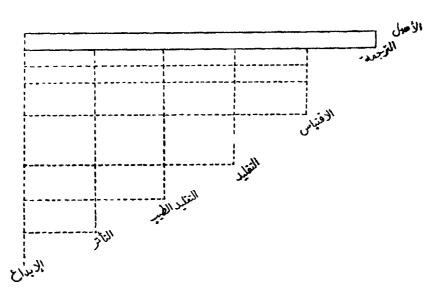

ويشر الحط الأفتى إلى الأعمال السابقة على العمل المدروس كما يشر الحط الرأسي إلى العناصر الذاتية للمؤلف التي تعتمد على الانتقاء والاختيار، ومعنى هذا أن الترجمة تأخذ في اعتبارها أساساً عملا واحداً تتوافر على أدائه فحسب، أما الاقتباس فينظر إلى جملة أعمال أخرى يكيف النموذج الأصلى طبقاً لها ويستخدم قدراً أكبر من العناصر الذاتية، والتقليد مع أن الحط فيه لا يزال متصلا — إلا أنه أكثر اعتاداً على العنصر الشخصي للمؤلف، وهكذا حتى نصل إلى مرحلة الإبداع التي يتم فيها توظيف أكبر قدر من

العناصر الشخصية في نفس الوقت الذي يستفاد فيه بأعلى نسبة من السوابق الأدبية و الفنية بطريقة و اعية متمثلة ناضجة مقتدرة .

ويلاحظ أن الحد المسنون الدقيق الذي يفصل بين الأصالة والتقليد لم يفقد خطورته في تاريخ الأدب على مر العصور ، ففي العصر الكلاسيكي كانت محاكاة الأقلمين تتمتع بقلر كبير من التقدير والاحترام ، بيها رفضت الرومانتيكية والمذاهب التالية لها هذه المحاكاة رفضاً قاطعاً ، إلا أن طريقة السرقات الأدبية كتقليد واع لنموذج سابق دون الإشارة إليه واقتطاع شيء من إنتاج الغير وادعاء ملكيته : كل هذا قد اعتبر شيئاً معيباً مهيناً في جميع العصور ، ومن ثم فإن من الوظائف الأولى للدراسة المقارن في جميع المميزة بين السرقة وإعادة البناء الحلاق على أساس رفض الظاهرة الأولى و انحاذ الثانية موضوعاً للأدب المقارن في محاولة للكشف عن جوانها الأدبية والفنية ومعرفة العوامل التي أدت إلى تخلقها بهذا الشكل دون غيره.

وقد نستطيع التعرف على طبيعة التأثيرات الأدبية المحمودة من خلال تصورها كعمليات مرهفة مستسرة يتولد فيها عمسل ما بفضل جملة من الأعمال الأخرى وعبقرية المؤلف الحاصة ، وإذا كان هناك من النقاد من ينكر عملية التأثر هذه ويحسبها ميمة غامضة بالقدر الذى ينبغى فيه إسقاطها من حساب الدارس فإن بعض المبدعين الكبار الذى رزقوا روية نقدية واضحة وعميقة قد حاولوا الكشف عن طبيعة هذا التأثر ومداه . ونضرب مثلا لذلك ما يقوله واحد من أكبر أدباء ونقاد عصرنا الحديث وهو «اليوت» الذى سنستشهد بآرائه في موضوعنا المباشر أيضاً إذ يقول :

إن الكاتب يتميز بحساسية شديدة في تلقى الحوافز المتمثلة في إعجابه بكاتب آخر، بل إن هذا الإعجاب قد يصبح شعوراً عميقاً بالقرابة أو بوجود فوع من العلاقة الحاصة الحميمة بينه وبين أحد أسلافه الغابرين، وقد ينبثق في داخله هذا الشعور فجأة كشعاع خاطف أو يتكون ببطء عقب معايشة طويلة، ولكنه ربما أضحى في نهاية الأمر لوناً من التأزم الداخلي، خاصة عند هولاء الأدباء الشيان الذين تراكم لديهم مشاعر مستعارة تبلغ من

قوتها حدا تمارس فيه تأثيراً محولا خطراً على شخصياتهم ، بما يصحب ذلك عادة من حبرة حقيقية لا محيص عنها ، وإذا كانت علاقاتنا الواقعية الشخصية بالحياة وبالآخرين تمثل مكوناتنا الحسيمة فإن هذا النوع الآخر من الصلات الأدبية لايقل عنها نفاذا إلى أعماقنا ؛ محيث يستحيل له أن يمحى في نهاية الأمر . ولانلبث حينئذ أن ندرك أننا لانقلد أحداً آخر ، وإبما عانينا في أنفسنا تغييراً كبيراً ، وما نبدعه حينئذ إنما هو من صنع هدا الكاتب الحديد ، فنحن لم نقرض من أحد ، بل تيقظنا وأدر كتنا صحوة الحياة بهذا الميلاد المفاجىء الذي جعلنا من حملة لواء التقاليد العريقة (١) .

هذا المفهوم العميق لنظرية التقاليد فى الأدب هو الذى يجعل منها عاملا لميلاد جديد ومساعدا على اكتشاف الأمكانيات الخاصة ورابطا فى نهايةالأمر بن الأجيال والآفاق المختلفة ، والشاعر العظيم يضرب بجذوره فى هسذه التقاليد بقدر ما نخلق منها كيانات جديدة .

فاذا اتضح الأمر على هذا الضوء أدركنا أن حظ الأديب من الدراسات المقارنة يتسق مع قامته الفنية إيجاباً وسلباً وفكلما أعطى إنتاجه فرصة أوسع لتحليل مكونات التقاليد السابقة كان شاهدا على عظمته واقتداره في جمل لوائها وكان إنتاجه أدخل في تكوين الأعمال التالية له . وأكثر فعالية في تاريخ الأدب المحلى والعالمي .

وموضوع هذه الدراسة هو فنان إيطاليا الأكبر و دانبي أليجبري و وتأثره العميق بالنواث الإسلامي عند كتابته لملحمته الخالدة و السكوميديا الإلهية و بأجزام الثلاث ، ومن هنا بجدر بنا أن نقدم لمحة موجزة عن قيمة دانبي في الثقافة العالمية ومدى تأثيره فيمن لحقه من أدباء الغربخاصة حتى تتضمع لنا أبعاد هذا التأثير من جانب وتنتفى أية شبهة تقلل من شأنه من جانب آخر ، ولن نفيض في الحديث عنه اكتفاء بالمقدمات الثلاث التي كتبها مترجمه العظيم إلى اللغة العربية الدكتور حسن عمان الذي ارتفع على

T. S. ELiot. « To criticiz The Critic, Trad. : انظر (۱) Madrid 1987. P. 112.

بوة دانتي باخلاصه وترهبه وتوفره على تقديمه بشكل لانظير له في تاريخ الترجمة الحديثة إلى اللغة العربية(١).

أما عن تأثير دانتي في الآداب الأوربية فيرى كبار النقاد أنه لايمكن أن يقتصر على مواقع محددة ومشاهد معينة يتسنى للباحث أن يشير إليها قائلا: «هاكم ما استفاده الأدباء منه» ، كما أنه لايتصل بطبيعة تفكيره و آر ائه وفلسفته وأبنيته الدينية التي تقوم عليها الكوميديا الإلهية ، بل إن تأثيره الأدبي الحقيقي عكن التماسه في الجوانب التالية :--

أولا: إذا كان هناك حفنة من كبار الشعراء العالمين الذين يمكن مقارنتهم بدانى فإن أحداً منهم لايرق إلى مستواه فى دراسته المنانية العميقة لفن الشعر ولافى ممارسته كصنعة واعية دقيقة ، وإدراك هذه الحقيقة كفيل بأن يعد فى حد ذاته درساً بالع الناثير فى الشاعر الحديث طول حياته، ولعل أهم ما يمكن إستخلاصه من ذلك هو أن دانتى يعلم الشعراء أن يكونوا خدماً للغة لاسادة عليها ؛ معنى أن لايثقلوا عليها بما لا يستطيع أن ينتفع به أجد سواهم ، بل يعطونها روحا عندما يكتشفون جميع إمكاناتها وينقلونها للا جيال التالية أكثر نماء وصفاء و دقة . على أن الشاعر العظيم حقيقة بمعلى الشعر أكثر صعوبة على من بعده ، وهذا هو الثمن الذي تدفعه أى اخة .

ثانياً — أن دانتي في تقدير هو لاء النقاد لايضاهيه أى شاعر آخر في الآداب العالمية المعروفة من حيث سعة معينه وتنوع العواطف التي يعبر عنها كأنه سلم موسيقي كامل لاتفلت منه أية نغمة. وعندما يستخدمون هذه الصورة فإنهم يشيرون بذلك إلى أن الشاعر العظيم لايتلقي الأحاسيس و يميزها بطريقة اوضح مما عداه من الناس فحسب ، بل إنه يتلقى الألوان والأصوات بكل ذبذباتها التي تند عن غيره من عامة الناس ، مما يجعل مساعدته ضرورية لهم كي يستوعبوا جميع مراتبها وحرجانها ،

فإذا كان في الأدب الإنجليزي مثلا شعراء دينيون فإنهم بالمقارنة مع

 <sup>(</sup>١) أنظر : مقدمات الجحيم والمطهر والفردوس وملحقائها للدكتور حسن عثمان ،
 دار الممارف بالقاهرة .

دانتى لايحسبون سوى « شعراء متخصصين فى الدين » ، أما هو فإنه أكبر شاعر « دينى » دون أن يكون فى ذلك انتقاص من عالميته . ففى الكوميديا الالهية نجد تعبيراً تاماً عن كل ما يمكن للإنسان أن يكون جديراً بممارسته من تجارب ومشاعر دينية ابتداء من اليأس الأليم إلى الروية الإلهية نفسها ، لهذا فهى تذكر الشاعر دائماً بواجبه فى البحث عن كلمات وصيغ جديدة نودى مالم يتم التعبير عنه من قبل فى محاولة لالتقاط هذه المشاعر الهاربة التى يصعب على الناس نجريبها لأمهليس لديهم كلمات من أجلها ، كما أنها تذكر المبدع الرائد الذى يذهب إلى ما بعد جدو دالوعى العادى للناس أنهلن يستطيع المعودة لإخبارهم بما شاهد إن ظل قابضاً بشدة جرفية على الواقع الذى يألفونه.

فرسالة الشاعر إذن كما حققها دانى هى أن يحمل قومه على إدراك وفهم ما ليس قابلا للفهم والإدراك ، مما يتطلب منه استخدام وسائل لغوية وتصويرية فلمة ويجبره على تنمية اللغة وإثراء دلالاتها وحملها على أداء أقصى ما يمكن لها أن توديه . وعندئذ يصبح من الممكن التعبير عن مجموعة أغنى وأخصب من العواطف والمشاعر . وهذا بالذات ما فعله دانتى بلغته وباللغات الأوربية الأخرى ، إذ أنه يتميز عن جميع كبار الشعراء الأوربيين بأنه أكثرهم أوربية وأقلهم إقليمية ، بالرغم من أنه كى يصل إلى هذه اللبرجة لم يتخل عن مذاقه الحلى الخاص ، بل إنه ليس هناك من هو محلى أكثر منه ، ولاينبغي أن ننسى أن هناك من الإشارات في أشعار دانتي ما يند عن أي قارئ ليست الإيطالية لغته الأم . إلا أن القارئ الأجنبي ما يند عن أي قارئ ليست الإيطالية دانتي تصبح لغتنا في اللحظة التي نبدأ غيره من كبار الشعراء ، فإيطالية دانتي تصبح لغتنا في اللحظة التي نبدأ قراءته فيها ، إذ تصبح وسائله التعبيرية وإنجازاته في إيقاظ حساسيتنا لتلقي صيغه اللغوية دروساً على كل منا أن يأخذها بجدية بالغة ويحاول تطبيقها على لغته القومية الخاصة .

على أن من العلامات المميزة لكبار الأدباء أن تقييم تأثيرهم يستغرق حيوات طويلة ، فليس بوسع أحد أن يقوم به دفعة واحدة ، بل نجده

ينمو فى كل مرحلة من مراحل نضجه ، حيث يصبح أقرب إلى فهمه و استيعابه ، كما يحمدت فى الآداب الغربية مع أمثال هو ميروس و فرجيل و دانى و شيكسبر .

و يمضى « إليوت » فى تحديد ما يعنيه دانتى بالنسبة له قائلا إنه لا يمكن الانتصار على ما استخدمه من أبياته لإثارة بعض مشاهده وعقد صلة ما بين الحجيم والحياة المعاصرة « ولعل قراء قصيدتى « الأرض اليباب ، يذكرون الروية التى قدمها لموظفى المدينة المزد حمين على جسر لندن عند خروجهم من محطة السكة الحديدية فى طريقهم إلى مكاتبهم مما أثار الله التالى :

« لم يدر بخلدى أن الموت قد أتى على كل هوًالاء الناس »

كما عدت إلى أبيات داني وغيرتها عن قصد ، وحتى يدرك القارئ إشار اتى و تضميناتى و ضحها بملاحظات هامشية . وبعد عشرين سنة من الأرض اليباب ، كتبت مشاهد أخرى توازى أناشيد الحجيم والمطهر فى أسلومها ومحتواها معا بنفس القصد الذى رميت إليه من قبل ، وهو إثارة لون من التوازى فى ذهن القارى عن طربق التضاد بين الحجيم والمطهر من جانب والمشهد المذهل الناجم عن غارة جوية مدمرة من جانب آخر ، لكن الطريقة كانت مختلفة ، فلم يكن بوسعى تضمين شيء من أبيات داني وإنما انخذت بعض عباراته بشي من التوسع والتحرر» (١) .

فإذا كان هذا هو دين كبار شعراء الغرب لدانتي ومدى تأثيره فيهم فإن تحليل ما يدين به بدوره لثقافتنا العربية والإسلامية يكشف عن مدى اتصال البراث الإنساني وتشابك علائقه ، ويدفعنا إلى أن نكون أكثر حرية في الأخذ من هذا البراثاليوم دون أدنى حساسية ، كما يدفعنا إلى مراجعة فهمنا لطبيعه الأصالة التي لا يمكن أن تعنى العزلة السطحية وإدارة الظهر للإنجازات الانسانية بل تعنى أن نآخذ بقدر ما نطيق الهضم و التمثيل و الاستيعاب و الابداع .

<sup>(</sup>١) أنظر: يمس المصدر السابق لإلىوت ص ١٦٩

### تاريخ الموضوع

إذا كان اكتشاف التأثير الاسلاى فى الكوميديا الالهية من أنجح موضوعات الأدب المقارن المتصل بالعصر الوسيط فى الغرب فإنه يتمتع للدينا بأهمية خاصة باعتباره نموذجاً واضحاً للعلاقة بين العالمين العربي والأوربي فى وقت كانت الحضارة الاسلامية فيه متفوقة دائنة معطاءة ، وليس من السهل توثيق هذا النفوق فى الوقت الراهن ، إذ أن عصور الحهل والتخلف والتبعية قد ثبت فى الاطار العالمي صورة مهينة للإنسان العربي وثقافته اليوم ؛ حيث يلقى الحاضر ظلاله البغيضة على الماضى و يكاد يطمس معالمه .

بيد أنه كان هناك شعب آخر مرشح للبدء عنا في أداء هذه المهمة . شعب تجمعنا به صلات عميقة مركبة تبدأ من ذروة التوحد والاندماج وذوبان الشخصية خلال عصور طويلة وتنهى إلى أشد حالات الكره والتنافر والانفصال الذي يأتى في قوته مساوياً لدرجة الحب والانصال ، هذا الشعب هو الشعب الإسباني الحالى ، حفيد العرب الاندلسيين ووريث حضارتهم . وقد أدرك مورخو الشخصية القومية الاسبانية أنها مزيج قد تكون خلال ثمانية قرون من العناصر العربية الغالبة والأقلية الهودية والأوربية المتطلعة للتغلب ، وأدركوا أن محاكم التفتيش وأقسى اضطهاد

عسمرى شهده التاريخ الوسيط لم يكونا سوى تعبير رهيب عن حالة انفصام في الشخصية ، ومن هنا فإن القطيعة كانت من دلائل الحب ، حب الذات والثورة على النفس.

والآن فان هناك تاريخاً مشتركاً بيننا وبيهم يبلغ طوله عاتمائة عام كانت الأندلس فيها تنطق العربية وتدين بالإسلام . ولم مخرس اللسان العربي فجأة عام ١٤٩٢م بسقوط غرناطة ، ولم يكف الناس هناك عن إيمانهم بالإسلام عند تولى الملوك الكاثوليك الحكم ، بل ظلت الثقافة العربية الإسلامية تحفر تياراتها القوية في وجدان الناس حتى بعد أن تمسحوا إلى اليوم . وهم لذلك عندما يدرسون إنتصارات هذه الثقافة في الميدان العالمي يثبتون بذلك تفوقهم القومي ويردون بذلك على بعض أنصار الفكرة الأوربية الذبن يزعمون بأن حدودها تقوم عند جبال البرانس لنفي اسبانيا من نطاقها الحضاري وإن كانت تقع فيها جغرافيا ؟ يردون بانهائهم إلى حضارة أخرى كانت أزهي وأرقى ، ويثبتون لأوربا أنها مدينة جزئياً في نهضها إلى الحمائر العربية الإسلامية التي نيتت في الأندلس وترعرعت في طليطلة وقرطبة وإشبيلية وغيرها من عواصم الحضارة الوسيطة وانتقلت منها إلى المراكز الثقافية في وغيرها من عواصم الحضارة الوسيطة وانتقلت منها إلى المراكز الثقافية في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وبقية أنحاء القارة العجوز .

فإذا كانت إسبانيا قد قامت بدور الوسيط في البث الحضارى قديماً فإن علماءها في العصر الحديث قد توفرت لهم الدوافع القومية والأدوات المنهجية للكشف عن مختلف مظاهر هذه الوساطة بكثير من الأناة والدقة والموضوعية ، وكان أنجح نموذج لهذا هو موضوع التأثير الإسلامي في دانتي اللكي استقطب من اهتمام الدارسين في الغرب أكثر من أي موضوع مقارن آخر بينما لانكاد نعرف عنه هنا — في موطنه الأصلى — صوى إشارات متناثرة ،

وكان أول من أثار هذا الموضوع - بقدر من النبوءة الحريثة - هو

المستشرق الأسباني أسين بالاثيوس ( Asin Palacios ) في المحاضرة التي القاها عام ١٩١٩ م أمام المجمع اللغوى الملكي في أسبانيا بمناسبة اختياره عضواً فيه والتي لخص فيها موجزاً لنظريته ، ثم لم يلبث أن نشرها في نفس هذا العام . واستمر بعد ذلك بدأب لايقدر عليه سوى الرهبان العلماء بجمع النصوص وينظم المواد ويتابع المقارنة حتى نشر محثه مرة أخرى عام ١٩٢٧ بعنوان و دانتي و الإسلام ، فلقي صدى ضخماً في الأوساط العالمية ، وشرع كثير من العلماء في ترجمته للغاتهم أو نشر ملخصات وافية له ، فنشرت ترجماته إلى الإنجليزية والفرنسية ، ولم يستطع الناشر الإيطالي أن يواجه المناخ العدائي للبحث فلم بجرو على نشر الترجمة الإيطالية التي قام بها المناخ العدائي للبحث فلم بجرو على نشر الترجمة الإيطالية التي قام بها

<sup>(</sup>١) نظراً لأهمية صاحب هذا الاكتشاف نقدم نرجمة موجزة لحياته . ولد و ميجل أسين هالاثيوس a بمدينة سر قسطة بوسط أسبانيا عام ١٨٧١ ، وتتلمذ على أكبر أستاذين للدراسات العربية والإسلامية في أسبانيا حينتذ وهما و ربيراً » و \* كوديراً » ، ثم حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عام ١٨٩٦ برسالته عن ۽ الغزالي متكلما و زاهدا ومتصوفاً ۽ . وفي عام ١٩٠٣ تولى رئاسة قسم الدراسات العربية والسامية بجامعة مدريد المركزية ونشر في العام التالى بحثة الرائد الخطير عن « تاثير ا بن رشد في فلسفة القديس نوماس الإكويي ». وعندما فتحت له الأكاديميات العلمية أبوابها كانت أولى محاضراته في مجمع العلوم الأنسانية والسياسية عام ١٩١٤ عن \* ابن مسرة مؤسس المدرسة الفلسفية الأندلسية ، وأولى محاضراته في المجمع اللغوى عن موضوع بحثنا بعنوان « تراث البعث الإسلامي في الكوميديا الإلهية » وعندما دخل مجمع التاريخ عام ١٩٢٤ تحدث من • ابن حزم القرطبي أُول موَّرخ للاُنكار الدينية » . وتابع بعد ذلك در اساته في مختلف مناحي الفكر والفلسفة والثقافة الإسلامية وصلتها بالفكر الغربي في النصور الوسطى ، وأسس مجلة ﴿ الأندلس يَا التي نزال تصدر حتى الان وتعتبر من أهم السجلات التي تعني بالثراث العربي الاندلسي في أوربا ، كما أنشا المعاهد المتخصصة في الدراسات العربية والتابعة المجلس الأعلى البحث العلمي في مدريد وغرناطة . وتخرجت على يديه كوكبة من كبسار المستشرقين أمثال عونثالیث بالبیشیا » و ۱ جارثیا جومیث » وغیرهم و تنابعت در اسانه و کتبه من الفکر العربي والإسلامي حتى تونى عام ١٩٤٤ .

أنظر مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوى لترجمة كتات أسين بالاثيوس هن ابن عربي - القاهرة ١٩٦٥ ومقال الدكتور طاهر مكى عن أسين بالاثيوس في عدالهلال الخاص بالمستشرقين يناير ١٩٧٦.

(Benedetto Neri) المحت أهم المصادر الإسلامية وحللها بمنهى الدقة والموضوعية ، ثم كشف عن مشابهها التى لاتخطىء بالبنية العامة لملحمة دانتى وبالتفاصيل الجزئية والمشاهد الخاصة مما يستحيل أن يكون بمحض الصدفة . ثم شرع في بيان احمالات وصول العناصر الإسلامية إلى دانتي عن طريق عدة فروض ووسائل ، إلا أنه لم يتمكن من إثبات هذه الصلة التاريخية فاستعاض عنها بحشد هائل من المقارنات الدقيقة المرهفة بين الكوميديا الإلهية وعيون التراث الإسلامي .

وأثارت نظريته وبراهينه معا معارضة محمومة لدى بعض الدارسين، خاصة من الإيطالين الذين عز عليهم أن يعترفوا بهدا الدين الكبير، متلرعين يحجج واهية لاتقف أمام الهيكل المنطقى الجبار الذى أقامة الباحث؛ مثل قول أحدهم وإنه كي ننقبل تأثر دانتي بالتراث الإسلامي بهذا الشكل لابد أن نفترض أنه قد وصل في تعمقه إلى درجة اعتناق الإسلام و(۱). مما يعد خلطا شديدا بين الموقف العقائدي والتأثر الآدبي، ومع ذلك تصدى الباحث لكل الاعتراضات بالتفنيد والتحليل، وتجمع لديه من ذلك كتاب المنصل بالحياة الآخرة في الإسلام دون أن يعرف اللغة العربية و عن طريق المترجمات الشفوية والكتابية التي ما زالت مجهولة لدينا وكان ذلك بمثابة الترجمات الشفوية والكتابية التي ما زالت مجهولة لدينا وكان ذلك بمثابة نبوءة صائبة لما تم اكتشافة بعد ذلك بأعوام قليلة . إذ تبين وجود جملة مخطوطات لترجمة أكمل قصة عن المعراج المحمدي في مكتبات وبودليانا وغيرها من دور الكتب الأوربية .

وعندثذ قام كل من الباحث الإسباني ومونيوث سندينو ، والباحث

Sanchez-Albornoz « EL Islam de EsPana y el : أنظر (۱) occidente., Madrid 1974. P. 215.

الإيطالي لا إنريكو تشيرولي لا بنشر الترجمات اللاتينية والفرنسية لوثيقة المعراج محمد لا في نفس الوقت دون اتفاق مسبق عام ١٩٤٩ . واعتبرت هذه الوثيقة هي الدليل الحاسم الذي كان ينقص نظرية لا أسبن بالاثيوس لا في تأثير التراث الإسلامي على دانتي ، وعرف العالم من هذه الوثيقة أن ملك أسبانيا ألفونسو العاشر أو العالم قد أمر طبيباً يهو دياً يعمل في بلاطه ويدعي لا إبراهام الحكيم لا بترجمة قصة المعراج الإسلامية من العربية إلى الأسبانية الشمتالية عام ١٢٦٣ ، وأن هذه الترجمة كانت أصلا لترجمة أخرى إلى اللاتينية والفرنسية قام بها مترجم وموثق إيطالي كان يعمل في نفس البلاط وهو لا بوينا فينتورا دي سينا لا في العام التالي أي ١٢٦٤ م . قبل أن يولد دانتي بسنة واحدة .

وأثبت المستشرق الإيطالى «تشرولى» أن أجزاء من هذه الترجمات قد دخلت فى كثير من مجموعات المخطوطات الني انتشرت فى أوربا عامة ، وإيطاليا خاصة فى هذه الفترة ، وأن بعضها محفوظ فى مكتبة الفاتيكان حتى الآن ، وأنها كانت كفيلة بشيوع قصة الإسراء والمعراج فى جمع الأوساط الثقافية الأوربية فى عهد دانتى ، مما يقطع سبيل أى شك فى صحة نظرية أسين بالاشيوس ، ويقدم الحجة الدامغة التى كانت تنقصه ، ويشرح كثيراً من جوانب التأثير التى التمس لها هذا العالم مصادر يصعب تصور إطلاع دانتى عليها من دقائق الفلسفة والتصوف والفكر الإسلامى(١) ، ومع ذلك فإن مقارئاته لاتزال تحتفظ بقيمتها ، وسنعتمد عليها إلى حد كبير فى هذا البحث ، لأن اكتشاف وثبقة لايلغى إمكانية اكتشاف وثائق أخرى ، بل البحث ، ولأن مصادر دانتى لايشترط أن تكون مباشرة ، بل ر بما كان يتسرب إليه عن طريق وسطاء لايشك فى قوة علاقاتهم أعمق التأثير هو الذى يتسرب إليه عن طريق وسطاء لايشك فى قوة علاقاتهم

Cerulli, Enrico Libro della Scala e La questione : انظر (۱) delle fonte Arabo— Spangnola de le Divina Comedia Vaticano.

بالفكر الإسلامي وقوه تأثيرهم فى الثقافة الأوربية مثل القديسي و توماس الإكويني، وغيره. ثم لأن النموذج التحليلي الذي قدمه وأسين بالاثيوس، ثم يعد درساً فى البحث المقارن ينبغي لما أن نتأمله عند ارتيادنا لهذه الآفاق.

أما أصول المخطوطات التي عثر عليها في إنجلترا وفرنسا وإيطاليالكتاب «معراج محمد » فأهمها ما بلي : --

١ - مخطوطة أكسفورد بمكتبة ( بودليانا Bodleiana ) تحت رقم ٥٣٧ )
 و تقع في إحدى وخمسين صفحة من القطع الكبير و تحتوى على ترجمة
 قصة المعراج إلى اللغة الفرنسية .

٢ - مخطوطة المكتبة الوطنية فى باريس برقم ٢٠٦٤ وتقع فى مائة وست وعشرين صفحة من القطع الكبير ، كتبت على عمودين مثل المخطوطة الأولى ، وتحتوى على الترجمة اللاتينية لنفس كتاب « معراج محمد ».

٣ ــ مخطوطة الفاتيكان التى تتضمن نفس الترجمة اللاتينية لقصة المعراج،
 وهى برقم ٤٠٧٢ فى مكتبة الفاتيكان برو ما(١).

٤ - كما عثر الباحثون بعد ذلك على عدة مخطوطات أخرى فى إبرلاندا
 وغيرها من البلاد الأوربية ضمن مجموعات من المخطوطات التى تعودإلى
 نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر طبقاً لتحقيقات الدراسين.

وقد لوحظ أنالترجمة الإسبانية الأولى للقصة مفقودة ؛ فلم يعثر الباحثون سوى على النصين اللانيني والفرنسي ، مما جعلهم يميلون إلى الاعتقاد بأن النص الإسبانى كان مجرد مسودة وضعت طبقاً لمنهج مدرسة طليطلة فى الترجمة ليعمل عليها المترجم الإيطالى الذى لايعرف العربية كما سنعرف فيما بعد أما

Sendino, José Munoz La Escala de Mahoma: (1)
Traduccion del Arabe al Castellano, Latin Y Frances, Orcdenada Por Alfonso X El Sabio, Medri d 1949 P. 3-9.

الأصل العربي لهذه القصة فلا أثر له في تلك المكتبات. وليس من الطبيعي أن نتوقع تداوله مع النصوص الملاتينية والفرنسية ، كما أنه لا يتطابق مجتمعامع نصوص المعراج المتداولة في البراث الإسلامي الآن ، مما يدفعنا إلى الظن بأنه كان قصة شعبية فولكلورية متشرة في المغرب و لأندلس، تستقى جميع عناصرها من المأثورات الاسلامية ولاتلتقى مع إحداها بدقة ، ولم يعترحي الآن على أصل هذا النص العربي ، وسنقدم عرضاً مسهباً له في نهاية هذا البحث مع تحقيق لمصادره ، لكن هذا لا يغير من جوهر القضية في شيء والمسمن من شأن هذا النوع من القصص أن يكون معلوم المؤلف أو موثق وليس من شأن هذا النوع من القصص أن يكون معلوم المؤلف أو موثق الإسناد ، فهو أدخل في باب التراث الشعبي ، وبنقلها إلى اللغتين اللانينية والفرنسية وهما أهم لغات العصور الوسطى وأكثرها تداولا أصبحت الإسناد يغي منناول دانتي مما أعطى لنظرية و أسير بالاثيوس، البرهان الناريخي الذي كان ينقصها وجعل القضية بعد ذلك مسلما بها ومفروغاً منها الناريخي الذي كان ينقصها وجعل القضية بعد ذلك مسلما بها ومفروغاً منها في الأوساط العلمية والأدبية في العالم كله .

# عوا مل التأثير ومستوياته

منابع الثقافة المؤثرة . مرحلة العطاءالعربي .

مرحمه العصاء العربي . مدرسة الترجمة في طليطة .

ترجمة كتاب معراج محمد .

قنوات تسربها إلى دانتي .

اشتر اك المصادر وتعدد المستويات . رسالة الغفر ان والوسائل العامة .

التشايه في حوادث خاصة .

تحليل العناصر الصوفية .

كيمياء السعادة لأبن عربي .

ملامح الاتفاق مع دانتی . بین سنائی و دانتی .

### منابع الثفافة المؤثرة :

إن أشهر تعريف علمى للثقافة هو الذى كتبه و تايلور في نهاية القرن الماضى وتداوله الباحثون من بعده حتى الآن ، على أساس أن الثقافة إنما هى كل معقد متشابك يشمل المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق ، والقوانين والعادات ، وجميع مظاهر الحلق التي يبدعها الإنسان ويكتسبها في مجتمع من المجتمعات ومن هنا فإن الآداب سواء كانت رسمية أو شعبية ، والمعتقدات سواء كانت دينية أو أسطورية ، مسجلة كتابة أو متداولة شفاها ، كل ذلك يدخل من باب الثقافة الواسع العريض ، وقد تعرض مفهوم النقافة منذ فلك التاريخ لكثير من البحث والمراجعة والتمحيص ، فنوقشت قضية همامة هي :

هل تتمثل الثقافة في مجموعة من الأفكار النجريدية فحسب أم أن لها وجوداً مادياً ملموساً أيضاً ؟ فمن يتمسك بالطابع الفكرى للثقافة يرى أن الأفكار قوة محركة للإنسان في سلوكه الفردى والجماعي، وهي التي تحدد نوعية ثقافته ، فليست الثقافة إذن سوى ظاهرة عقلية ، ليست أدوات مادية أوسلوك يمكن وضعه تحت المراقبة والتجريب ، فإذا كان الهندى الأحمر مثلا يرقص بطريقة خاصة شعائرية فإن هذا ناجم عن فكرة معينة في وأسه عن الرقص وطقوسه . ومن يتمسك بشمول الثقافة للمظاهر في رأسه عن الرقص وطقوسه . ومن يتمسك بشمول الثقافة النقافة المالمدية يعيب على أصحاب الاتجاه الأول عدم الإعتداد بواقعية الثقافة بالقدر الكافي نتيجة للطابع التجريدي الذي يقصرونها عليه ، ويرى أن الثقافة غالباً ما تتمثل في شكل ما ؛ أي أن لها تجسيدات مادية محددة ، فالفنون اليدوية والأدوات الحضارية تعبيرات متعينة عن خبرات ثقافية خاصة (۱) .

Tylor, Koeber Malinowski, White, y Coodeno- : انظر (۱)

ugh en «El Concepto de Cultura : Textos Fundamentales»

Trad. Barcelona 1975. P. 141 – 142.

وحسبنا أن نقف عند هذا الحد في تحديد مفهوم الثقافة لنرى أن الموثر ات الإسلامية في الكوميديا الإلمية ذات طابع ثقافي شامل ، فهي لاتقتصر على نصوص أدبية بذاتها ، ولاعلى الأفكار الدينية المعتد بها ، بل تخللها عناصر فولكلورية شعبية ، لعب خيال الناس فيها دوراً هاماً وأشبعها بقدر كبير من المبالغة والتحرر .

وعندما حلل د أسين بالاثيوس . العناصر التي دخلت في تركيب الكوميديا الإلهية لدانتي من الثقافة الاسلامية أرجعها في جملها إلى مجموعتين أساسيتين :

۱ - مجموعة الأحاديث النبوية التي تفصل حو ادث الإسراء و المعراج، وتتخذ محوراً لها الآية الكريمة وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ، (۱) فيما يتصل بالإسراء ، كما تتخذ محوراً لها فيما يتصل بالمعراج الآيات الكريمة و لقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنهى، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات و به الكرى ، (۲)

على أنه يقسم هذه المجموعة من الأحاديث إلى حلقاب مختلفة، أو لاها مستقاة من كتاب «كنز العمال فى ثبوت سنن الأقوال والأفعال اللهندى، وهى من روايات البخارى و مسلم ، أما الحلقة الثانية فهى رواية ابن عباس للإسراء والمعراج كما ساقها الخازن فى كتابه « تفسير القرآن الجليل المسمن لباب التأويل فى معانى التنزيل »،

ويستقى الحلقة الثالثة من الروايات التى ساقها الطبرى فى ۵ كنب جامع البيان فى تفسير القرآن ، . ومن هنا نرى ان معيار التقسيم ليس مدى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية الأولى .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : الأيات ١٤ – ١٩.

صحة الرواية والوثوق بها ، لأن كتب التفسير تخلط بين الروايات القوية والضعيفة ، بل مدى ماتقدمه كل رواية من مادة صالحة للمقارنة من جانب ، وبعض الاعتبارات العملية المتصلة بماكان تحت يده من مصادر إسلامية من جانب آخر . وغني عن الذكر أن المنظور الذي يتخذه الباحث في هذا الصدد ليس منظوراً دينياً يدفعه إلى تحرى الدقة في الرواية والنثبت من صحتها ، فلهذا مجاله ورجاله ، وإنما هو منظور ثقافى مقارن ، يعتد بالمادة في جملتها ، بكل عناصرها وأبعادها ، بل يرى أن القدر الذي ابتدعه الحيال الشعبي منها وأضفى عليه مسحة أسطورية أو رمزية أحفل بالعناصر التى ينبغى تحليلها وتصنيفها بالطرق العلمية الحديثة طبقآ لمناهج علم الفولكور. إذ أن النص يكتسب أهميته في هذا السياق من مدى شيوعه وانتشاره وتداول الناس له ، وهم أكثر احتفالا بما يرضى نزعاتهم إلى رواية القصص الحيالى المغرق وأشد حرصاً على ترويج الأساطير مهم على تحرى الدقة ، و بوسع الباحث في الأنثرو بولوجيا الثقافية أن يتكيء على هذه المادة ليحلل دلالها التاريخية والاجماعية والانسانية ، فيدرس ارتباط الرو ايات المختلفة بالبيئة التي نجمت منها مثلا، فليست كلها إسرائيليات من صنع المهود وكيدهم للدين كما يقال فى تاريخ الفكر الإسلامى عادة ، بل تتمثل فيها شواغل اجماعية وتاريخية محددة ، من صنع الشعب نفسه ، أوالمعبرين عنه ، فالحديث المنسوب إلى ابن عباس عن الإسراء والمعراج مثلا ، والذى تتتابع طبعاته الشعبية في القاهرة كل عام أوعدة أعوام يلاحظ فيه اختمار كثير من العناصر الثقافية المصرية الحاصة ، فهي تحمل طابع الفترة التي ابتدعت فيها ، وحرص الواضع على تأويل التراث الديني وفقاً لروئيته المميزة ، ويكفى أن نقرأ مثلًا هذه الفقرة من مشاهد الجحم منه و ورأيت نساء معلقات بشعورهن في شجرة الزقوم والحميم ، يصب عليهن فتهرى لحومهن ، فقلت : من هؤالاء يا أخى جبريل؟ قال : هوُّلاء النساء اللانيكانوا (!!) يشرُّنون الأدوية ويتعاطو نالحبوب

حتى يقتلن أولادهن خوفاً من مطعمهم ومشربهم وتربيبهم ، (١) ونرى أن واضع هذه الرواية لابتورع عن إضافات مستحدثة تنتمى بوصوح المحصر تحديدالنسل وتعاطى الحبوب من أجله ، وتنم عن اهمام الشعب بتربية الأولاد إلى جانب مأكلهم ومشربهم ، مما يدل على أن عمر هذه الرواية لايتجاوز عقداً أو عقدين من السنين ، كما نلاحظ ضيقه بنون النسوة – على عادة المتحدث المصرى اليوم - وتخلصه منها في بعض الأنية ، ثم النرامه بهافي بعضها الآخر عاولة لإضفاء طابع الأصالة والفصاحة على روايته .

وإذا كان النقد الداخلى للنص يفيد الباحث الدينى — إلى جانب وسائله الاخسرى فى الحرح والتعديل — فى تحديد مدى صحته فإنه يفيد الباحث الأثروبولوجى فى تحديد الماخ الثقافى للبيئة التى نبت فيها وتحليل العوامل الاجتماعية التى شكلته بهذه الصورة وأياً ماكان الآمر ، فإن روايات الإسراء والمعراج ، خاصة بما أضيف إليها على مو العصور من زيادات وإضافات ، تمثل المجموعة الأولى من العناصر الثقافية التى مارست تأثيراً كبراً مباشراً على دنتى فى تصوره وصياعته للكوميديا الإلهية .

٢ - أما المجموعة الثانية الى حللها ، أسين بالاثيوس ، فتتكون من بعض الأعمال الأدبية والنصوص الصوفية ، أهمها رسالة الغفران لأبي العلاء المعرى ، وفصل من موسوعة إبن عربي الكبرى « الفتوحات الملكية ، بعنوان « كيمياء السعادة ، يحكى فيه قصة محازية عن معراج بعض المريدين والفلاسفة . وبالرغم من أن هذه النصوص لم يثبت حتى الآن أنها قد ترجمت بصفة مباشرة إلى اللغات الأوربية إلا أن الباحث يلتمس أدلة عديمة وبراهين محتلفة على توافقها في المحتوى مع كثير من ملامح « الكوميديا الإلهية » مما يعتبر دليلا موضوعياً على التأثير غير المباشر يمكن الاعتاد على الإلهية » مما يعتبر دليلا موضوعياً على التأثير غير المباشر يمكن الاعتاد على

<sup>(</sup>١) أنظر : الإسراء والمعراج للامام ابن عباس . مكتبة الجمهورية بالأز هر -- بدون تاريخ ص ٢١ .

مشروعيته ربيا يقوم دليل تاريخي ثابت ، وهذا قريب مما يسمى الآن منهم عنهم و التقاطع الثقافى » في المقارنات المعاصرة . ويعززه أيضاً أن دواسة هذه النصوص تكشف عن علاقها بالفكر المسيحي و تأثيرها فيه مماكان له صداه عند دانيي وسنرى عند دراسة نماذج من هذه النصوص أنها استخدام متطور لعناصر التراث التي تبت أمهام صدر مباشر لداني مما يعرر تحليلها كمصادر فرعية تنتمي إلى نفس مجال التأثير بالأصل المشرك (١) .

٣- و بعد و فاة « أسين بالاثيوس » بعدة سنوات ، نشر الباحثون في إسبانيا وإيطاليا - كما أشرنا من قبل - مخطوطة الترجمة اللاتينية والفرنسية لقصة المعراج ، وهي تقع في خمس و ثمانين فصلا ، و تحتوى على أكبر وواية موسعة ومستوعبة لمعظم العماصر الثفافية التي لوحظت عند دانتي دون معرفة مصدرها ، مما أكد النظرية الأولى و أعطاها الدليل التاريخي الثابت وتعد هذه القصة إذن المنبع الثقافي الأول الذي استقى منه دانتي تصوراته عن البناء الهندسي للفردوس و الحجم و مجمل المشاهد المتصلة بالعالم الآخر طبقاً لروية الشعوب الإسلامية ، وهي كفيلة و حدها بشرح كل المشابه التي حللها « أسين بالاثيوس » و حدس بأصلها الإسلامي ، وإن كانت لانجب نظريته في تأثير النصوص الأخرى ، خاصة عن طريق الروايات الشفهية والوسائل الوسيطة المتعددة .

ويتضح نتيجة لذلك أن المادة الثقافية الى تقارن بالكوميديا الإلهية تنتمى إلى مجالات وأعمال متعددة ، ولا تتسم بخصائص فنية أو تركيبية موحدة ، فهى أشتات من المأثور ات القصيرة ، والروايات المطولة المتضامة ، يتميز بعضها بطابع ديني تقليدى ، وبعضها الآخر بروح صوفية مغرقة في حالات الوجد والإشراق ؛ أو بطابع الخوى وأدبى واضح ، ويقوم النموذج

Asin Palacios. Meguel « La Escatologia : أنظر (۱) Musulmana en La Divina Comedia « Madrid 1961. P. 425-443. (ع ٤ - الثقافة الإسلامية )

الأخير منها بتجميع هذه الأشتات وصهرها من منظور شعبي خيالى فى حكاية متشعبة الانجاهات ، غنية بالصور والتفصيلات ، لكن تنقصها وحدة فلسفية أو فكرة مركزية أم

ومقارنة هذه المادة المتناترة بعمل في متكامل ، ذي إطار ملحمي متىن ، و نسق أدبى منظم ، وبنية قوية محادة ، و فلسفة دينية مركرة كماهو الحال في الكوميديا الإلهية ، يصعب أن يتم على أساس بنائي ملتزم ، نظراً لاختلاف المستويات ، ولا مفر إذن من أن يعتمد على مجرد تحليل العناصر وتقابل المضمون والصور . وإذا كان التركيز على شكل العمليات الفكرية، وعلى العلاقات البي تربط الحزئيات المختلفة والنظامالذي تنتابع وفقآ لهقدجعل الكلام عن المضمون يتقهقر إلى مركز متأخر في دراسات الأنثروبولوجيا الثقافية (١) ، فإنه قد أصبح أقل قيمة وغناء في دراسات الأدب المقارن ، إذ أن طبيعة الأدب أو أدبيته على حسب التعبير النقدى الحديث تتمثل في أنساق الصياغة وصور الفكر وأبنية الأعمال نفسها ، مما بجعل مسئولية الباحث مضاعفة في التركيز على تحليل العناصر المكونة للعمل الأدبي والباس مصادرها الني أفادت في تشكيلها لهذا النسق دون غيره ، واعتبار الآراء والمشاكل الفكرية والفلسفية مجرد مادة تتزحزح إلى المرتبة الثانية من الأهمية ، لكن ينيغي أن تأخذ في اعتبارنا أننا الانجري مقارنة تعتمد على إقامة الأنماط والطرز بن المحتمعات المختلفة ، سواء ارتبطت تار نخيآ أم لم ترتبط ، للوصول إلى تعممات تفيد في عمليات المسح الثقافي الشامل ، ولانقوم بتحليل وصفى خالص للعناصر الثقافية الإسلامية المتجانسة طبقاً لمنهج بنائى منظم ، فإن هذا ليس هدف در استنا تلك ، بل نحن ملتزمون بمقار نة أدبية ببن أثر و احد لمؤلف معروف من ناجية وتراث شعبي متكاثر

<sup>(</sup>۱) أنظر: علم الفولكور: دراسة في الأنثر و بولوجيا الثقافية لمدكتور محمد الجوهري القاهرة – الطبعة الثانية ۱۹۷۷ س ۱۹۲۷ وما بعدها .

متعدد الدوجات من ناحية أخرى ، مما مجعل البحث عن النظم والأنسقة واستخلاص المعنى العام للبنية أمرآ غير ميسور في مثل هذه الظروف .

وكل ما نستطيع أن نحرص عليه أن لايكون إدراكنا لاختلاف المستويات بين مادة الثقافة الإسلامية وبنية الكوميديا الإلهية عائقاً دون إفادتنا من روح المنهج والتقدم في تحليل العناصر المكونة لكل من الحانبين ورصد العلاقة بينهما دون مبالغة في التفسير أو قصور عن تقدير العمل المدروسي .

# مرحلة العطاء العربي :

عرف دانتي بنهمه الشديد المعرفة ، وتعلقه بجميع مصادرها ، وقد أجمع كبار المفكرين الأوربين في عصره مثل البربية ، مما أيقظ في نفسه رغبة و ارايموندو لوليو ، على تفوق الثقافة العربية ، مما أيقظ في نفسه رغبة ملحة في الاطلاع عليها ، فنجده يسير من طرف خفي في إحدى رسائله المسياة ، De Vulgar eloquio ، إلى اللغة العربية و ما تتميز به من دقة التعبير وعظيم الفائدة العلماء . وعندما يذكر رسول الاسلام محمداً التعبير وعظيم الفائدة العلماء . وعندما يذكر رسول الاسلام محمداً صلى الله عليه وسلم في الكوميديا الالهية مخضع بطبيعة الأمر الممبادئ المسيحية في تقييمه ، ولكنه يبرهن على معرفته بالعلاقة الوثيقة الحميمة التي كانت تربطه بصهره و ابن عمه على بن أبي طالب ، وهي علاقة كانت مجهولة في العالم المسيحي في العصور الوسطى ، كما يبرهن على تقدير خاص الفلاسفة في العمام ابن سينا و ابن رشد فيضعهم في الأعراف بالرغم من عقيدتهم عنده . وهناك إشارات إسلامية أخرى في آثار دانتي إلا أنها لاتخرج عما فذكرناه . وفي منطق العصرالذي كتبت فيه قد يكون إغفال الذكر ، أو رد ذكرناه . وفي منطق العصرالذي كتبت فيه قد يكون إغفال الذكر ، أو رد الفعل العدائي . دايلا على التمثل و الأخذ في الاعتبار كذلك .

ويرى بعض الباحث الغربين أنه ربما كان اطلاع دانى على فلذات هامة من الراث الإسلامى ، ومعرفته بتصور المسلمين لمجالى العالم الآخر هما الدافع الأساسى عنده لتقديم روية مسيحية غربية لهذا العالم يعارض بها الروية الإسلامية ، مدفوعاً بروح العصر العام فيا يسمى فى الأدب المقارن بالتأثير العكسى (۱) . إلا أنه يبدو من ملامح الاتفاق ، والبعد عن الحدل الدينى ، والاستغراق فى عالم الملكوت السهاوى ، ونقد المجتمع الفلورنسى ، يبدو من كل ذلك أن همه الأكر لم يكن معارضة الإسلام ولانقده ، بل نقد الحياة المسيحية نفسها ، مما مجعل هذا الفرض بعيداً عن الصواب ، وكل

<sup>(</sup>۱) أنظر : المصدر السابق عن الإسلام والغر ب لموافقه : Sanchez - Albomos . ص ۲۲۱

ما يمكن المجازفة به فى هذا الصدد هو أن معرفته بالبراث الإسلامى للعالم الآخرقد زكت فى نفسه هذا الإطار بالذات، وحفزته إلى اتخاذ نموذج الرحلة إلى عالم الغيب قالبا فنياً لعمله ؛ خاصة عندما بهرته المشاهد الإسلامية بما نحفل به من تنظيم دقيق وصور فنية ، ولم تكن محاكاة النماذج القديمة شيئاً معيباً فى عصر دانى ، بل كانت قانون الكلاسيكية العام وروحها الغالب، تكتسب بها الأعمال الفذة لوناً من مشرو عية الوجود و تبرير النهج ، والكوميديا حافلة إلى جوار ذلك بكثير من العناصر الهيلينية الميثولوجية ومفعمة بلب الروح المسيحى مما بجعل احتواءها على تلك الفلذات الإسلامية أمراً دقيقاً لابد من تحويره و تغير معالمه .

وعندما نبدأ في تحديد الطرائق التي وصلت من خلالها هذه العناصر الثقافية الإسلامية إلى دانتي ينبغي أن لانغفل الإشارة المركزة إلى جملة مظاهر الاحتكاك الحضاري العام بين أوربا و العالم الإسلامي ، وفي مقدمها الحركة التجارية المكثفة التي أخذت ابتداء من القرن الثامن الميلادي تنشط بين أوربا و مختلف المناطق الإسلامية في أسبانيا وشهال أفريقيا وسوريا ومصر والشرق الأقصى . ثم حركة الحجيج التي كانت تنم أحياناً في جماعات كبيرة إلى الأراضي المقلصة مع كل ما تتطلبه من خانات وفنادق ومستشفيات ومعابد في الطريق ، ثم الحروب الصليبية وما أدت إليه من إنشاء إمارات مسيحية محكمها الأوربيون في قلب الشرق الأوسط ، ثم موجات التغلفل الديني على تكلا الحانبين بيد في قلب الشرق الأوسط ، ثم موجات التغلفل الديني على تكلا الحانبين بيد أن مجال الاحتكاك الأكبر كان بلاشك هو تلك البلاد التي جمعها بالعالم المسيحي حدود جغرافية و مناطق مشتركة في معايشة سلمية وحربية طويلة الأمد ، مثل صقلية و الأندلس ، حيث تمت بالفعل أكبر عمليات الاحتكاك المضاري المثمرة .

ففى صقلية اختلطت أبعد العناصر الأوربية عن التجاور الجغرافي مع العالم العربي ، مثل الدانياركيين والسويديين والإنجليز وغيرهم خلال قرنين من الزمان تم على إثرهما – وبعد عديد من الغنروات والحروب والمحالفات تكوين مملكة صغيرة أصبحت في القرن الثالث عشر مركزاً إسلامياً للإشعاع

والتأثير الثقافى ، ينشر العلوم والآداب العربية فى جميع أنحاء أوربا والعالم الغربى عامة .

أما المركز الآخر – وهو اسبانيا المسلمة – فيعتبر بلاشك قمة التغلغل العربي الإسلامي في أوربا الذي استمر ظاهراً للعيان زهاء نمانية قرون ، ومر عو الحل عديدة لعبت فيها الحضارة الإسلامية دوراً رائداً في بعث الثقافات الغربية وتلقيحها بأهم العناصر التي أدت باعتر افهم إلى التعجيل بأسباب النهضة الأوربية وفتح أبواب العصر الحديث ، وما زالت مكونات هذه العناصر هدفاً للدر اسات العلمية التحليلية حتى الآن (۱) . سواء منها ما يتصل بالعلوم الطبيعة أو بالآداب والفنون .

ولما كانت الترجمة هي الوسيلة الكبرى لانتقال التراث الإسلامي عامة ، والمتصل بمجال بحثنا الآن ، إلى العالم الغربي ، وكانت الوسيلة التي اطلع دانتي عن طريقها على الثقافة الإسلامية فإن علينا أن نبرز الدور الذي قامت به الأندلس في هذا الصدد بشكل منقطع النظير في تاريخ العصور الوسطى ،

Vernet, Juan : «La cultura Hispanoarbe en : انظر مثلا (۱)
Oriente Yoccidente». Barcelona 1978.

#### مدرسة الترجمة في طليطلة:

كانت طليطلة من أولى القلاع الإسلامية الكبرى الني سقطت في الأندلس عام ١٠٨٥ م ، وانحسر بهذا المد العربي وأخذ ينكمش إلى الحنوب ، لكن جسارته كانت لاتزال تدهش العالم الأوربي حينتذ ، فلم تكد هذه المدينة تعود إلى أبدهم حتى خف إلها الناس يودون لوعرفوا سر التفوق الإسلامي الواضح في مختلف الحوانب . وأبقت شروط تسليم المدينـــة على جميع حقوق الغالبية المسلمة فيها التي ظلت تعايش الأقليات المسيحية والهودية المصطبغة بدورها بصبغة الثقافة العربية . ولم يلبث أن انضم إليهم من هاجر من أهل قشتالة المسيحيين الإسبان و مجموعات من الفرنسيين الذين قدموا من وراء جبالالبرانس يبتغون مغانمسريعة فىالمملكة المسيحية المتوسعة ، كما صعد إلى طليطلة بعض بهود الجنوب ممن ساورهم القلق من تشدد المرابطين في شهال أفريقيا وخطر ذلك على روح التسامح الإسلامي السائد في الأندلس . كل هذا جعل من مدينة طليطلة ملتقى حقيقياً للأديان الثلاثة ، ومعرضاً منظماً للثقافة العربية في قلب الإمارات والممالك المسيحية الإسبانية . وكان الصراع لايزال حينتذ ذا صبغة سياسية نظيفة لم تكدره الأحقاد ، ولم يفقد الإسلام هيبته في قلوب جيرانه ، فأبقى المغيرون على المعالم الهامة للمدينة بمساجدها وأسواقها دون تغيير جوهرى لفترة طويلة . وكانت القوانين الني شرعت لها تقضي بضرورة عودة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية حالما تستقر الأوضاع فها مع ترك حامية صغيرة مسلحة لحراستها ، أى أن البنية الاجهاعية فيها لن تعانى من الهنزازات عنيفة .

لكن الكنيسة لم تلبث أن أخدت فى دعم موقفها الفكرى بتعين أساقفة جدد كانت جنورهم تضرب إلى خارج الإمارات القشتالية الإسبانية ، فأخلوا فى محاولة تمسيح هذا المجتمع بقوة ، فتحول المسجد الحامع فى المدينة إلى كاتدرائية ، ولهجت فى شوار عها ألسنة كثيرة غير عربية ، وأخات تتكون على سطح الحياة فها حركة عنيفة تنبىء عن احتكاك ثقافى متصاعد

تمثل فى مظاهره الأولى فى ازدهار أكبر مدرسة للترجمة فى العصورالوسطى زرعت أعلامها فى مفترق الطرق بين العالم الإسلامى الشرقى و المسيحى الغربى ، وهى مدرسة طليطلة .

ويعزو بعض الباحثين الفضل فى قيام هذه المدرسة فى القرن الثانى عشر إلى شخصية دينية هى ه دون رايموندو » أسقف المدينة ، بما كان بسبغه على مجموعات المرجمين من عطف وتوجيه ، وماكان يمنحهم من جوائز مادية وتشجيع أدبى ، بينما يرجح المحققون اليوم أن نشأة حركة الترجمة فى طليطلة لاتدين لشخص بذاته ، بل تعود فى أساسها إلى الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية للمدينة التى أخذت تموج حينئذ بالباحثين عن الثراء المادى والفكرى . وأخذ بعضهم يعكف على ترجمة مخلفات العرب والإسلام إلى لغاتهم الحديثة أحياماً وإلى اللاتينية الأم أحياناً أخرى دون أن يكون هناك زعيم واحد يرعى هذه الحركة أو يوجه القائمين بها فى اختيارهم .

وقد شملت هذه الحركة مختلف العلوم والمعارف ، فقام و خوان دى سيبيا : Juan de Sevilla ، مثلا بترجمة كثير من المؤلفات فى علم الفلك من العربية إلى اللاتينية فى منتصف القرن الثانى عشر وصل عددها إلى ٣٧ كتاباً من بينها لوحات الزرقالى ، كما نشطت الترجمات الفلسفية إلى حدكبير ، فبدأ و جونديسا لفو : Gundisalvo ، فى عام ١١٣٨م بترجمة ثار الفارانى وما وراء الطبيعة والشفاء لابن سينا والمقاصد للغزالى وغيرهم من الفلاسفة المسلمين ، وأسهم بعض اليهود مثل ابن جبريل وابن داود بدور فعال فى ترجمة كثير من الكتب الهامة فى الفلسفة والعلوم والطب (١)،

وبرزت فى الثلث الأخير من هذا القرن نفسه شخصية «جيراردو كريمونا » أكبر مترجمي هذا العصر وأغزرهم إنتاجاً ، وقد استعان فى بداية الأمر ببعض العرب العارفين باللغة اللاتينية ، مثل شخص يدعى غالب ،

 <sup>(</sup>۱) أنظر : تراث الإسلام : تصنيف شاخت وبوزورث وترجمة الدكتور حسين مؤنس
 و الدكتور إحسان صدق العمد . الجزء الأول . نشر الكويت ۱۹۷۸ .

ثم لم يلبث أن أتقن بنفسه العربية ، وعكف على ترجمة ملخصات وشروح أرسطو التى قام بها الفلاسفة العرب ، وكتب الطبيعة والفلك والرياضة والطب والكيمياء التى ألفوها أو ترجموها عن اليونان مما أصبح ثروة هائلة في يد الأوربين في العصورالوسطى .

ولعل أهم ما يميز هذه الحركة النشطة الفعالة أنه قد أسهم فيها مترجمون من جميع أنحاء أوربا، فقد جاء من إيطاليا و أفلاطون دى تيفولي Platon de وه هوجو دى سانتالا Hogo de Santalla ومن ألمانيا و هير مان و المحتول المحتول

ولا مفر أمامنا من الاكتفاء بهذه الإشارات ، إذ لا يتسع المجال للافاضة في استقصاء الأعمال التي أنجزت ترجمتها في هذه الفترة ، خاصة وأن البحوث المتنالية المتخصصة لاتزال تثرى من الرصيد الببليوجرافي المتصل بالموضوع ممايستدعى الإحالة إليها (١).

<sup>(</sup>۱) نقدم فيما يلى موجزاً ببليوجرافيا لأهم الدراسات التي تعرضت لمدرسة طليطلة في الترجمة خلال المقود الأخيرة فحسب ، محيلين بالنسبة للدراسات الكلاسيكية على الثبت الوافي الذي أورده هسانشيت ألبورنوس » في كتابه الوارد في نهاية القائمة : –

<sup>-</sup> Thorndike: "A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientifiques Writings". Cambridge 1937.

وشهد النصف الثانى من القرن الثالث عشر وصول هذه الحركة إلى قمة از دهارها فى عهد ألفونسو العاشر ملك قشتالة الذى كان يسمى بالعالم لاهمامه الشخصى الكبير بحركة الترجمة المنظمة ، وإسهامه فى وضع موسوعات تاريخية وعلمية ، وكان نجتار بنفسه أهم الآثار التى ينبغى ترجمتها ، ولا يكتفى بأن تتم هذه الترجمة إلى اللغة اللاتينية ، بل يصر على أن تشمل القشتالية الرومانسية وغيرها من اللغات الأوربية العامية حينئلا . كما لم يكن يكتفى بالمترجمين الإسبان ، بل مجند كل من يستطيع من أنحاء أوربا للعمل الثقافى فى بلاطه ، وأنشأ فى مرسيليا معهداً للدراسات بمعرفة و الرقوطى و الفيلسوف المسلم ، ثم نقل هذا المعهد إلى إشبيلية . وأخذ شكل مجموعات الفيلسوف المسلم ، ثم نقل هذا المعهد إلى إشبيلية . وأخذ شكل مجموعات الترجمة يتحدد فى عهده أيضاً على طريقة ثلاثية تتكون من فقيه عربى ورابين يهودى وقسيس مسيحى ، حتى يتحروا الدقة والعمق فى تصور و نقل معطيات الثقافة الإسلامية ، وكان الجهد الفذ النبيل الذى بذله هذا الملك حاسماً فى نهيئة قدر هائل من التراث الشرقى الإسلامي للتأقلم فى الغرب ، وألف

Bedoret: «Les Premiéres traductions toledans de Philosophie» =
 Revue Neo - Scolastique de Philosophie XLI. 1938.

<sup>-</sup> Millas Vallicrosa : «Las traducciones orientales en los manuscritos de la Bibliotica de la Catedral de Toledo, Madrid. 1942.

D, Alverny: 'Deux traductions Latines du Coran au Moyen— Age. En Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen age. 1947—1948.

<sup>-</sup> Menendez Pidal: Espana Y la Intruduccion de la ciencia arabe en occidente. 1955.

<sup>-</sup> Vernet, Juan : « La Cultura Hispanoarabe en Oriente Yocc-idente ». Barcelona 1978.

<sup>-</sup> Sanchez-Albornos. «EL Islam de Espana Y el occidente». Madriet. 1975. P. 192.

بنفسه أغانى كانت تعد من أقدم روائع الشعر الغنائى الدينى ، وأشرف على تحرير المدونة الأسبانية الأولى فى التاريخ ، وشجع على نشر أعمال مستقاة من النسخ العربية مثل كليلة وذمنة والسندباد التى برهنت على خصبها فى القصص والأقوال المأثورة الأسبانية اللاحقة . ومن بلاطه عرف الغرب الأعمال العلمية لابقراط وإقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم من العلماء فى الترجمات العربية ، ومؤلفات الحوارزمى والتبانى والفرغانى وابن سينا والرازى والبطروجي والزرقالى ، وفاض العلم العربى على أوربا وملأها خصباً فكانت جميع القرون الوسطى المتأخرة مشبعة به يه (١).

وهكذا أخذت تتشكل في أذهان المفكرين الغربيين صورة للعسالم الإسلامي بوصفه مهداً لفلاسفة عظام ؛ بعد أن ترجمت موسوعة ابن سينا العظيمة « كتاب الشفاء» واستطاع علماء اللاهوت والفلاسفة أن ينقلوا إلى المسيحية ما كان يذكره ابن سينا فيها عن الحضارة الإسلامية ، فمثلا إستخلم « روجر بيكون » من أجل تفخيم منصب البابا ما ذكره ابن سينا عن الإمام الإسلامي ، وأصبح كبار المؤلفين المسلمين الذين كان اكتشافهم قوة تجديدية في الفكر الغربي أصبحوا يتمثلون ويهضمون بصورة تلريجية ويدجون ضممن الثقافة العامة ، وخلال عدة قرون كانت كتب ابن سينا وابن وشد والرازى تعاد طباعها ويعلق علها و تعتمد باعتبارها نصوصاً أساسية للدراسة في المؤسسات العلمية ، ويستشهد « رود نسون » بفقرة من حكايات كانتر برى على مدى ذيوع هذه الأعمال ؛ إذ قابل المؤلف طبيباً — يمثل عصره — لايعرف الكتاب المقدس جيداً ، لكته :

كان يعرف جيداً . أعمال الرازى وابن سينا وابن رشد واللمشقى »(٢)

<sup>(</sup>۱) أنظر : الفصل الذي كتبه المستشرق الإيطالي جابر بيل في كتاب تراث الإسلام المشار إليه ، ترجمة د . محمد زهير السمهوري من ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الممدر السابق ص ٢٠ .

#### **ترجمة كتاب معراج محمد :**

كلف الملك ألفونسو العاشر طبيبه إبراهام الطليطى بأن يترجم من اللغة العربية إلى القشتالية الأسبانية كتاب « معراج محمد » فأخذ هذا على عاتقه مهمة القيام بهذه الترجمة متبعاً تقاليد مدرسة طليطلة العريقة ، و لما كانت الترجمة الفرنسية التى نقلت عن الأسبانية قد تمت عام ١٢٦٤ طبقاً لما ورد فيها فإن الذى يستنج من ذلك أنه لابد أن يكون قد فرغ من الترجمة الأولى عام ١٢٦٣ على أكتر تقدير .

ونفس هذا الطبيب العالم اليهو دى هو الذى قام بعد ذلك بترجمة كتاب ابن الهيثم « فى هيئة العالم » إلى الأسبانية حوالى عام ١٢٧٠م ، ثم لم يلبث أن نقل إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية . وهو الذى قام أيضاً بترجمة كتاب « الأسطر لاب » للزرقالى من العربية إلى الأسبانية ، ثم نقل بعدها إلى اللاتينية والإيطالية .

وعلى أساس الترجمة الأولى الإسبانية لكتاب «معراج محمد »قام مترجم إيطالى كان بعمل رئيساً لسجلات ألفونسو العاشر وكاتبا له وهو « بوينا فينتورا دى سينا » بترجمته إلى اللغتين الفرنسية واللاتينية ، وهما الروايتان اللتان لانزالان موجودتين في المكتبات الأوربية حتى الآن . أما الصياغة الإسبانية الأولى فقد فقدت مع الأصل العربي الذي لم يكن يعنيهم الاحتفاظ به بعد نقله إلى لغاتهم كما أشرنا من قبل .

أما لماذا اختار الملك العالم هذا النص بالذات من التراث الثقافى الإسلامى ليترجمه لأشهر اللغات الأوربية الحية فى عصره فإن هذا يقتضى أن نورد عدة أمور من أهمها: —

أولا: أنه يقع ضمن دائرة الهمامه الكبرى بترجمة عيون الفكر والعلوم العربية إلى اللغة الإسبانية ، وإذا كانت هذه الدائرة تشمل - كما رأينا - علوماً متنوعة مثل الرياضيات والفلك والطب والسكيمياء وعلوم النبات والطبيعة والفلسفة والآداب فإن هذه القصة تنتمى إلى النوعين الأخبرين.

ثانيا: أنه كان يعد موسوعة تاريخية هامة عن تاريخ العالم كله عامة ، واسبانيا بصفة خاصة ، وقد صدرت هذه الموسوعة بالفعل بين عامي ١٢٦٨ و١٢٧٧م ، ولاشك أن مثل هذه الواقعة الحطيرة في حياة بني الإسلام عليه السلام تستلفت نظر المؤرخ فيبحث لها عن المصادر المطولة المستفيضة و بجهزها للاستعمال بالترجمة والإعداد ، ثم قد يحدث أن يكتفي بتلخيصها بعد ذلك كما حدث بالفعل في هذه الحالة .

ثالثا: لسكن يبدو أن السبب الحاسم في ترجمة هذه القصة المليئة بالعناصر الأسطورية كان كما ورد في المقدمة اللاتينية التي كتبها « بوينا فينتورا دي سينا » « كي يعرف الناس حياة وتعالم محمد وما فيهسا من مبالغات خرافية (!) فيثبت إيمانهم وتمسكهم بالمباديء والحقائق المسيحية» (١). أي أنها قد استخدمت سلاحاً في حرب الأديان التي كانت قد اشتعلت في تلك الفترة كخلفية أيديولوجية للصراع الطويل المرير بين العالمين المسيحي والإسلامي ، خاصة على أرض الأندلس.

وعدثنا المورخون عن أن الكتاب اللاتينيين قد أخلوا يوجهون اهمامهم نحو حياة محمد دون أى اعتبار للدقة ، فأطلقوا العنان و لحهل الحيال المنتصر ه كما جاء فى تعبير بعضهم (٢) . فكان محمد فى عرفهم ساحراً هدم الكنيسة فى أفريقيا وفى الشرق عن طريق السحر والحديعة ، واستعملت أساطير من الفولكور الشعبى ومن الأدب الكلاسيكى ومن القصص البيز نطية عن الإسلام وحتى من المصادر الإسلامية بعد تشويه باطل من قبل المسيحيين الشرقين، كل هذه الأشياء استخدمت لتزيين الصورة الموجهة أساساً إلى العامة ، ولقد قدر لهذه الصورة أن تزداد زخرفاً فى الكثير من الأعمال الأدبية ، فقد

Munoz Sendino, Jose «La Escala de Ma homa»: انظر (۱) op. cit. P. 16.

R.W. Southern: «Western Views of Islam in the : انظر (۲) Middle Ages » Cambridge. 1962.

نقلا عن « تراث الإسلام » الجزء الأول ص ٣٤ .

اختلطت الروايات المحضة التي كان هدفها الوحيد إثارة اهتهام القارىء على نسب متفاوتة بالعرض المشوه للعقيدة التي ألهبت حقد العدو ، ووصلت الملاحم إلى أعلى ذرى الابتكارات الخيالية ؛ إذ اتهم المسلمون بعبادة الأوثان، وهم الذين رموا المسيحيين بتعدد الآلهة والشرك .

ويبدو أن الكتب العلمية والفلسفية الحادة التي كانت تترجم حينئذ من اللغة العربية إلى اللغات الأوربية قد أخذت تفتن جمهور المثقفين بالحضارة الإسلامية مما اضطر رعاة هذه الحركة إلى إدماج مثل هذه النصوص الدينية التي يراد منها التقليل من شسأن الإسلام كدين والنهوين من خطر زعيمه كرسول بإظهاره في شكل أسطورى مشوه ، وهذا بالذات ما ضمن لترجمة المخطوط الذي نتحدث عنه ذيوعاً وشهرة في جميع الأوساط ؛ إذ كان من المستحيل أن تولد هذه الترجمة في ظل الظروف العدائية التي نبتت فيها ثم لاتذيع بأقصى سرعة إلى جميع أنحاء العالم المسيحي، لأن موضوعها ، وهو حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان بالغ الدقة و الحساسية بالنسبة لمصر حرب الأدبان المشتعلة حينئذ.

## قنوات تسربها إلى دانبي :

أما الطرق التي يحتمل أن تكون هذه الترجمة قد سلكتها للوصول إلى دانتي فهي متعددة ومفتوحة ؛ وتعود إلى جملة عوامل ثقافية وسياسية ودينية، نوجز القول فها على النحو التالى :

إذا كانت حركة الترجمة عامة هي أقوى الشواهد على وصول النشاط الثقافي إلى ذروته استجابة لشعور الأوساط العلمية في الغرب بضرورة استيعاب العناصر الإسلامية فإن المشاركة الإيطالية في هذا النشاط هي التي تفتح المسارب لاطلاع دانتي على ثمراته . ومن أهم الشخصيات الإيطالية التي أثبتت البحوث الحديثة تعاونها في بلاط ألفونسو العاشر؛ إما كمتر جمين من الأسبانية – وربما العربية – إلى اللاتينية ، وإما كخبراء في الشئون القسانونية والإدارية إلى جانب أعمالهم في الترجمة نذكر الأسماء التالية : –

| Buenaventura de Sena | ۱ ــ بوینا فینتورا دی سینا  |
|----------------------|-----------------------------|
| Gil de Thebaldis.    | ۲ ــ جیل دی ثیبالدیس        |
| Juan de Mesina.      | ۳ ــ خوان دی میسینا         |
| Juan de Cremona.     | <b>۽</b> ۔ خوان دی کر يمونا |
| Pedro de Reggio.     | ه بدرو د <i>ی</i> ریجیو     |
| Maestro Jakobo.      | ۲ ــ مایسترو جاکویو         |

وكان بعضهم كثير التردد على إيطاليا ؛ خاصة فلو رينسيا موطن دانتى ، وسينا وروما وبولوينا وبارما ، مما يفتح الطريق لوصول الترجمة إلى إيطاليا فى وقت مبكر يسمح للشاعر الكبير بالاطلاع عليها ،

وقد صحب هذا النشاط الثقاف للعلاقات بين أسبانيا وإيطاليا نشاط آخر سياسي لايقل عنه توهجا وخصوبة ؛ إذ أنه على إثر نشوب النزاع حول الإمبراطوية الألمانية التي كانت تشمل قطاعات عريضة من الأقاليم الإيطانية أخذ اتصال ألفونسو العاشر بإبطاليا يتكثف وتنعدد طرائقه ، فلا تكاد بهدأ حركة السفراء القادمين إليه من إيطاليا — ومنهم العلماء والشعراء ورجال الدين - . حي تنشط حركة مبعوثيه إليهم . ومن أهم هذه السفارات سفارة لا برونيتو لا تيتي Brunetto Latini ، الذي أو فد من قبل الحزب الحاكم في فلورنسيا عام ١٢٦٠م إلى ألفونسو العاشر ليعرب له عن تأييد هذه الولاية وجاراتها في إبطاليا لتنصيبه المراطورا لألمانيا واستحقاقه للقب و ملك الرومان » .

ولكن انقلاباً سياسياً بحدث فى هذه الأثناء فى فلو رنسيا بحول بين لاتينى وعودته إلى إيطاليا مباشرة ، مما بجعله يذهب إلى فرنسا و بمكث فيها ثمانى سنوات قبل أن يتمكن من الرجوع إلى موطنه . وفى هذه الأثناء يكتب كتابه الشهير «الكنز ، شعراً فى البداية عام ١٢٦٢م ثم نثراً مطولا موسوعياً عام ١٢٦٦م ، ويضمنه جملة من المعارف والعلوم العربية التى استقاها من بلاط طليطلة ومن قراءته للمادة المعدة لموسوعة ألفو نسو العاشر خلال إقامته التى امتدت شهوراً فى اسبانيا .

ومن الثابت تاريخياً أن لاتيني كان أستاذاً لدانتي و معلمه الأول ، وأن العناصر العربية التي تمثلت في الكنز كانت من أشد ما لفت دانتي إلى الثقافة العربية و الإسلامية ، وأن اهمام لاتيني كشاعر مثقف بالمرجمات الفرنسية مع ملاحظة أنه كتب الكنز أولا بالفرنسية ثم ترجمه هو نفسه للإيطالية واللاتينية للتراث الثقافي الإسلامي بجعل من المحتمل أن يكون قد حمل معه إلى إيطاليا مسودة للترجمة التي قام بها مواطنه الإيطالي لقصة المعراج بعد أن حصل عليها وهو في فرنسا ، خاصة وأن كتابه الذي وصنع في فرنسا قد ترجم فوراً إلى الأسبانية وأرسل إلى بلاط ألفونسو العاشر ، مما يدل على أن تبادل الترجمات وسهولة تداولها كانا يسمحان بذلك ، وبجعل بعض الباحثين يوكد أن معارف لانيني من الثقافة الإسلامية تمثل الحد الأدنى لمسا

وصـــل إلى دانتي بصفة موثقة لاريب فيها(١). وهي معارف تنم في شعره الرمزى والمجازى عن محاكاته لبعض العناصر الوصفية التي وردت في قصة المعراج ، مما يرجح اطلاعه عليها .

أما القناة الدينية فتبدأ من مطالع المرحلة الإسلامية في حياة الأندلس ؟ إذ كان هناك ولع خاص بالسيرة النبويه الشريفة ، واهمام كبير بمجموعات الأحاديث التي تروى تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسرعان ما سرت عدوى هذا الاهمام – لأسباب مختلفة – إلى الأقليات المسيحية التي كانت تعايشهم في طليطلة وقرطبة وغيرهما من العواصم الأندلسية ، وظهرت آثار ذلك كما أشرنا في الحرب الدينية التي شما القسس على الإسلام في العصور الوسطى ، ومن أهمهم شخصية « بطرس الموقر Peter the المعصور الوسطى ، ومن أهمهم شخصية « بطرس الموقر venerable أم بدور نشط في مقاومة الإسلام ، فجاء إلى اسبانيا عام 1111 ليطلع عن قام بدور نشط في مقاومة الإسلام ، فجاء إلى اسبانيا عام 1111 ليطلع عن كثب على مصادر الإسلام و يتعرف على أعمال ملوسة طليطلة للترجمة ، وجمع ثلة من المترجمين بأجر وكلفهم بترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية ، ثم ضمها إلى مجموعة من الكتابات المضافة التي تشمل : –

- ١ ــ تمهيداً موجزاً ضد الإسلام ورسالته من وجهة النظر المسيحية .
  - ٢ ــ ملخصاً لحياة رسول الإسلام وخلفائه .
  - ٣ ــ سبرة مطولة عن حياة الرسول وأحاديثه و ه محنرعاته ٢ .
    - ٤ عرضاً لمبادئه و شريعته ( الزائفة ) .
      - ه ـ ترجمة القرآن.
  - ٣ ــ خطاباً موجهاً من مسلم إلى مسيحي محاول إقناعه بالإسلام ٠

Zingarelli : « La Vita, I tempi e la opera de : أنظر (١) Dante en « Storia Letteraria de Italia » Milan 1931. p. 271. نقلا عن كتاب « مونيوث سندينو » المشار إليه عن معراج مجمد .

# ٧ ــ رد المسيحي عليه رافضاً حججه وناقضاً لنظريات الإسلام .

ثم لم تلبث قصة المعراج أن ضمت بعد ترجمتها إلى هذه المجموعة التى أخذت تذبيع بسرعة بالغة فى أنحاء أروبا : وإن كان الحدال الديني الذى تحتويه - كما يعترف بذلك المورخون اليوم عديم الفائدة ، لأنه يسهدف مسلمين خرافيين لا وجود لهم كانوا يبادون بسرعة على الورق ، بينما يبدو أن الهدف الحقيقي إنما كان تزويد المسيحيين بحجج تثبت إيمانهم فى مواجهة النهضة الدينية والعقلية فى الشرق الإسلامي .

وعندما وقع قسيس آخر يدعى « سان بدرو باسكوال » فى الأسر وحمل إلى بلاط غرناطة المسلم عام ١٢٩٩م تسربت إلى يديه نسخة خطية من هذه المحموعة وعلق عليها نخطه ؛ الأمر الذى يدل على أن وصولها إلى إيطاليا — معقل المسيحية والبابوية — ووقوعها فى يد دانى كان أيسرو أقرب من ذلك ، وهسله هى نفس المجموعة التى وجدت فى الفاتيكان وباريس وانجلترا وغيرها من البلاد الأوربية ، ويرجح هذا الاحتمال أن وسان بدرو، هذا قد مر بفلورنسيا وظل بها فترة طويلة عندما كان دانى يقوم بتأمل خطته ووضع تصميمه للكوميديا الإلهية ، مما يجعل الباحثين لايستبعدون أن يكون هو القناة التى تعرف دانى من خلالها على القصة الإسلامية ، ويؤيد فيكون هو القناة التى تعرف دانى من خلالها على القصة الإسلامية ، ويؤيد فلك أنه أورد فى كتابه و تفنيد مزاعم الطائفة المحمدية ، قصة المعراج بالتفصيل ؛ وهو كتاب اشتهر فى جميع الأوساط المسيحية الأوربية وكان في متناول دانتي (١) .

ويتصل بهذا العامل الديني الوساطة اليهودية في العصور الوسطى ؛ فإذا كان المترجم الأول لقصة المعراج «ابرهام الحكيم » بهوديا ، والمترجم الثاني لها إلى اللاتينية إيطاليا كان في خدمة الفونسو العاشم ، فقد يكون في ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق عن و معراح محمد ، لمؤلفه : Munoz Sendino

تلخيص للطريق الذي محتمل أن تكون القصة قد سلكته إلى دانتي نفسه ، فن الثابت تاريخياً أن اليهود في القرن الثالث عشر الميلادي بالمدات قد قاموا بدور حيوى ونشيط في نقل عيون الثقافة الإسلامية والعربية إلى مناطق متعددة من حوض البحر الأبيض المتوسط عن طريق سلسلة من المراكز الدراسية في قطلونية باسبانيا وإقليم بروفنس بفرنسا وصقلية وبعض الأقاليم الإيطالية .

وساعد على هذا الدور عاملان هامان فى ذلك الوقت هما :

١ - الانقسام اليهودى إلى مجموعات التلموديين والقبالة من جانب وأنصار الميمونيين من العقليين الأرسطيين من جانب آخر ، بما تبع ذلك من تعدد المراكز للدفاع عن آرائهم وفلسفاتهم .

٧ ــ اضطهادهم وطردهم من جنوب فرنسا وانتشارهم فى إسبانيا وجنوب إيطاليا قبل أن يطردوا نهائياً بعد العرب من إسبانيا إثر سقوط غرناطة عام ١٤٩٧م ، وقد أدى هذا الاضطهاد فى القرن الثالث عشر إلى كثافة حركة التنقل اليهودية حتى لم يستقر من علمائهم ومترجميهم أحد في بلد واحد طيلة حياته .

وبالدراسة المتأنية للأوساط الثقافية التي كان يتحرك فيها دانتي أمكن للباحثين أن يحددوا مجموعات من أصدقائه اليهود، خاصة وإمانويل بن سالومو ووبدرو إسبانو ووحيليل دى فيرنا و ممن كانوا على علم بقصة المعراج كما يتضح من بعض مؤلفاتهم الشعرية من ناحية ، وتاريخهم الديني والفلسفي من ناحية أخرى ، ويستنتج الدارسون من ذلك أن هذا العنصر اليهودى ربما كان من أوسع القنوات التي حملت لدانتي أفكاراً إسلامية مفصلة عن الإسراء والمعراج ، وأنها كانت - في أغلب الظن - هي التي قامت بدور الوسيط ونقلت إليه الترجمة اللاتينية للقصة بعد إتمامها في السيلية (۱)،

<sup>(</sup>١) أنظر : نفس المصدر السابق ص ١٨٤ .

وإلى جانب هذه القنوات الرئيسية تجدر الإشارة إلى بعض الطرائق الفرعية التى يحتمل أن تكون القصة قد سلكتها إلى دانتى. ومنها بعض المصادر التاريخية التى قدمت عرضا موسعا للقصة مثل الفصل الحامس من كتاب و تاريخ العرب: Historia Arabum ) للمطران و رو در يجيث خيمينث دى رادا ، الذى كتبه في طليطلة في القرن الثاني عشر ويضم بعض روايات المعراج. وهو تاريخ تداولت نسخا منه جميع الأوساط الثقافية في أوربا في ذلك العصر.

وكذلك فإن كتاب ألفونسو العاشر الموسوعى عن ( أخبار عامة فى تاريخ إسبانيا » يضم موجزاً لقصة المعراج كان من الميسور لدانتى بأن يلم به كما أشرنا من قبل.

ومن هذه الطرائق أيضاً ما يتصل بإمكانيات وصولها بالرواية الشفوية — وكانت لها أهميتها البالغة إبان العصور الوسطى — عن طريق التجار والمثقفين الإيطاليين الذين قدموا إلى إشبيلية باسبانيا فى الفترة التى شهدت ذيوع المعراج، أو عن طريق بعض الأسرى المسلمين الذين حملوا إلى و توسكانا ، فى ولاية وبيسا ، بايطاليا ، أو عن طريق شعراء التروبادور الإيطاليين الذين كانوا ينتقلون من بلاط ألفونسو العاشر إلى بقية مناطق اسبانيا المتاخمة للإمارات الإسلامية ، أو عن طريق بعض أصدقاء دانتي من الحجيج الذين كانوا يذهبون إلى و سانتياجو ، باسبانيا مثل و جيدو كافالكانتي ، وغيره ، أو من المشعفين العلماء باللاهوت المسيحي المطلعين على خبايا التاريخ الإسلامي مثل و راموندولوليو ، ومن على شاكلته ،

وإذا كان دانتي قد ولد في مايو سنة ١٢٦٥م بعد عام واحد من ترجمة قصة المعراج في اسبانيا ، ثم كتب جزءاً من الكوميديا الإلهية عام ١٣٠٧ وأكملها على أرجح تقدير بين عامي ١٣١٤ و ١٣١٩م أي بعد مضي خمسين سنة على هذه الترجمة ، وإذا كانت قنوات التوصيل بهذا القدر من الاتساع والتعدد وتضافرت جميع العوامل لهيئة المناخ الملائم للتأثير ،

ثم قام هناك توافق تام بين كثير من عناصر الأثرين فاننا للموك حينئذ قوة الأسباب التي تجعل المفكرين الإيطاليين أنفسهم يقولون: و اليوم لم يعد هناك مجال لأى شك في هذه الحقيقة ؛ وهي أن كتاب المعراج الذي كان بوسع العالم اللاتيني الاطلاع عليه بلغتين أوربتيين ، إن لم يكن بثلاث ؛ ما كان ليبقى بعيداً عن متناول دانتي ، وإلا كان أمراً خارجا عن المنطق المعقول ، وهكذا يتأكد لنا اليوم أن نظرية أسين بالاثيوس قد أصبحت فوق مستوى النقاش . إن القضية لم تعد قضية إمكان اطلاع دانتي على المصادر العربية . وإنما هي قضية حقيقية ينبغي التسليم بها ١٥).

Della Vida, Levi: Nouva luce sulle fonte islamiche : انظر المادة الأوربية - القاهرة ١٩٧٠ . فصل الأدب إعداد ١٩٧٠ . فصل الأدب إعداد مهر القلماوي ومحدود على مكى ص ١١٨٠ .

#### اشتراك المصادر وتعدد المستويات :

تعد دراسة تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الإلهية لدانتى من قبيل دراسة المصادر فى الأدب المقارن ، ذلك لأننا نعمد إلى واحدة من عيون الآداب العالمية ونبحث عن مصادرها فى الثقافات الأجنبية المعاصرة لها أو السابقة عليها . وقد يشترط للاعتداد بهذه المصادر أن تكون ذات قيمة أدبية فنية أو قيمة فكرية فلسفية نضمن لها تأثيراً فعالاً فى مكونات العمل المدروس لامجرد قدر من الاشتراك العفوى فى الموضوع أو بعض الأفكار . ومن هنا فان دراسة السوابق الأدبية والصوفية تكتسب أهمية خاصة فى هذا السياق كمدخل لبحث بقية جوانب هذا التأثير .

وبالرغم من أن كلمة والسوابق وصحفها قد تلقى ظلا بغيضاً على الدراسة المقارنة وتوحى بتجريم التأثير إلا أننا نستخدمها هنا بالمعنى التاريخي البحت للإشارة إلى الحالات السابقة على الكوميديا الإلهية التى أفادت من قصة الإسراء والمعراج الإسلامية وأقامت منها هياكل أدبية أو صوفية ذات كيان مياسك ، بغض النظر عما إذا كان لهذه الحالات من علاقة توليدية مباشرة بالملحمة الإيطالية أم لا ، وسنرى أن هذه العلاقة ليست مستحيلة في إطار التبادل الثقافي العام في العصور الوسطى ، وإن لم تكن ثابتة من الوجهة التاريخية ولم يقم عليها دليلموثق كاف حتى الآن ، إلا أنه من الناحية المنهجية المباد أن نو كد على أمرين سبق أن ألحنا إليما :

۱ – أنواقعة التأثير تثبت بمجرد وصدملامح التشابه التفصيلية التي يستبعد أن تقوم بمحض الصدفة ، حتى ولو لم نستطع كشف كيفية وطرق وقوع هذا التأثير بالوضوح الكافى ، وحسبنا فى هذا الصدد أن لايكون هناكمانع مادى أو تاريخى حامم يحول دون إمكانبة وقوع هذا التأثير ، أى أنه مادام التأثير بمكنا فإن براهبنه تكمن حينئذ فى تطابق المادة وتناظر الأصول والتفصيلات ، محكنا فإن براهبنه تكمن حينئذ فى تطابق المادة وتناظر الأصول والتفصيلات ، أما لو اعترف الكاتب بتأثره بعمل معين ، أو شهد عليه أحد معاصريه ،

ثم لم نعثر فى إنتاجه على دلائل هذا التأثر الموضوعية فان اعترافه حيئتذ يظل بلا جدوى ويصبح من قبيلالنوايا التى لم تتحقق أو لم ترق إلىمستوى التأثير ذى النتائج الفنية الحصبة .

٧ - أنه قد ثبت من الوجهة التاريخية استقاء دانتي من المنبع الأساسي لهذه الصيغ الأدبية والصوفية - وهو تراث الإسراء والمعراج - بما لايدع مجالا للشك ، ويبرر بالتالي الإعتداد بهذه السوابق التي تمثلت فيها خصائص جمالية وفلسفية لانلبث أن نرى نظائرها عند دانتي ، مما يدعونا إلى تحليل العلاقة بين المجالين على أساس اشتراك المصلو وتعدد الصيغة والمستوى ، وتودى المقارنة حينئذ دورها في إضاءة النصوص داخليا وتعمق فهم مكونا الحميمة .

#### رسالة الففران والوسائل العامة :

والأثر الأدبى الإسلامي الأكبر الذي صاغ ملحمة المعراج أو اثل القرن الحادي عشر المبلادي هو رسالة الغفران لأبي العلاء المعرى التي تعد من أنضج نماذج الثقافة العربية ، إذ لو طبقنا عليها المعيار النقدي المعترف به الآن عالميا عن الأعمال التي توصف بأنها كلاسيكية - لا تلك التي تنتمي إلى مذهب الكلاسيكية الأوربي المعهود - وإنما تلك التي تمثل عنصراً فاعلا في ترانها وتعد من عيونه لوجدنا أن شرطي هذا الوصف هما :

توفر النصج الأدبى واللغوى والأخلاق للأمة الى يهض فها كاتب كلاسيكى من ناحية وضرورة ارتكازه على عصور أدبية سابقة عليه من ناحية أخرى(١).

إذا طبقنا هذا المعيار على المعرى لوجدنا كاتبا عربيا كلاسيكيا من الطراز الأول ، فقد أصابت اللغة العربية وآدامها من النضج قبله قدراً عظها جعله شغوفاً بهما حريصا علم ما ، وكان هذا ماحدا به إلى وضع رسالة الغفران كنمو ذج فني يستفيد من إطار الرحلة إلى الحياة الآخرة ليقدم فيضاً من البحوث اللغوية والأدبية التي كانت شغله الشاغل في هذا الأثر ، كما أن تعدد العصور السابقة عليه وقدرته على تمثلها ومحاولة تجاوزها مع الفهم العميق لتراثها صحى أنه كان يسمى ديوان المتبنى و معجز أحمد ، كل هذا قد أتاح له فرصة كبرى لتأصيل نظراته في لغة الأدب وابتداع أطر جديدة أثرت الثقافة العربية بقدر ما جددت من أنسجتها وأضافت إلى محصلتها ،

فإذا أخذنا في المقارنة بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية وجدنا أننا أمام رحلة للعالم الآخر تتميز بمخلوها من عناصر الخوارق والمعجزات التي تحفل مها روايات الإسراء والمعراج عادة ، فباستثناء الفكرة الأساسية للرحلة

T.S. Eliot. "What is a Clasic" Trad. Barcelnona : انظر (۱) 1965. p. 17.

- التى تقع فى نطاق المعجزات - تمضى الحوادث بعد ذاك على نسق أقرب ما يكون إلى منطق الحياة المألوف ، فالمسافر عند أبي العلاء ليس نبيا ولا ولا من كبار الأبطال ، ولكنه مجرد إنسان هادى يقترف الذنوب ويسعى فى الأرض ، مثله فى ذلك مثل دانتى بطل الكوميديا الإلهية ، كما أن الشخصيات التى تقوم بالأدوار الثانوية الأخرى ليست فى معظمها من الأنبياء ولا الأولياء والقديسين ، وإنما هم أناس عاديون منهم المومن والكافر مثل الذين نجدهم أيضاً عند الشاعر الإيطالي. وعلى هذا فان الخاصية الإنسانية الواقعية الأرضية فى الكوميديا الإلهية تجد سابقتها الأدبية الكبرى عند شاعر المعرة العربي .

ولكى يحقق أبو العلاء الهدف المزدوج من رحلته ذات الصبغة الأدبية والمغزى الديني معا يبتدع حيلة فنية مؤداها أن يلتقي البطل المسافر وابن القارح، في الحنة أو في الحجيم بعدد هائل من الشخصيات المختلفة في أعمارها وظروفها وجنسها وعقيدتها، وإن كان معظمهم ينتمي مهنيا إلى مجال محدد هو الاشتغال بالعلم والأدب. وهذا معناه أن مؤلف الرحلة قد ملأ حجرات الفردوم وكهوف الحجيم بعدد ضخم من الرجال والنساء المسلمين والمسيحيين والحاهليين، الشرفاء والوضعاء، الأغنياء والفقراء، والشباب والشيوخ، لكنهم جميعاً تقريباً أدباء وشعراء وعلماء، لأن إهدفه الرئيسي من رحلته هو مقاومة الفكرة السائدة لدى علماء الكلام في عصره عن تضييق حظيرة الدين بفكرة أخرى عن رحمة الله التي وسعت كل شي، فجميع شخصيات المعرى تقريبا واقعية تماماً ومن الثابت أنها كانت موجودة تاريخيا و مشهورة في الأدب العربي بأكمله، بل إن بعضها معاصر لأبي العلاء نفسه وشديدالقرب منه ومن حياته.

على أن توزيعها مكانيا في الحنة أو النار بتميز بخاصية بارزة ، إذ يلقاهم المسافر في الحنة وهم جماعات صغيرة تلتقي في حلقات تدوركل منها حول جنس أدبى معين ، فهناك علماء اللغة وهناك الشعراء المغنو ن والهجاوتون وشعراد الرجز . أما في الجحيم فهم على العكس من ذلك يبدون له أفرادا مشتنين أو معزولين عن غيرهم . وسواء كان المسافر في الجنة أو في الجحيم فهو الذي يبادر من يلقاد بالسوال عن شخص يود أن يراه ، وقد يظهر له هذا الشخص فجأة دون أن يسأل عنه ، وعادة ما يشيرون له إلى مكانه في الحالة الأولى ، أما في الحالة الثانية فكثيراً ما لا يستطيع المسافر أن يتعرف على محدثه للوهلة الأولى لما انتاب ملامحه من التغيير ، مما يجعله مضطرا لسواله عن اسمه . فاذا تبادل أطراف الحديث مع أحد من أهل الجنة أو النار كان موضوع الحوار الرئيسي دائما حول مسألة غامضة أو مثيرة في أعمالهم موضوع الحوار الرئيسي دائما حول مسألة غامضة أو مثيرة في أعمالهم الأدبية والشعرية ، وليس من النادر أن نجد إشارة إلى واقعة في حياتهم الحاصة تتصل بفضائلهم أو ذنوجم أو فقرة من أشعارهم توضح المصير الذي انهوا إليه في العالم الآخر .

و يتميز المعيار الذي يعتمد عليه المؤلف اوضع شخصياته في الجنة أو النار بالسعة والرحمة واللطف وتحرر النظرة ، مما كان يصطدم بلاشك بمنظور الفقهاء الذين يرون في دخول أناس معروفين بكفرهم أو فسوقهم الجنة زندقة لاتغتفر . فالمعرى إذن كان يحتمم إلى ميوله وأهوائه الأدبية ليسلم بعض الأرواح إلى الجنة أو النار كما يتراعى له شامتا فيهم أو آسفاً عليهم ، معربا في كل حالة عن رفقه بهم أو سخريته منهم أو غبطته لمم طبقاً لمظروف كل موقف ورأيه الشخصى في أبطاله .

ونفس هذه الوسائل الفنية التي استخدمها المفكر الإسلامي هي التي تظهر مرة أخرى في الكوميديا الإلهية ، حيث يستخدمها دانتي لأغراضه وخططه التي كانت أشد طموحاً وأبعد مدى مما رأيناه عند المعرى . فكأن الشاعر الإيطالي قد وسع من المجال الذي شقه من قبله الشاعر الاسلامي متجاوزاً الحدود الأدبية الم عتة التي وقف عندها الأول ليضع في نفس الإطار تقريباً السطورة أعظم وأثرى في تفاصيلها ودلانتها ، إذ تتضمن روية المؤلف للكون

والوجود، ولا تقتصر على الأفكار اللغوية والأدبية، بل تشمل جملة معارفه وعلوم عصره، فالكوميديا الإلهية في واقع الأمر تعد موسوعة هائلة لحميع علوم العصر الوسيط، واستعاراتها التعليمية هي في نفس الوقت مجاز خلقي وسياسي وديني، وبهذا فهي تعتبر رسالة جامعة تتعرض لتاريخ البشرية عموما ولما كانت عليه إيطالياً والإمبراطورية المسيحية في القرن الثالث عشر على وجه الحصوص. أي أنه إذا كان المعرى قد انتهج لنقسه خطة الكشف عن معارفه الأدبية واللغوية وأحكامه النقدية على كبار الشعراء فإن داني ترك في ملحمته ملخصاً لمعارفه العلمية والتاريخية وتجاربه الدينية والسياسية بشكل موسوعي يكاد يستغرق كل ما عرف به عصره.

رمن هنا نجد أن عددشخصيات دانى أكبر بكثير من عدد شخصيات المعرى ، ويضاف إلى هذا التفوق العددى تنوع الشخصيات عند الشاعر الإيطالى ، لأن الطبقات الأدبية التى يعتمد عليها المعرى قد أصبحت عند دانتى طبقات اجتماعية ، فشخصياته التاريخية والأسطورية تنتمى إلى جميع المستويات وقد صورت كلها بطريقة واقعية حية . وتبلو الأرواح لدانتى في الفردوس وهي متجمعة في طوائف ، بعكس ما نجدها في الحجيم منعزلة منفرقة ، كما نجد أن حلقات الأجناس الأدبية التي وجدناها عند المعرى نقابل عند دانتي الحلقات التي تتكون في كل ساء من رجال الدين تارة والفرسان المحاربين أو القضاة أو أهل الصوامع تارة أخرى ،

وكما رأينا في رحلة أبى العلاء نجد أن الحوار عند دانتي يسير على نفس النسق ؛ فإما أن يسأل المسافر محدثه عن المكان الذي يمكن أن يلتقى فيه بروح فلان ، وإما أن تظهر له الروح فجأة على غير موعد دون أن يسأل عها ؛ وفي كلتا الحالتين فان محدثيه يشيرون له إلى بغيته ، أو يصبح من العسير عليه أن يتعرف على شخصيته لتبدل ملامحه فيسأله عن اسمه ،

وإذا كان اختلاف التصميم والهدف في كل من الأثرين يجعل الحوار الذي يعقده دانتي أكثر تنوعا في موضوعاته وثراء في تفاصيله من الأثر

العربي الذي يكاد يقتصر على القضايا الأدبية واللغوية، فان كلا منهما محتوى على إشارات محددة للحياة الدنيا ووقائعها ، كما أننا لانعدم في محاورات داني سـ خاصة في الحجيم والمطهر سـ ما يتصل بالحياة الأدبية والفنية لحدثيه من شعراء وموسيقين ؛ مما يقدم لنا وجوه شبه عدبدة وموحية بما رأيناه حند المعرى من قبل ؛ وبكفي أن نستعرض سـ مع أسين بالاثيوس سبعض الأمثلة على ذلك :

۱ - يتعرف دانى على المايسترو ( برونيتى لاتينى ، الذى تنهمر عليه أمطار النسار ومحدثه عن وقائع من حياتهما ، ويزوده ( لانينى ، ببعض أسماء رفاقه ؛ ويوصيه بعمله الموسوعى الكبر ( الكنز ، (١)،

۲ ــ يلتقى دانتى فى المطهر بالموسيقار الفلورنسى « كاسيلا » ويطلب
 منه أن يترنم بالأغنية الى ألفها د نتى نفسه ووضع « كاسيلا » موسيقاها (٢).

٣ ــ يتعرف الشاعر ﴿ سورديلو ﴾ على فرجيل ويشيد بأشعاره (٣) ـ

٤ -- يتحدث الرسام و أوديزيس ، مع دانتي عن تاريخ الفن الإيطالي
 ويشيد ببعض شعرائه (؛) .

كل هذه الأمثلة – وكثير غيرها مما لاسبيل إلى حصره – يو كد أن الطابع الأدبى الذي تميزت به رسالة الغفران ، والذي أضفى على البراث الدينى للمعراج سمة أدبية وفنية هو نفس الطابع المميز للكوميديا الإلهية كملحمة فنية قبل أن تكون موسوعة دينية أو أخلاقية مجازية .

كما يتفق دانتي مع أبي العلاء في معانى التسامح وسعة الأفق في معاملة الأرواح ؛ إذ يتصور دانني نجاة أبطاله من عذاب الحجيم ومنهم الشعراء

<sup>(</sup>١) أنظر الجمعيم - النشيد الحامس عشر

<sup>(</sup>٢) انظر : المطهر - النشيد الثاني .

<sup>(</sup>٢) انظر نفس المصدر النشيدان السادس والثامن

<sup>(1)</sup> انظر : تفس المصدر النشيد الحادى عشر .

والوثنيون والمسلمون وغيرهم ، فيضع فى المطهر قيصر وسقراط وأفلاطون وأرسطو و فرجيل وشيشرون وسينيكا إلى جوار ابن سينا و ابن رشك وصلاح الدين الأيوبى ، ثم يرقى ببعض هؤلاء إلى الحنة ويبقى الآخرين فى المطهر ، كما نجد أن ميوله وأهواءه السياسية تحدد أيضاً إدانته لبعض رجال الكنيسة من عصره وإدخالهم نار السعير ومنهم بابواب وأمراء مسيحيون ساء مصيرهم عند دانتي لا لعقيلتهم الدينية وإنما لممارسهم للأعمال العامة على غير هواه ؛ كما أن مشاهد الحنة والعذاب تثير عند الشاعر الإيطالي نفس المشاعر التي أثارتها من قبل عند أبي العلاء المعرى من رقة وإعجاب أو سخرية و غضب طبقا لكل حالة من الحالات ،

#### التشابه في حوادث خاصة :

وإلى جانب هذه الملامح العامة التي يلتقى فيها دانى مع المعرى هناك بعض الحوادث الحاصة التي يصل فيها التشابه إلى درجة التطابق ، بالإضافة إلى بعض الملامح المحددة الأخرى . فمن قبيل النوع الأول ما نجده في رسالة الغفران من لقاء ابن القارح بحوريتين من الحور العين ، يبهره جمالهما ، فيقبل على كل واحدة منهما يترشف رضا بها ، ويتمثل في حسنها بأبيات لامرئ القيس ، فيستغربان في الضحك ؛ وتقول إحداهما : اتدرى من أنا ياعلى بن منصور ؟ فيقول : أنت من حور الحنان اللواتي خلقهن الله جزاء للمتقين . فتقول . أنا كذلك بإنعام الله العظيم ، على أنى كنت في الدار العاجلة أعرف بحمدونة وأسكن في باب العراق محلب ، خلق وأبي صاحب رخى ، وتزوجني رجل يبيع السقط؛ فطلقني لرائحة كرهها من في ، وكنت من أقبح نساء حلب ، فلما عرفت ذلك زهدت في الدنيا الغرارة وتوفرت على العبادة فصيرني ذلك إلى ما ترى .

و تقول الأخرى: أتدرى من أنا يا على بن منصور؟ أنا تو فيقالسو داء التى كانت تخدم فى دار العلم ببغداد؛ وكنت أخرج الكتب إلى النساخ؛ فيقول: لا إله إلا الله. لقد كنت سوداء فعدت أنصع من الكافور(١).

فلو تغاضينا عن أسلوب المعرى الساخر في هذه الواقعة لوجدنا شها بعيداً بينها وبين بعض الوقائع عند دانتي ، مثل لقائه مع « بياسينا » في المطهر ؛ ومع « بيكاردا دوناتي » الفلورنسية في سياء القمر ، ومع « كوينزا دى بادوا » في سياء الزهرة ؛ حيث تنعى أولاهن - مثل حمدونه - حظها التعيس وشقاءها في حياتها الزوجية ؛ وما تبدو عليه « بيكاردا » من جمال رائع وحسن فتان يدهش دانتي لأنها لم تكن كذلك

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة النفران لأبي العلاء ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن . دار المعارف بمصر ١٩٦٣ ص ٢٨٤ .

أبدا فى الحياة الدنيا مثل توفيق السوداء. وكلهن يتقدمن إلى دانتى ويذكرن له أسماءهن فى الدنيا و موطنهن كى يشبعن فضوله وينرن عجبه بنفس طريقة الغفران.

ومن قبيل هذا النوع من النشابه كذلك لقاء ابن القارح بآدم عليه السلام في الجنة ؛ حيث نرى أن موضوع الجديث الرئيسي بينهما هو اللغة الفطرية الأولى التي كان يتحدث بها أبو البشر ؛ فيقول آدم : إنما كنت أنكلم بالعربية وأنا في الجنة ؛ فلما هبطت إلى الأرض نقل لساني إلى السريانية فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت . فلما ردني الله سبحانه و تعالى إلى الحنة عادت على العربية (١) .

كذلك يلتقى دانتى فى السهاء الثامنة بآدم؛ حيث يكون موضوع الحوار الرئيسى بينهما هو أيضاً اللغة التى كان يتحدث بها أبو البشر خلال إقامته فى جنة الأرض(٢) . هذا مع اختلاف اللغات التى يعزوها دانتى إلى آدم عن تلك التى ذكرها المعرى بطبيعة الحال .

وعنا.ما يعود ابن القارح من الجحيم تلقاه الحورية المكلفة بخدمته فتلومه برقة على تأخره، وتصحبه فى نزهته بين حدائق الجنان وأها ضيب الفردوس، وهذا نفس ما تفعله الحسناء وما تيلدى »مع دانتى حيث تلقاه باسمة عاتبة عند دخوله غابة الفردوس الأرضى ، وتجيب على أسئلته بلطف ومهارة ، ويمضى فى نزهته معها حتى تقع عينه على كوكبة من الحسان اللاتى يحطن بحبيبته وبياتريشس » وهى تهبط من السماء للقائه، كما وقعت عين ابن القارح من قبله على كوكبة مماثلة من الحوريات وهن يحطن بحبيبة امرئ القيس التى خلد ذكرها فى أشعاره (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر ص ٣٦١.

 <sup>(</sup>۲) انظر : الفردوس ، ترجمة الدكتور حسن عثمان ، النشيد السادس والعشرون ،
 أبيات ۷۹ – ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة الغفران ص ٣٧٣.

وتمضى الرحلة التي يقوم بها ابن القارح إلى الحجيم على نفس الوتيرة التي تسير بها رحلة داني بالرغم من إنجاهها العكسي ؛ فداني يزور الحجيم قبل الفردوس ، أما ابن القارح فينتقل من الحنـــة إلى الححم ، وعندما يشرع دانتي في السبر بجدالطريق أمامه مسدوداً بثلاثة وحوش : نمر أرقط وأسد وذئب ، وعندما ينجح في اختراق هذه المخاطر يلتقي بفرجيل رائد الشعراء الكلاسيكيين وأمير الملاحم(١). أما المسافرالمسلم في رسالة الغفران فإنه ملتقى أو لا قبل أن تعترضه العقبات « نخيتعور ، ملك الحان الذي ينشده طرفا من أشعاره الملحمية ، وعلى ملخل الروضة التي تسكنها أرواح الحان لتقى ابن القارح بالعقبات التي تسد أمامه الطريق ، وتتمثل في أسد يفتر س بقار الحنة وإبلها ، دون أن تأذى الفريسة بظفر ولاناب ؛ بل تجد من اللذة مثلما مجد . و ذئب يقتنص ظباء الحنة فتعود بالقدرة لما كانت عليه(٢). وقد جهد شراح دانتي ومفسروه في تأويل المعبى المجازي لهذه العقبات وما ترمز إليه تلك الوحوش من دلالات خلقية أو سياسية ، ولكنهم لم يفطنوا ــ قبل أسن بالاثيوس - إلى أن السابقة الأدبية الكبرى التي تتمثل في رسالة الغفران تعرض اننعن من هذه الوحوش وتضفى علمهما دلالة ميثولوجية تتصل بالسيرة النبوية وترتبط بنوع من الحيوانات المتوحشة المضادة التي تقف على طرف النقيض مع الحيوانات الأخرى الموالية التي حدثت الرسول واعترفت بمعجزاته . وكأن دانتي قد أفاد من هذه الوقائع في رسالة الغفران وأدب المعراج والسرة النبوية، وأضاف إلها النمر الأرقط ليصل بالوحوش المجازية إلى رقم خاص ثلاثى .

أما النوع الثانى من المشابه المحددة التى لا تصل إلى درجة التطابق بين الكوميديا الإلهية ورسالة الغفران فنوجز من أمثلته التى ذكرها أسين بالاثيوس ما يلى :

<sup>(</sup>١) انظر : الحجم لدانتي ، الأنانشيد ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : رسالة الغفران . ص ٣٠٦ .

۱ - يعبر المسافر المسلم الصراط الذي يفضى إلى الحنة على ظهر جارية من جوارى السيدة فاطمة الزهراء فتحمله و تجوز به كالبرق الحاطف ، بعد أن كان لا يستمسلك و يتساقط عن يمين و شهال (۱). مثلما يعبر دانى و فرجيل الممر الذي يصل بين الحلقتين السابعة والثامنة على من و جبريون » (۲). وكان ابن القارح قد عرج إلى السهاء متعلقا بركاب فاطمة الزهراء التي تطير في الهواء مثلما استعان دانتي في صعوده يجبيبته وهاديته بياتريش التي قادته إلى عالم الملكوت الأعلى .

7- يطلع بطل الغفران فى الحصيم فيرى إبليس وهو يضطرب فى السلاسل والأغلال ، ومقامع الحديد تأخذه من أيدى الزبانية فيدور بيهما حوار طريف يسأله إبليس خلاله عن اسمه وصنعته ، وعندما يعرف أنها الأدب يقول له : و بئس الصناعة ، إنها تهب غفة من العيش لايتسع بها العيال ، وإنها لمزلة بالقدم وكم أهلكت مثلك ، (٥) . ثم لا يتورع وهو فى تلك الحال عن محاولة إغوائه وتشكيكه فى دينه بسواله عن أهل الحنة وصنيعهم مع الولدان المخلدين .

وشبيه بهذا ــ بصفة عامة ــ ما نجده عند داني في وصفه للعملاق النارى و إفلياتي و الذي يلقاه صد انتقاله من الحلقة الثامنة إلى التاسعة من

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة النقران ؛ ص ٢٦١/٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجحيم النشيد السابع عشر .

<sup>(</sup>٣) انظر: الغفران ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجميم النشيد ٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : الغفران ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>م ٦ - الثقافة الإسلامية )

حلقات الحجيم وما يدور بينهما من حوار وإن كان لا يصل إلى سخرية المعرى اللاذعة (١)

ومهما كانت المشابه الجزئية محدودة فإن المهم فى سياقنا هذا هو أن أبا العلاء المعرى قد استثمر أدب المعراج وتراثه الفى لكتابة أثر فى خالد يفيد من إطاره العام فحسب ويصب فيه خلاصة لمعارفه اللغوية وهمومه النقدية ، تاركا لحياله المبدع أن يقيم عوالم شائفة للنمن والعلم والسمر فى الحباة الأخرى ، فقدم بهذا أكبر سابقة أدبية فى العصور الوسطى للكوميايا الإلهية التى التقطت بدورها أدب المعراج وصاغت منه ملحمة دينية مستوعبة لحميع العناصر التى غذتها بها الثقافات العالمية .

ولقد أثيرت في الفترة الأخيرة مشكلة المصادر البونانية المحتملة لرسالة المغفران(۲) وتحول الحوار إلى ما يشبه الصراع بين دعاة التأصيل القومى من جانب آخر ، ويبدو أن نقطة الضعف الحوهرية في نظرية ارتباط الغفران بالبراث اليوناني هي القول – دون استقصاء علمي كاف – يخلو المصادر الإسلامية من كثير من صور المعرى في رسالته ، والقفز منها إلى الميثولوجيا اليونانية وآدابها مباشرة اعهادا على الظن فحسب ، مع أن تحليل هذه العناصر يؤدي إلى إرجاعها لمكونات الثقافة الإسلامية بسهولة ويسر (٣) ، وتظل الحطوة التالية التي لابد منها هي الدراسة المنهجية للعلاقة التاريخية القديمة بين الحياة العربية والثقافات المتاخمة لما الشعبي الدراث الشعبي المراث المنافر الحديثة .

<sup>(</sup>١) انظر : الجحيم - النشيد ٣١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: على هامش النفران للدكتور لويس عوض دار الهلال بالقاهرة ١٩٦٦.
 أباطيل وأسمار للاستاذ محمود شاكر، القاهرة ١٩٦٥.

 <sup>(</sup>٣) مثل الشباب في الجنة ، والتحولات المعروفة في التراث الإسلامي بسوق الصور ،
 النساء والحور من شجر وبجع الواردة في كتب الرقائق الإسلامية ، وأشجار الصفصاف وغناء الحور الدين .

على أن قضايا التأثير والتأثر فى الأدب المقارن ينبغى أن تعالج بروح علمى يقيم الفرض ويدرس بموضوعية ما يؤيده أو ينفيه ، فإذا ما انهى إلى نتيجة لا تتعسف ولا تلوى النصوص ولا تجد الدليل فى غير مظانه تقبلها بطيب خاطر وسعة صدر .

ولئن كانت البحوث المقارنة لم تثبت حتى الآن صلة تاريخية مباشرة بالمعرى ودانتى فإن وجود البراث الإسلامى المتصل بالإسراء والمعراج كمصدر مشترك واحتال اطلاع دانتى على ترجمة أو ملخص لرسالة الغفران وتوافق بعض المشاهد والمواقف كل هذا يصلح للنهوض بهذا الفرض وطرحه كسوال لايزال يلتمس الأدلة اليقينية في البحوث المقارنة في المستقبل.

#### تحليل بعض العناضر الصوفية :

استنبت الحيال الشعبي لدى المسلمين كثيراً من الصور الأدبية والفنية حول الإسراء والمعراج ، متزيدا على النصوص الدينية الثابتة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة بقصص نثرية وقصائد شعرية تنسب فيها أحاديث مطولة للرسول عليه الصلاة والسلام ولجبريل وحوارهما مع سكان السماء والملكوت الأعلى ، بل وينطق فيها من لاحياة له من المخلوقات مثل المعرش الإلهى وبعض معالم السماء والجنة ، حتى تكون ما يمكن أن يسمى بأدب المعراج وظهرت بعض الدراسات التحليلية له .

وقد أخصب الصوفية هذه القصص بدلالات روحية عميقة وأصبح من تقاليدهم وضع قصص معراج خاصة بهم ، خاصة الأدب الفارسي الذي تقوم عراقته وأصالته على أساس التصوف الإسلامي حيث مجمع بين فنون الدين والفلسفة ويفيض بآداب رفيعة من مثل هسير العباد إلى المعاد ، لسنائى الذي شرح فيه رجوع النفس من عالمها المظلم الذي سقطت فيه إلى أصلها الإلهى ومقرها الأخير كما سندرس فها بعد .

والذى بهمنا الآن هو التنويه بتأثير المعراج فى هؤلاء المتصوفة الدين و حلقوا بهذه القصة فى العوالم، وطافوا بخيالهم فى الآفاق. واستلهموا من روحها فيضا وحكمة، نذكرمنهم أبايزيد البسطامى – الذى عاش فى القرن الثالث للهجرة أو التاسع الميلادى - و معراجه الذى نسج فيه على منوال المعراج النبوى و جعله أنمو ذجا لحاله و مقامه و قصده إلى الله فى روً يا منامية بديعة ه (١)

ولكن النموذج الأوفى لهولاء المتصوفة نجده عند محى الدين بن عربي اللهى توفى عام ٦٣٨ ه أى فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ، وقد وضع عدة كتب وموالفات ذات صلة وثيقة بالإسراء والمعراج مثل اكتاب الإسراء إلى المقام الأسمى الكتاب المشاهد الأسر الالقدسية ومطالع الأنوار

<sup>(</sup>۱) نظر مقدمة كتاب المعراج للقشيرى للدكتور على حسن عبد القادر ، القاهرة ١٩٦٤

ص ۱۳.

الإلهية ، وكتاب و تغزلات الأملاك في حركات الأفلاك ، وكلها تستقي من الفيض الصوفي ، وتقدم روُّية خاصة للمعراج ترتكز على الحقائق الروحية كدلالة أخيرة للظواهر الحسية ، ويهمنا أن نسوق نموذجا شعريا موجزا لهذه الروُّية الرمزية ورد في كتاب ان عربي المسمى و الإسرا إلى المقام الأسمى، أو ﴿ الْإِسْرِ ا إِلَى مَقَامُ الْأُسْرِي ﴾ على اختلاف المخطوطات ، قبل أن نعرض

اللقصة النثرية ، وفيه يقول : ـــ

نجب الفناء لحضرة الرحمن وتخلقوا بسراثر القسرآن من أشرف الأعراب من عدنان ركبوا براق الحب في طلب المنى وسرو ا لقدس النور والبرهان لبن الهدى من منزل الفرقان أبوابها فبدت لهم عينان أبناءها في جنة الرضوان لما رأتهم في لظي النيران عن سلوة الإيمان والإحسان بشهودهم عينا بلا أكوان من غيب سر السركالأعلان

لله در عصابة سارت بهم قطعوا زمانهم بذكر حبيبهم ورثوا النبى الهاشمي المصطفى وقفوا على حجر الصفا فأناهم قرعواسماء جسومهم فتفتحت عين تبسم ثغرها لٰما رأت وشمالها عين تحدر دمعها كملت صفاتهم العلية فارتقوا للذات كان مصبرهم فحباهم وصلوا إليه وعاينواماأضمروا سبحانه وتقلست أسماؤه وعن الزيادة جل والنقصان

فالشاعر الصوفى يتمثل تجربة المعراج الروحى للحضرة الإلهية كمنهع يستقىمنه صوره الفنية بطريقة تربط بين الواقع المادىمن ناحية والوسائل الخلقية التي تقود إلى معاينة الأسرار من ناحية أخرى؛ فهم يقطعون المسافات المكانية و الزمانية بالذكر. ويركبون براق الحب، ويقفون على حجرالصفا حتى يصلوا إلى الصورة المركزية المكثفة حيث يقرعون سماء الحسوم بالمعاناة والنطهر حتى تفتح لهم الأبواب ، وتنطلق أرواحهم منعتقة من براثن المادة وقبود الطبيعة فتصل عن طريق الكمال والإيمان إلى درجة الإحسان والشهود ، فإذا قارنا هذه المراحل بالمستويات المجازية للكوميديا الإلهية

كما صرح بها دانى نفسه ـ و جدنا تشابها واضحا بين الحالتين : إذ أن الشاعر الإيطالى قد رصد وراء أبياته ثلاثة مستويات دلالية . أولها مجاز شخصى و ثانيها مجاز خلقى معنوى ، و ثالثها روحى صوفى بالإضافة إلى المعنى الحرفى الأول ، فيقول في رسالته الشهيرة إلى ه كان جراندى دى لاسكالاه . ت

إن المعنى المقصود بهذا المؤلف – أى الكوميديا – ليس معنى واحدا فحسب ، بل إنه يمكن أن يعد مؤلفا متعدد المعانى، فالمعنى الأول هو المعنى الحرق الذي يدل عليه اللفظ ، ثم يليه المعنى الذي يمكن أن يحتمله اللفظ ، سواء كان رمزيا أو خلقيا أو روحيا ،(١) . ويطبق داني هذه التفسيرات على ما جاء فى التوراة بشأن المزمور الذي يتناول خروج بنى إسرائيل من مصر فنى المعنى اللفظى يعنى هذا خروج بنى إسرائيل من مصر فن من مرس المعنى اللفظى يعنى هذا خروج بنى إسرائيل من مصر فا من موسى ، و فى المعنى الرمزى قد يقصد بذلك خلاص البشرية كلها على يد المسيح – كما عند المسيحيين – وفى المعنى الحلقي قد يدل هذا على تحول الروح من بوس الحطيئة وأحزانها إلى حالة النعمة ، وفى المعنى الروحانى يمكن أن يدل فلك على انتقال الروح المباركة من قيد الفساد في هذا العالم إلى رحاب الحرية والمجلد السرمدى (٢) وهذه المعانى الصوفية الثلاثة يمكن أن تعد كلها معانى ومزية إذ أنها تختلف عن المعنى اللفظى الأول .

أى أن الكوميديا الإلهية -- طبقاً لهذا الفهم -- تعبير مجازى عن حياة دانتي الشخصية وعن خلاص البشرية ، فدانتي تموذج للانسان الذي أضله الحهل و أعمته الشهوات ، لكنه يستطيع أن يتحرر من عبودية الشر بهداية من عقله و فضل من الله تعالى ، وذلك عن طريق النطهر والتوبة من الذنوب ، هذا النطهر الذي يرمز إليه بالرحلة إلى الحجيم والمطهر. وعندما

<sup>(</sup>۱) انظر:مقدمة ترجمة الفردوس للذكتور حسن عثمان . دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٩ . ص ١٨/١٧

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر السابق ، ص ١٨ .

يظفر بهذا الكمال الحلقى يصعد – عن طريق التأمل وبنعمة من الله – ملى السعادة الحالدة التي تتمثل في لذة الاستمتاع بروية الذات العلية .

فدانتي إذن – مثل المتصوفة المسلمين عامة وابن عربي بصفة خاصة -يستخدم معراج الإنسان إلى السهاوات ليرمز به إلى الدراما الصوفية للتجدد الأخلاق للأرواح بالإيمان والكمال والصلاح (١) .

وقد كان دانى يتصور الذات الإلهية على أنها نور الأنوار ، وأن الأشعة المنبعثة منها تختلف شدة وضعفاً تبعاً للقرب من المصدر الإلهى ، وأن الحلق ليس إلا انبثاقاً لهذا النور ، وهذا هو التصور الاشراقي الذي نادت به الفلسفة الأفلوطينية المحدثة والذي لم يعرف في الغرب إلا عن طريق الفلاسفة والمتصوفين العرب ، إبتداء من ابن مسرة الأندلسي إلى أن وصل إلى ذروته عند ابن عربي . وقد وصل تأثيره إلى كبار أتباع القديس أوغسطين في العالم المسيحى حتى عمر دانتي نفسه .

ويرى «أسين بالاثيوس «أن هناك تشابهاً بين بعض أعمال دانتي الأخرى مثل «مجموعة الأغاني Cancionero » وديوان ابن عربى الهام «ترجمان الأشواق» وأن هذا القرب هو الذي يشرح أصل تيار الشعر الغنائي الإيطالي المسمى بالأسلوب الحلو الجديد Dolce Stil nuevo إلى جانب بعض المؤثرات العربية الأخرى التي انتقلت عن طريق شعراء الترو بادور مما أدى إلى فتح جاديد في الغزل الأوربي ينظر فيه إلى المرأة الا باعتبارها غرضاً للمتعة الجنسية – وإنما بنظرة روحية نبيلة مما ينم عن تأثير الشعر العدري والصوفي الإسلامي اللذين قدما من المشرق أو صيغا في الأندلس.

ويرجح بعض الباحثين المحدثين اليوم أنه إذا لم يثبت حتى الآناطلاع

Asin Palacios, Miguel. "La escatologia Musulm- : انظر (۱) ana en la Divina Comedia" Madrid 1961, P.79.

دانى على بعض موطقات ابن عربى بصفة مباشرة فان كثيراً من «مجموعات المخطوطات» الى كانت شائعة فى عصره ، والى كانت تقدم ترجمات من العربية إلى اللاتينية لفلذات هامة من التراث الإسلامي كانت تحتوى على فقرات مطولة لبعض فلاسفة الإشراق المسلمين المتأثرين بنظريات ابن عربى ، وأن المرجح اطلاع دانتي عليها وتأثره بها ، الأمر اللى توكده المقارنات الموضوعية التي أجريت على أعماله (١) .

Sanchez – Albornoz, Claudio. "EL Islam de Espana : انظر (۱) y el Occidente". Madrid 1974. P.218.

#### كيمياء السعادة لابن عربي :

على أن أهم نص صوفى أثر عن ابن عربى و لوحظت وجوه الشبه القوية العديدة بينه وبين الكوميديا الإلهية هو الفصل الذى وردفى و الفتوحات المكية ، تحت عنوان و كيمياء السعادة » (١) ويهمنا أن نعرض ملخصا موجزا له لنشر إلى مناط المقارنة منه ·

يرى ابن عربى أن الأرواح عندما مجمعها خالقها بالأجسام تنحو إلى معرفة جوهر بدايما وهو الحق فتبحث عن الطريق الذى يقودها إلى ذلك الهدف. وهنا تأنبها رسل الله الذين اختارهم من زمرة البشر فيتقدمون لهدايما كى تصل إلى معرفة الحالق وتحصل بذلك على سعامتها . فتتقبل بعض الأرواح برضى وحبور هداية الرسول ، وترفض أرواح أخرى عونه محجة أنها لاترى له فضلا عليها ولا سموا فى درجات المعرفة عنها، وبالتالى فان الأرواح الأولى تتبع هداية الساء ، بينها تكتفى الأخرى بأنوار العقل الطبيعى ،

وهنا تبدأ الحكاية المجازية الصوفية ، وبطلاها مسافران ينتميان إلى هذين النوعين من البشر : أحدهما عالم بالشريعة والآخر فيلسوف عقلى ، وترمز المراحل وهما يشقان طريقهما فى وقت واحد إلى الله تعالى ، وترمز المراحل الأولى للرحلة - قبل الصعود إلى المعارج السهاوية - إلى كمال الأرواح وسعادتها الطبيعية بالتربية وكبح جماح العواطف وقهر شهوات الحسد ، وفي تلك المراحل الأولى تكاد تلتقى الفلسفة مع الشريعة التقاء تاماً فى التعاليم ، وهكذا يتمكن كل من المسافرين ، أحدهما بهداية العقل والآخر بنور الإيمان من التحرر من تأثير العواطف الضارة ونبذ الروابط التى نو ثقهما إلى الأرض .

وعند هذه النقطة يبدأ المعراج السهارى باجتياز نفس المراحل التي مر

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات المكية على الدين بنعر بى . طبع دار صادر ببير وتبدو نـ تاريخ المجلد الثانى . ص ٢٧٠ .

يها الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه ، وهي سبع مراحل تتمثل في السياوات السبع الفلكية . سماء القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل . ويصل الراحلان الرمزيان إلها بنفس السرعة : أحدهما وهو الفيلسوف على مركبه الخاص أو براقه الذي يرمز للعقل ، والثاني وهو الموُّمن على جناح النور والنعمة الإلهية . لكنهما وإن وصلا معاً إلى أبواب السماوات يختلفان فيما عدا ذلك.فلا يستويان في الحفاوة التي يلقيانها ولا في الفائدة التي يجنيانها ، فنابع الشريعة يحتفي به الملائكة المعتمدون في السماوات التي يزورها ، بينما يضطر الفيلسوف إلى البقاء بعيدا عن رفيقه، وبدلا من تبادل الحديث مع رسل الله عليه أن يكتفي بالتعامل مع العقول التي تحرك الأفلاك السماوية – طبقا لنظريات الأفلوطينية المحدثة ــ وتقوم تابع الشريعة بالجذل والغبطه ويفعم الفيلسوف بالحزن والألم ؛ إذ يرى على بعد مظاهر تكريم صاحبه ولا يستطيع التعرف على الأسرار العليا التي يكشفها الأنبياء لرفيقه . وبالرغم من أن الفيلسوف لايظل ضائعاً تماما فى السموات السبع ، إذ تتولى العقول التي تقطن كل سماء تعليمه وإطلاعه على المشاكل الطبيعية أو الفلكية التي تتوقف على تأثير كوكبها الطبيعي في الظواهر التي تطرأ على العالم الأرضي ، إلا أن سعادته تتضاءل عندما يرى أن تابع الشرع يجد حلولا لجميع هذه المشاكل الفلسفية في تعاليم الأنبياء بطريقة أسمى وأوضح وأبسط مما يتيحه العلم الطبيعي ، هذه الحيلة القصصية الذكية تسمح لابن عربى أن يدخل فى سياقه المحازى قسطا وافرا من مبادئه الشخصيه كعالم ديني ذي طابع موسوعي في فلسفته الكلامية وعلوم الباطن التي يتبحر فيها ويصوغها في شكل خطب أو رسائل يلقيها الأنبياء . وقد تبدو هذه الخطب أحيانا مجملة مركزة ، وأحيانا أخرى مسهبة مطولة على حسب ما يقتضيه الموقف.

ففى سهاء القمر يقوم آدم عليه السلام بتعليم تابع الشرع التأثير الحلاق للأمهاء الحسنى ، الذي يتمثل عند ابن عربي في نماذج المحلوقات ويقابل

العلل الغائية فى الفلسفة . ويشرح له الظواهر الطبيعية فى محبط القمر وتغير العناصر المادية وأجزائها ، ونمو وغذاء المخلوقات الحية وتناسل السلالة البشرية . فإذا رأى الفيلسوف الذى يستقى تعاليمه من العقل المقيم فى القمر أن هذه الظواهر من تأثيرات السهاء الفلكية الأولى وجد تابع الدين تفسيرا مقنعا لها فيا يلقنه له آدم عليه السلام من بركات أسماء الله الحسنى باعتبارها نماذج الخلق و مبادئ ذات قوى حقيقية عند ابن عربى .

وفى السماء الثانية بينما يستقبل الكاتب – أى عقل عطارد – الفيلسوف بجد عالم الدين في استقباله أنبياء الله ابني الحالة عيسى و يحي عليهما السلام فيشرحان له أسرار إعجاز القرآن كدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويورد ابن عربي هنا تفسراً في غاية البراعة ونفاذ البصيرة لاختلاف القرآن عن الشعر ، إذ أن مناط الرسالة هو البيان والتفصيل والشعر محله الشعور والتركيز والإجمال ، ثم يتحدث على لسان النبيين الكريمين عن المعجزات بصفة عامة وعن الحواص التي تتميز بها بعض الكلمات فتصبح ذات قيمة تنبؤية خاصة ؛ وعن سركلمة كن الخلاق ، وعن النفس الإلمي الذي تنتج عنه المخلوقات من العدم ، وعن التوالد الطبيعي بعد ذلك . كما يشرح عيسى ــ وهو روح الله وكلمة منه ــ لتلميذه الطريقة السحرية للمعجزات التي قام بها من شفاء المرضى إلى إحياء الموتى بإذن الله . فكل هذه الظواهر التي تشمل التوالد الطبيعي والعرء والبعث تأتى من السماء الثانية وتتحقق في بعض درجانها بأمور طبيعية ، لكنها كمعجزات للسيد المسيح تخضع لكيماثيته الخارقة ، أما إذا حدثت بصفة عادية فأنها ترتبط حينتذ بالعلة الغائية الكامنة في عقل عطارد . ولا يستطيع الفيلسوف أن يتعلم خلال إقامته في هذه السماء سوى تلك الفكرة الأخبرة المتصلة بالعلوم الطبيعية فحسب.

ويسير الأمر على هذا النسق فى بقية السماوات ، حيث نجد هذا الفرق دائما ماثلاً فى طبيعة وقيمة كل من المعرفتين ، واختلاف الفائدة التى بجنيها كل من المسافرين . نفى سماء الزهرة يشرح النبى يوسفنه عليه السلام نظام

العالم وجماله و قن الشعر و تأويل الأحلام، وفي سماء الشمس يشرح إدريس الظاهرة . وفي سماء المريخ بلقى نبي الله هارون خطاباً مطولا عن حكم الشعوب وأسسه موصياً تابع الدين أن بجنح إلى الرفق والرحمة فى تطبيق الشريعة السماوية ، تحقيقاً للمعيار السياسي الرباني الذي يعتمد على الرحمة دون النقمة . وفي سماء المشترى يشرح موسى في محاضرة مطولة **ف**كرة وحدة الوجود الصوفية منطلقا من موضوع معجزة العصا الى تتحول إلى حية تسعى وتلقف ما يأتيه السحرة أمام فرعون ، وشارحا كيف أن الأشكال والأعراض هي وحدها التي تتغير في الكون ، أما الحوهر والقوام فإنه دائماً نفس الشيء الثابت . وفي النهاية ــ في سماء زحل ــ نجد إبراهيم متكئا على حائط البيت المعمور يشرح لتابع الشرع الذى يجلس أمامه مشكلة اليوم الآخر . بينها نجد الفيلسوف حزينا مكتثباً مستوحشا داخل حجرته المظلمة ينتظر انتهاء هذا الشرح حتى يحاول الاقتراب من ابراهيم أبي الأنبياء ليظهر ندمه على سلوكه ورغبته الحارفة في اعتناق الإسلام والتمتع بنور الإعمان المعجز ، لكن ابراهيم ينحيه جانبا ويدخل مع المتدين إلى البت المعمور ،

وهنا يبدأ الجزء الثانى من المعراج حيث يخرج تابع الدين ويستأنف رحلته وحيدا إلى الملكوت الأعلى بدون رفيقه الذى يوعمر بأن يظل فى مكانه لايبرحه . ومراحل هذا الجزء التى لايرقى إليها الفيلسوف ذات طبيعة روحية صوفية محضة ، فهو يصعد أولا الى سدرة المنهى ، وهى شجرة ترمز تمارها الى أعمال المؤمنين الصالحة وتجرى من تحتها أربعة أنهار صوفية قرمز إلى التوراة والإنجيل والزبور ، ورابعها وهو أعظمها ومنبعها يرمز إلى القرآن الكريم . ومن هنا يصعد إلى سماء الكواكب الثابتة التى لاتقبل الفساد حيث يراها آهلة بآلاف الأرواج الملائكية والأولياء ، فيطوف على مساكنهم حيث يشهد ما أعد الله لهم من النعم المقيم . وعندما يدخل آخر

السماوات الفلكية – وهي السماء ذات البروج – تنكشف المومن أسرار جميع ظواهر الفردوس السماوى . ثم لا يلبث أن يصل إلى الكرسي ويعرف سر الرحمة والعدل الإلهيين وأسرار الحلود في الدار الآخرة . ثم يغمره الضوء المنبثق من العرش، الإلهي بهائه، وتحرك الموسيقي المنبعثة من السماوات شغاف قلبه حتى يستغرق في ذهول عميق ، فاذا أفاق ارتقي إلى سدة العرش الذي يعد رمزا لحلال الله وعظمته ، ويحيط به خمسة ملائكة وثلاثة أنبياء هم آدم وإبراهيم ومحمد . فيتعلم منهم المومن خلاصة سر الكون وحقائق العالم المادي المرقومة على اللوح المحفوظ .

ومنذ ذلك الحين فإن المراحل الباقية تصبح كلها روحية مثالية ، فيصعد المسافر فى خطفة أخيرة إلى رحاب عالم الهيمان ، وهو العالم المخلوق من العاء فى مرتبة المقادير عند الهيولى التى تعد رمزاً للمادة الأولى وأصلا لوحدة الوجود . وفى رحاب ضبابها يستغرق المسافر فى ذهول لايلبث أن يقوده إلى أن يتأمل بالتدريج جميع الأسرار المعجزة للذات الإلهية وصفات كمالها، عما يتوج فى نهاية الأمر بالروية العظمى .

ثم يأخذ التابع فى الهبوط محثا عن رفيقه الفيلسوف فيعودان إلى العالم الأرضى ، ويسارع الفيلسوف إلى اعتناق الدين الإسلامى حتى ينعم بالتأملات الروحية والمشاهد الصوفية التي حرم منها خلال معراجه ، وحتى يرقى إلى روية مالم يتسن له رويته .

### ملامح الاتفاق مع دانتي :

وهناك جوانب متعددة تتشابه فيها هذه القصة الصوفية الرمزية مع ملحمة دانتي الشعرية، خاصة على ضوء ما ذكرناه من تعدد معانى الكوميديا الإلهية ، فكل من المفكرين يعتبر الرحلة رمزاً للحياة المعنوية للأرواج البشرية فعذا العالم ، حيث ابتلاهم الحالق سبحانه وتعالى كي يستحقوا السعادة الأخيرة التي تتمثل في الروبة الإلهية . على أن أحدا لايستطيع عندهما أن يصل إلى هذة السعادة إلا يمعونة خارقة هي علوم الدين ، لأن الفلسفة البحتة وإن كانت صالحة لهداية الإنسان في المراحل الأولى لرحلته الروحية أي خلال ممارسته للفضائل الخلقية والعقلية \_ إلا أنها لاتستطيع أن ترقى به إلى ساء الفردوس ، رمز الفضائل الدينية التي لا يمكن الوصول إليها بدون النعمة النورانية العليا .

ولكن الفرق الواضح بين كل من المجازين هو أن ابن عربي يفتر ضمسافرين عنتلفين : الفيلسوف وتابع الشرع ، كي يبرز بشكل قوى واضح القضية الأساسية التي تهدف إليها قصته المجازية ، بينا يفتر ضدانتي أن هناك مسافراً واحداً يتبع مرشدين على التوالى . فرجيل ثم بياتريش اللذان يرمزان بدورهما إلى الفلسفة وعلوم الدين .

وهناك فرق آخر وهو أن فرجيل رمز الفلسفة لا بهدى دانى في صعوده إلى السهاوات الفلكية التي يرقى إليها الفيلسوف في القصة الإسلامية ، ولعل هذا يرجع إلى التصور الكونى لابن عربي الذي يرى أن الكواكب تنتمي إلى العالم الطبيعي المادى و تدخل في نطاق المجال الطبيعي للتأمل الفلسفي . وهذا التصور — نظر الباحثين الغربيين أنفسهم — أكثر تماسكا و أشد خضوعاً للمنطق من تصور الشاعر الإيطالي الذي شغله تمجيد بياتريش كشخص حقيقي عن دقة دورها في الرمز الأدبي (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب وأسين بالاثيوس ، المشار إليه من قبل . ص ٥٥-٨٦ .

لكن هذه الفروق لاتلبث أن تتضاءل عندما فلاحظ أن دانتي وقد تدرب على يد فرجيل في أول مراحله أصبح بوسعه عند عروجه بقيادة بياتريش أن يمثل في شخصه الانجاهين معاً: اتجاه الفيلسوف بما اكتسبه من خبرة في رحلته وما تلقاه على يد فرجيل من تعاليم ، واتجساه تابع الدين بما يستلهمه من قيادة بياتريش الحالية ، ومن هنا يلاحظ أن دانتي في بعض المراحل يتأمل بعقله كفيلسوف مسائل كونية وفلكية مفكراً بنفسه بطريقة مستقلة عن بياتر يش وعن الملائكة الطوباويين الذين يلقاهم فيشرحون له دائماً مسائل ما فوق الطبيعة من وجهة نظر دينية صوفية.

وهذ هو نفس ما رأيناه عند الفيلسوف والمؤمن فى معراج ابن عربى عبر السياوات الفلكية ، فالأول يستطيع أن يعرف فى كل سياء الظواهر الكونية المنبثقة من خصائصها الطبيعية ، بينا يتلقى المؤمن تعاليم الأنبياء التى تشمل جميع الحصائص الطبيعية وتتوج بالمعرفة النورية الخارقة التى تنبعث من التعالم الدينية الروحية والصوفية .

وإذا كان البحث حتى الآن قد لمس العلاقة الوطيدة بين قصة ابن عربى المحازية وملحمة دانتي في الحطوط العامة والروح التي تكمن خلف الكلمات، فإن هذه العلاقة لاتلبث أن تتعزز ببعض الملامح التفصيلية الجزئية . من ذلك مازراه في جحيم دانتي من أن المذنبين بمكثون في مأواهم أو مقرهم من النار لا يبرحونه إلى الأبد ، بينا نرى الصالحين في الفردوس وأهل الحنة ببطون من غرفاتهم العليا حيث يتم تقديمهم إلى دانتي وهم موزعون على طبقات الساء الدنيا لاستقبال القادم وإعطائه صورة حية بجسمة لمراتب الحنة و درجات النعيم المتعددة . وعندما يصعد دانتي إلى ملكوت أعلى يفترض أن الصالحين قد عادو اكل إلى مقره في الحنة ، لكنه لا يلبث أن يلتقي بهم مرة أخرى مجتمعين في سماء النجوم الثابتة . ونفس هذه الحيلة استخدمها من قبله ابن عربي في قصته المجازية عن المعراج ، فالأنبياء يتقدمون لاستقبال المؤمن موزعين على مدارج السماء لتحيته و تكريمه يتقدمون لاستقبال المؤمن موزعين على مدارج السماء لتحيته و تكريمه

والحفاوة به ، ولكنه عندما يصل إلى السماء الثابتة يراهم عندئذ مجتمعين كما يرى قرب العرش الإلهى ثلاثة أنبياء ، منهم آدم الذى سبق أن لقيه فى السماء الأولى ، وإبراهيم الذى كان معه فى السماء السابعة .

والمعيار الذي يحتكم إليه داني في توزيع الأرواح على السياوات المختلفة هو معبار فلكي أخلاق ، ففي كل سياء تسكن الأرواح التي تأثرت في ساوكها خلال الحياة الدنيا بالكوكب الذي تنتمي هذه السياء إليه ، وبالتالي فأنها تستحق درجة النعيم والتمجيد التي تعادل مستوى سمو هذه السياء . ونفس هذا المعيار هو الذي نراه في قصة ابن عربي المحازية ، فالأنبياء لايقطنون السياوات العليا بالترتيب الزمني لرسالاتهم ، فإذا كان آدم في السياء الأولى فإن ابراهيم في السياء السابعة ، موسى وهارون وهما أخوان – يقطن كل منهما في سياء ، وعيسي في سياء ثانية . وعلى ذلك فإن الأنبياء يقيمون طبقاً للرجهم في سلم التشريف الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك فان كل سهاء لاتأخذ رقماً عددياً كما محدث في جملة قصص المعراج ؛ بل تسمى باسم الكوكب الذي يقطنها ؛ وبهذا تقوم علاقة وثيقة بن السهاوات الفلكية والأنبياء المقيمين بها كما محدث في فر دوس دانتي تماماً ؛ وإن كان معنى هذه العلاقة غير محدد بدقة في جميع الأحوال ؛ إلا أنه يعنى شيئاً ما بصفة دائمة ، مثلانري يوسف وهو المشهور بجماله وعفته – يقيم في كوكب « فينوس » أو الزهرة ، وموسى – وهو مشرع بنى إسرائيل وقاهر فرعون – يقيم في سماء المشترى أو وجوبيتير » قاهر الطغاة ، وعيسى – وهو كلمة الله وررح منه سية منى سهاء عطار درسول الآلهة ورب الفصاحة .

وحتى مايو خداً حياناً على دانتى من جنو حدفى الكوميديا الإلهية إلى استعراض معلوماته مما يتنافى مع الروح الفنى ويكاد يحيلها إلى رسالة علمية مطولة مستخدماً وسيلة أدبية مباشرة هى خطب بياتريش المستفيضة أو أحاديث من تلقاهم فى السماء عن الفلسفة والتصوف والفلك وغيرها من علوم

العصور الوسطى ، كل هذا نجد سوابقه عند ابن عربى فى قصته المجازية التى تمتلىء بالخطب الطويلة عن المشاكل الفلكية والصوفية والفلسفية .

فاذا أضفنا إلى التوافق في الموضوع والحدث والهدف المجازى والشخصيات الأساسبة والثانوية والهيكل المعماري للسماوات الفلكية ، والطريقة النربوية والحيل الأدبية التي تستخدم لوضع معارف شعوب بأكلها في أعمال أدبية ، إذا أضيف إلى كل ذلك التوافق في الأسلوب المركز المكثف ، الصعب إلى درجة الإلغاز في بعض الأحيان ، الذي يتمنز به . كل من العملين اللذين يعدان من أشد الأعمال الفنية احتواء على روح النبوءة المستسر واحتفالا بحالات الكشف والاستبصار ، أمكننا أن ندرك جيدًا لماذًا يعتبر النقاد المقارنون رحلة ابن عربي في القرن الثالث عشر النموذج الإسلامي الذي اقتبس من دلالات المعراج الرمزية وتمثل العلوم السائدة في الحقل الفلسفي ليقدم رواية متكاملة لعالم ما وراء للطبيعة وموقف الإنسان منه ؛ ويقوم هذا التوافق بين ابن عربى ودانتي دليلا موضوعياً على وصول أهم فلذات التراث الإسلامي الشاعر الإيطالي وعمق استجابته لها و نفاذه إلى دقائقها الفنية والفلسفية . مما سيتاً كد تباعا في التحليل المقار ب لأجزاء الكوميديا الإلهية بالتفصيل ، وحضور عناصر عديدة أخرى من تصورات وصور ابن عربي فيها باعتباره أكبر مؤلف صوفي في المغرب العربي الإسلامي \_ وريما في المشرق أيضا \_ كان بوجوده في الأندلس مركز إشعاع تنتشر منه وبه كثير من العناصر المضيئة في هذا التراث .

بین سناتی و دانتی 🕠

وهناك تجربة صوفية أخرى تنتمي للأدب الفارسي قورنت بالكوميديا الإلهبة ، وهي منظومة ٥ سبر العباد إلى المعاد ، للشاعر الفارشي الكبير سنائي(١) ولم تكن هذه أول مرة تنسب فها تأثيرات شرقية في دانتي إلى الأدب الفارسي ، بل إن المستشرق الفرنسي « بلوشيه » قد كتب في مطلع هذا القرن مقالاً (٢) قارن فيه ما نقل في رسالة بهلوية عن رحلة قام بها زاهد زرادشتي يدعي « أرتاك فعراز » إلى العالم الآخر حيث رأى مشاهد الثواب والعقاب بما ورد في كتاب دانتي ، ولكنه لم يستطع أن يبرهن على هذا التأثير بالمدليل العلمي حتى جاء ، أسين بالاثيوس ، بنظريته ، إلا أن فضل « بلوشيه ، يتمثل في الانتباه الآداب المشرقية كمصادر لدانتي في رحلته ، ومجمل قصة القديس « فيراز » أنه أجلس على سرير مخصص لأصحاب الروى والكشف ، محوطا برجال الدين ، ثم أعطى كأساً من شراب مسكر ، سقط بعدها في نوم عميق ، وحينئذ أخذت روحه تتجول في العالم الآخر ، لتشاهد عمليات الثواب والعقاب التي تجري للموتى ،ويقود الزاهد في رحلته الروحية المنامية مرشدان هما الملاك « سروش » الموكل محفظ جماعة المؤمنين بالليل، والملاك « آنور » الموكل بالنار المقدسة ، إذ يشرحان له ما فعل هذا أو ذاك من المذنبين أثناء مقامه في الدنيا ولماذا للكوميديا فانها لاتمارن لها من ناحية الشكل الشعرى ولا الإطار الملحمي، فضلا عن عدم قيام أية صلة تاريخية بينهما ، إلا أنها تعد فحسب مصدر ا

<sup>(</sup>۱) ولد فى غزنة فى النصنف الثانى من القرن الخامس الهجرى وتوفى عام ٢٦٥ هـ مـ ا ١٦٦ و يعتبر أول الشعراء المتصوفين الثلاثة العظام ممن كتبوا المشنويات فى إيران وثانيهم فريد الدين العطار وثالثهم جلال الدين الرومى – انظر : تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى، تأليف براون وترجمة الدكتور ابراهيم الشواربى ، القاهرة ١٩٥٤.

أوليا لعدد من الآثار الأدبية الفارسية الَّبي أفادت منها ومن موضوع المعراج ومزجته بالروايات الإسلامية مثل ما فعل سنائي والعطار والكر ماني(١) .

أما منظومة «سير العباد إلى المعاد» فهى ذات أسلوب صوفى رمزى، يصور فيها سنائى الفكرة الفلسفية التى تقول بأن الكائنات تمضى فى حركة دائبة نحو اتجاهين : فهى تجىء من الله و فيضه على العقل الكلى تم الأنفس الحزئية ثم تعود من جديد إليه متحررة من الكثرة صاعدة نحو الوحدة .

والبناء العام للمنظومة التى تقع فى ثما عائة بيت يقوم على أن النفس تحكى قصة نزولها إلى الأرض بناء على الأمر الإلهى و اهبطوا منها و فتلقتها مربية عجوز قديمة قدم الفلك وصنعت لها أكسية مختلفة الألوان ، وهذه إشارة إلى الأرض و تطور الحلق فيها فى النحول من النفس النباتية إلى الحيوانية وفى النحول من دم إلى نطفة إلى علقة حتى كسيت لحما . وبعد ذلك وضعته هذه المربية فى حجرة لها ست جهات وأربعة أقسام وخمسة أبواب علوها شيطان ذو سبعة روثوس ، وهى رمز للجسم الذى يتكون من العناصر الأربعة و تسيطر عليه القوى الحيوانية و هو مزود بالحواس الحمس ، و تمضى النفس قائلة إن المربية عرضتها أثناء ذلك على الأفلاك التسعة لمدة تسعة أشهر نم أرسلنها آخر الأمر إلى مدينة أبيها، وعملية الإرسال هذه هى الميلاد ، أما المدينة فهى العالم الذى يوصف بطريقة رمزية تجسد تغيره . ودور أشهر النفس فى مرحلتها الحيوانية مزدوج ، فهى تتلقى من العالم العلوى أنواره و تدبر العالم السفلى ، ومن التضاد القائم بين هذين الدورين تنشأ أسفل كما تجذهها قوى الطبيعة (٢) .

وتظل حائرة بينهما حتى يلوح لها وسط الظلمة كائن نورانى على

 <sup>(</sup>۱) انظر: «رحلة الروح بين ابن سينا وسنائى و دانى» للدكتور رجاه جبر، القاهرة -بلون تاريخ ص ٩ ومايلها.

 <sup>(</sup>۲) انظر لهذا العرض كله كتاب الدكتور رجاء جبر السابق الذكر من صفحة ۱۸ إلى ٣٩
 وحبذا لوكان قد ترجم المنظومة بأكلها لتثرى الأدب العربى

صورة شيخ حكيم مجمع إلى الطبيعة الروحانية الشكل الإنساني البهى الوقور، فهو « متقدم السن ولكن أكثر طراوة من الحياة ، هرم و لكنه أشد نضارة من الربيع الحديد ، وهو رمز للنفس العاقلة ، جاء إلى العالم بأمر من أبيه ، أي العقل الكلى ، ومن ثم كان عليه أن يبقى مكرها مغتربا في هذه البربة ذات الهواء الفاسد ، إلا أنه محن إلى منبته . ولهذا مجب عليه أن يعمل على فراق هذه الحياة الدنيا بسرعة ، فيقترح رحلة يصحب فيها النفس أو الإنسان إلى عالم أجمل وآكل ، حيث لاقبح ولا تغير ولا فناء . وينبه رفيقه على وعورة الطريق وصعوبة الرحلة ، ويعرض عليه أن يكونا معاً أثناء الرحلة كلا متكاملا : الإنسان أو الرجل يمثل القوة التي تحمل ، والشيخ عمثل العبن التي ترى . ويقبل الرجل ما عرضه عليه الشيخ فيشر عان في الرحلة ه جاعلا للشيخ من رأسه هو دجا و من روحه مسكنا » .

و بمران مجملة مراحل ، فتبدأ رحلتهما بالعناصر الأربعة التي يتركب منها الإنسان في الفلسفة القديمة وهي التراب والماء والهواء والنار . وفي عالم العناصر عر الرجل بصنوف الرذائل التي تنتمي إلى كل عنصر مجسدة على شكل هوام وحيوانات وبشر، ومرور الإنسان بها بمثابة التخلي عبها والتطهر منها ، أي إن رحلة العناصر نوع من المطهر والحجيم معا ، فهي بالنسبة للرجل مطهر يصبح بعده جديرا بالارتقاء إلى مرحلة الفلك ، وبالنسبة للكاثنات التي تجسم الرذائل جحيم مقيم . وعند مرورهما بعنصر التراب يريان قطعان الذئاب والكلاب والحنازير التي تمثل الشره ، ومجموعة من البشر منحية إلى الأمام ومشيتها إلى الوراء كأنها السرطان تمثل البخل، وأفعى ذات أفواه ووجوه متعددة تزدرد ما أمامها تمثل الحسد، وكلما فزع الرجل واضطرب سارع الشبخ إلى تهدئته وإدخال الطمأنينة إلى قلبه ، فهو ينظر مثلا بعينين كالزمرد الى الأفعى فتعشبها وتنسحب تجر وراءها ذيلها كأنما تكنس به الطريق. ثم يشاهد مجموعة من الشياطين عيونها في أقفيتها ووجوهها كحوافر الحصان و تَلُو بها مثل حلوق التماسيح مليثة بالأسنان تجسم البغض ، ثم مجموعة من البشر كانهم الغربان والقرودالتي ركبت لها رءوس القطط وأذناب الكلاب يرمزون لرذيلة الطسع بطريقة فنية تشكيلية .

ثم يصل الرجل ومرشده إلى شاطئ بحر يمثل بطبيعة الحال عنصر الماء ، فيفزع الرجل من اتساعه ولكن شيخه يشجعه على عبوره ، شارحا له أن أول ما ينبغى أن يفعله كى ينجح فى اجتيازه هو أن يترك على الشاطئ كل ما يمت الى عالم التراب بسبب ، أى أن عليه أن يتخلص من رذائل كل هنصر بمر به كشرط لمواصلة السبر . ولما كانت رذيلة الكسل فى رأى القدماء تنتهى إلى عنصر الماء فان أول ما رآه المسافران فى البحر جماعة (صغار السن غافلون عما محوطهم غفلة الفصن عن الربح التى تحركه ، فاقدو العقل ولسكن بلا وجد ، ويخيل إلى الرائى أنهم يقظون بيما هم مستغرقون فى الذهول كالأرنب البرى الذى ينام مفتوح العينين » ، وكذلك يوى الرجل داخل الماء تماسيح ضخمة كالحبال تقتل الحاكم الذى يمثل العقل الإنساني و تأسر محدثه و هو اللسان و هى رمز للغفلة .

و نخرجان من الماء فيفزع الرجل من اتساع الفضاء أمامه ويطلب الى المرشد أن يصرف النظر عن محاولة عبور الهواء -- العنصر الثالث -- ولكنه يشجعه ويةول له إن الحيال يستطيع أن يقوم بدور الحناح وأن بوسعه أن يرد كل شيء من عناصره إلى أصله حتى يندنع بخفة ويسر إلى هدفه ، فيشرح له أن حاكم إقليم الماء هو القمر ، كما كان حاكم المراب هوكوكب زحل الذي ينظم الحياة على الأرض ، ويتوزع حكم إقليم الناربين عطاره والشمس ، وعندما يصلان إلى هذا الإقليم الأخير يشاهدان مجموعة من والسحرة الذين يرسمون صوراً شيطانية وهم ثملون بالقطران المخلى، ويرمزون للقوى الغضبية الشريرة في الإنسان م

ويصل السامحان إلى حدود عالم الأفلاك بعد اجتياز عالم العناصر ؛ فيبصران أشعة الفجر تتراءى منوراء التلال ، يرى الرجل نفسه وقد ارتد بصيراً بعد أن كان لايرى في الظلمات سوى الأشباح ؛ وتميز عيناه على البعد برجاً شامخاً وبوابة عظيمة من « المينا اللازور دية » حيث ينتهى حد الزمان ويبدأ عالم الأبدية عند الأفلاك التى تعد وسيطاً بين عالم الكون والفساد وعالم الملكوت . ويتحدث الرجل بعد أن حلت عقدة لسانه عن مشاهداته

فى الكواكب فيرى فى كلمنها تموذجاً منالبشر ؛ ففى القمر يرى الزنادقة ، وفى عطار ديرى المقلدين ، وفى الزهرة يرى الدهريين ، وفى الشمس يرى المنجمين وعبدة الكواكب ، وفى المريخ يرى أرباب الظن والفلاسفة ، وفى المشترى و زحل يشاهد المراثين والمعجبين بأنفسهم .

وعندما ينتهى عالم الأفلاك يبدأ عالم الملكوت الروحي وهو يمثل المرحلة الثالثة والأخبرة من الرحلة ، والباذج التي يقابلها فيه صوفية تتفاوت فيها بينها بدرجة القرب من الله، فكلما تقدمالرجل وشيخه أبصرا مجموعات أنقى وأكثر استغراقاً في التأمل والمشاهدة للذات الإلهية . فني فلك البروج يريان طائفة من مقلدى الصوفيسة ، وفي فلك الأفلاك الروحانيون وهم فى صحبه النفس الكلية ، يليهم الكروبيون والسالكون ثم أهل التوحيد، وهو لاء الثلاثة في صحبة العقل الكلى على تفاوت في درجاتهم ومراتبهم طبقاً لقربهم منه . ثم تبدأ في هذه الدائرة الحجب والأستار الثلاث القريبة من الحضرة الإلهية ، وعندئذ ينتاب الرجل تحول هام إذ يكف عن الرغبة في التوقف ويصر على مواصلة السير نتيجة لما بلغه من نضج روحى حتى يصبح هو الشيخ نفسه، ويودع طفولته بعد أن تخلص منأصله ومادته، ويتخذ طريقه وحده يطوف أحقاباً طويلة حول الأستار العالية حتى يصل إلى درجة الفناء ويبقى حائراً بلا عن ولا قلب حتى عرق من أمامه في هذا العلو نور بهي ينعكس على «خرق » الصوفية ، ولا يستطيع النقدم نحو الحضرة أكثر من ذلك فيمو د أدر اجه من حيث أتى لأنه لم يتحرو من التكليف وما زال أسىر عالم الصورة .

وقد قام الباحثون المحدثون بتحليل أهم عناصر هذه المنظومة وقارنوها في أصلها بقصة حيى بن يقظان لابن سينا الذي تأثر به سنائي فأخذ هنه فكرة تصوير العقل على هيئة شيخ تبدو عليه نضارة الشباب، و فكرة التعريف بأبيه الذي هو العقل الكلى ، و فكرة الاستجابة والقبول لنصيحته، ومع أن تص سنائي أغنى من قصة ابن سينا من حيث قوة الخيال وجرأته و تعدد الصور والرموز إلا أن ابن سينا هو صاحب التشبهات التي تجسم مختلف

القوى فى حيوانات ضاربة وصاحب الأفكار الفلسفية الرثيسية التى لم يقتصر تأثيرها على سنائى بل تعداه إلى عامة المتصوفة (١) .

أما علاقة سنائى بدانى فهى فرض طرحه عام ١٩٤٣ م المستشرق الإنجليزى و نيكلسون ، فى بحث بعنوان و رائد فارسى لدانى » (٢) و عقد فيه صلة موضوعية بين منظرمة و سير العباد إلى المعاد » والكوميديا الإلهية ، وتلقف باحث مصرى حاد هذه الإشارة و تمكن بتعمقه فى أدب سنائى الصوفى أن يقيم موازنات تفصيلية بين الأثرين ، مع اقتناعه بأن هذه المشابهة فى الجزئيات تعود إلى وجود المصلو المشترك بينهما بمعناه الواسع ، ويتمثل الجزئيات تعود إلى وجود المصلو المشترك بينهما بمعناه الواسع ، ويتمثل هذه المرة فى التراث الأرسطى الإسلامى بوجه عام ، مبتدئاً بالإغريق ، وماراً بابن سينا وابن رشد وتوماس الإكويني ، مستفيداً من الأعلاطونية المحدثة ومن قصص المعراج معا ، ويمكن إجمال أهم نتائج هذه المقارنة الموضوعية فها يلى:

- الاتفاق في الحطة العامة للرحلة ، فهي تبدآ في سير العباد بعالم العماصر الذي يشبه الحجيم في الكوميديا من حيث كونه أصلا للرذائل ، كما أن جحيم سير العباد هو في الوقت ذاته بمشابة المطهر لبطل الرحلة ، وعالم الأفلاك في سير العباد بمثل الأعراف في التصور الإسلامي حيث يصف فيه الشاعر نماذج من البشر الحاطئين ، و بمثل مرحلة وسيطة بين عالم الكون والفساد من ناحية وعالم الملكوت الذي يقابل فردوس دانتي ويقتصر مثله على النعيم الروحي بما يحفل به من أنوار وجلال من ناحية أخرى.

ـ فكرة التطهر ــ وهي موضوع الرحلة الثانية في ملحمة دانتي ــ تلتقي

<sup>(</sup>١) انظر : الممدر السابق الدكتور رحاه جبر من ٥٠ ومايلها .

Nicholson. R.A. "A Persian Forerunner of انظر: (۲)

Dante" Journal of The Bombay branch of the royal Asirtic

Society. . ۱۹ بحله ۱۹ ۱۹ ب

إذن مع ما رأيناه في سير العباد ، فحارس المطهر يرسم على جبهة دانتي سيخ خاءات رمزاً للخطايا السبع ؛ وتمحى بصعود جبل المطهر بالتلريج ، وهذه بعيبها فكرة الانتقال عبر العناصر عند سنائي حيث كان ينطهر الرجل تدريجياً بانتقاله من عنصر إلى آخر مع اختلاف طرق التعبير بطبيعة الحال . ولئن كان دانتي في الححيم يتأمل الشخصيات التي عايشها ويستمد صورها من الناريخ القديم والمعاصر له فإنه في المطهر والفردوس يعيش تجربة التطهر ذاتها كبطل سير العباد ، فإذا تحول في بداية الفردوس من مقام البشر إلى مقام إلهي عجز عن التعبير عنه فإن نظير هذا إما حدث عند سنائي حينما تحول بطل رحلته في بداية مرحلة الأفلاك من الزمان عند سنائي حينما تحول بطل وحلته في بداية مرحلة الأفلاك من الزمان أن صاد هو الشبخ نفسه واستغني عن المرشد والدليل .

- ولقاء دانتى بفرجبل يشبه لقاء الرجل بالشيخ المرشد عند سنائى، ففي كل من الموقفين توجد الظلمة والحيرة والحوف من الطريق والوحوش وعبارات النشجيع المتكررة التى ترد على لسان فرجيل إذ يحث دانتى على مواصلة السير ويدخل الطمأنينة إلى قلبه لاتختلف عن مثيلتها في سير العباد -

- وصور المعذبين من السحرة والعرافين الذين انتوت رؤومهم بينما أخذوا يسرون إلى الوراء عند دانتي تشبه صورة البخلاءعند سنائي كما تشبه نظائرها المشتركة في المعراج كما سيأتي ، والكسالي عند سنائي يحدقون في الماء ببلاهة وبلا وعيوهم في جحيم دانتي يتهدون تحت الماء وعلائونه بالفقاقيع عند السطح ، وعند سنائي في إقليم النارهناك وسحرة ثملة من الجحيم والقطران وبأيديهم حراب وسيوف نارية » وعند دانتي توجد شياطن مسودة الوجه تتسلح بخطاطيف تمنع بها الآثمين من الطفوفوق سطح القطران المغلي كما سنشير فها بعد .

وبالرغم من هذه الملامح المشتركة بين سير العباد المكتوب في بداية القرن الذابي عشر والكوميديا الإلهية المكتوبة في بداية القرن الرابع عشر فإن الدارسين يردون تفسيرها الوافي إلى وجود المصدر المشترك بين الأثرين وهو التراث الفلسفي والديني الإسلامي بالإضافة إلى تشابه الروج الشعرى وتلاقي الفكر بين الأديبين العظيمين وتجلي قدرتهما في الاستخدام الرمزى للصور والأخيلة ،

# التحليل المقارن لأجزاء الكوميديا الالهية

## النار الإسلامية في جحيم دانتي

- ۔ تصور الأعراف ،
- البناء الهندسي للجحيم،
  - حلى باب النار ،
  - ــ من مشاهد العداب،
- إبليس وعداب الزمهرير،

## تصور الأعراف :

كان أول مكان يزوره دانى فى العالم الآخر هو الذى يطلق عليه والليمبو ، أى الأعراف ، وهى منطقة نقع فوق الحجيم مباشرة ، أى أنها البهو الذى يفضى إليه . وهى تنقسم إلى شطرين : أولهما ما يلى الحجيم ، وتسكنه أرواح الأطفال ومن ماتوا دون أن يعملوا خيرا أو شرا ، أى الذين عاشوا معلى حد تعبير دانى نفسه مدون خزى أو ثناء . وهم مختلطون بتلك الزمرة الطالحة من الملائكة الذين لم يكونوا ثائرين ولا مخلصن لله عند عصيان إبليس (١) .

أما الشطر الثانى فهو يتكون من سهل عميق تحف به الأشجار كأنه غابة محاطة سبع مرات بأسوار عالية ومحمية من حولها بجدول جميل ؟ بها سبعة أبواب تفتح على مرعى ذى خضرة نضرة ، وفيها تسكن أرواح من ماتوا على الفطرة قبل الأديان . وأرواح الحكماء والفلاسفة والأبطال ممن لم يعتنقوا المسيحية عند دانتي بالرغم من نبلهم وحكم بهم . وذلك مثل فلاسفة وأبطال اليونان والرومان وبعض عظماء الإسلام مثل ابن سينا وابن وشد وصلاح الدين ، ولايعانى جميع هؤلاء من العذاب سوى الحرمان من الحنة ، دون أن يمسهم شيء من الجحيم ، فألمهم الأكبر هو أنهم يعيشون معلقين في شوق لا يحدوه أمل .

ولما كان الفكر المسيحى وتقاليده يخلوان تماما من مرتبة الأعراف هذه ، حتى إن اسمها نفسه لم يوجد إلا فى عصر دانتى ، ويخلوان من أية إشارة محددة لموقعهاو شكلها، فإن مصدر دانتى الوحيد فى تصورها يصبح هو الثقافة الإسلامية التى أفاضت فى الحديث عن الأعراف ابتداء من

<sup>(</sup>١) انظر : الجحيم لدانتي ؛ ترجمة الدكتور حسن عبَّان ، دار المعارف ، النشيد الثالث ، الأبيات ٣٤ – ٣٧ .

القرآن الكريم . وطبقاً للتحليل اللغوى نجد أن الأعراف قبل الإسلام كان معناها الحجاب أو حافة الشيء أو عرف الديك، وحصصها القرآن الكريم لهذا المكان المتمنز من الدار الآخرة .كذلك نجد أن كلمة المبوس Limbus » في الاستخدام الكلاسيكي تعني الحافة أو الشاطئ، ولم تستخدم للدلالة على هذه المرتبة في الدار الآخرة إلا في القرن الثالث عشر ، خاصة عند دانتي في الكوميديا الإلهية (١) .وقد تفننت كتب الثقافة الإسلامية في رسم صورة شائقة للأعراف ، فهو حينا سور له باب بين الحنة والنار ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . أو واد عميق خلف جبل مرتفع تجرى فيه الأنهار وتتبت منه الأشجار الباسقة ، له عرف كعرف الديك . كما أن له سبعة أبواب في روايات أخرى تفصله عن الحنة ، أماأصحاب الأعراف في الإسلام فهم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم بحيث تجاوزت مهم الأولى عن النار وقصرت مهم الأخرى عن الحنة ، أو هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الحنة ، أو هم قوم صالحون فقهاء علماء لكن فيهم عجب وكبرياء قعددا بهم عن إدراك مراتب الصالحين كما أن منهم الأطفال ومؤمنو الحن وبعض الملائكة من الذين لاثواب لهم ولاعقاب علمهم ، والعذاب الوحيدالذي يعانيه سكان الأعراف هو شوقهم إلى الحنة وحرمانهم منها ، إذ لم يدخلوها وهم يطمعون (٢) . وكل هذه العناصر تتطابق مع ما رأيناه عند دانتي ، مما لايفسره إلا احمال و احد هو استقاء الشاعر الإيطالي من معين الثقافة الإسلامية .

Asin Palacios, Miguel. "La Escatologia Musul- : انظر (۱) mana en la Divina Comedia,, Madrid 1951. P. 126.

 <sup>(</sup>۲) انظر : مختصر تذكرة الإمام القرطبي للامام عيد الوهاب الشمر انى. طبع صبيح بالقاهرة فام ١٩٦٨ . ص ٩٢ و ما يعدها.

## البناء الهندسي للجحيم:

يجمع الباحثون على أن كل أوصاف الحجيم الواردة فى العهد القديم والأدب الكلاسيكى وفى العصور الوسطى الأولى... أى السابقة على دانتى... كانت أوصافا بسيطة مهمة لالون لها، ولا تشبه بحال تلك الصور الغنية المجسمة التشكيلية الواضحة التى رسمها دانى للجحيم ، حتى إن بعض هؤلاء الدارسين قد أخذ على عانقه مهمة استقصاء مظاهر فقر هذا التراث الغربى فى فترة أطلقوا عليها .. خاصة « فوسلير Vossler ما قبل تاريخ الكوميديا الإلهية ، وذلك لشرح أصالة دانتى فى ابتكاره لصور الحجيم . بيد أنه عندما اكتشف تأثير الثقافة الإسلامية فيه أدرك الباحثون أنها هى المصلس الحقيقي الذي نهل منه دانتى كثيرا من أوصافه، دون أن يطعن ذلك بالطبع في مدى أصالته أو يقلل بأى شكل من قيمته .

ولنبدأ بالتصميم المعمارى للجحيم ، فإذا كان القران الكريم لم يحدد موقع وشكل الجحيم فإن عناصر السنة والبراث قد تكفلت بذلك ، فهى تضع الحجيم - مثل دانئى - تحت القشرة الأرضية ، وهو عبارة عن هوة سوداء مظلمة فى باطن الأرض تصل من العمق فى بعض الروايات إلى درجة أنك لو ألقيت فيها بحجر لم يصل إلى القاع إلا بعد سبعين عاما . ومدخل الحجيم فى الروايات الإسلامية الى تتعرض لتحديده يقع فى القدس ، مثله فى ذلك مثل ما نجد فى الكوميديا الإلهية ، بل هو على وجه الدقة خلف الحدار الشرق لمعبد سليان . كما يقوم خط عودى من القدس يفضى إلى أعلى حيث الحنة ، فى لون من وحدة التصور المعمارى للعالم الآخر فى كل من الروايات الإسلامية والكوميديا الإلهية ، ثم تنحلر طبقات الحجيم فى أعماق الأرض وهى الني يعبر عنها فى النصوص الإسلامية بأبواب الحجيم ، والمقصود بها - كما جاء شرح ذلك فى بعض الروايات - أنها الحجيم ، والمقصود بها - كما جاء شرح ذلك فى بعض الروايات - أنها أدرك و درجات بعضها فوق بعض ، فقد روى عن الإمام على بن أبي طالب

أنه سأل أصحابه : كيف أبواب جهتم ؟ فقالوا : هي مثل أبوابنا هذه يا أمير المؤمنين ، فقال لا . هي هكذا بعضها فوق بعض (١) .

ولعل أكبر مولف إسلامي حاول أن يرسم بدقة التخطيط التفصيلي للجحيم طبقا للتصور الصوفي هو ابن عربي ، حيث يقدم لنا هذا التصور على أساس أنه هوة سحيقة مكونة من سبع درجات دائرية هي : سجين والحطمة واللظي وسقر والسعبر والحجيم وجهيم . ولكل درجة نوع خاص من المذنبين تبعاً للجرم الذي اقترفوه وللعضو البدني الذي استخدم في ارتكابه، وهي على الترتيب البصر والسمع واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان . ومعنى هذا أن تقسيم النار إلى درجات يقوم على معيار خلقي يشبه نظيره عند داني في الكوميديا الإلهية ولا يعتمد على أساس عقائدي صرف .بل نجد ابن عربي عزج المعيار الحلقي بالعقائدي عندما يقسم كل درجة إلى دركات ومنازل وخوخات طبقات لعقائد المذنبين . وعلى هذا فإن كل درجة تنقسم إلى شطرين : الأول خاص عقير في الذنوب الحسية فإن كل درجة تنقسم إلى شطرين : والثاني خاص عمرتكي الذنوب الباطنية وهي الشرك والكفر والكذب والنفاق . وقد بلغ هذا النقسيم من الوضوح والدقة عند ابن عربي إلى الحد الذي حوله فيه إلى رسم هناسي في مجموعة من الدوائر المتداخلة (۲) .

وعندما أخذ شراح داني في مطالع هـــذا القرن في توضيح مراتب الححيم عنده برسوم هندسية كانت المفاجأة كبيرة عندما تبين النطابق الشديد بينه وبين ابن عربي ، مع فارق واحد وهو أن درجات الحجيم عند الشاعر الإيطالي عشرة، بيما هي سبع درجات في البراث الإسلامي ، إلا أنها دواثر

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر السابق. ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتوحات المكية لمحى الدين بن عربى . طبع دار صادر ببيروت – المجلد الثالث . ص ٢٦ .

متداخلة بنفس الطريقة التي تضيق بهاكل دائرة عما تسبقها وتعمق عنها ، كما أن نظام ه الإسكان » في هذه الدوائر يشبه إلى حد كبير ما وجدناه عند ابن عربي من قبل .

فالقدر المشترك إذن بين دانتي والتراث الإسلامي في التصور المعماري للجحيم هو أنه تحت سطح الأرض توجد هاوية ضخمة على شكل قمع حافناه إلى أعلى ، وهو عبارة عن طبقات أو درجات مستديرة كل منها خاص بعقوية ذنب أو مهيأة لرتبة من مراتب المعذبين ، وكلما هبطنا إلى أسفل وجدنا من ثقلت ذنوبهم و اشتدت عقوبتهم ، وتنقسم هدده الطوابق الى أقسام فرعية طبقا لمراتب الذنوب الأخلاقية . وقد كان بوسع دانتي أن يعدد من الطوابق ما شاء دون أن محصرها في رقم صغير تنفرع منه أقسام ثانوية ، لكنه فضل متابعة النموذج الإسلامي الذي يقسم الحجيم إلى طبقات عامة تحتوى على تقسيات أخرى فرعية تخدم الهدف الأخلاقي ، وهذامامهاه شراح دانتي بالبناء الأخلاقي للجحيم ، وهو مستقى كما نرى من الروايات الإسلامية .

وقد قامت فى سبيل القطع الجازم بالتأثير الإسلامى فى دانتى فى هذا الصدد عند بداية القول بذلك عقبة صغيرة ، وهى أن بعض قصص المعراج الشائعة تضع الحيحيم فى السهاء الثالثة بينا تضعه الكوميديا الإلهية تحت الأرض ، لكن إذا أخذنا فى الاعتبار أن بعض قصص المعراج الأخرى تضع الحيحيم تحت الأرض مثل قوله : « فانطلق بى حتى أتى إلى ماللثخاز ن النار ، فقال : يا مالك ، ربك يأمرك أن ترى محمداً صلى الله عليه وسلم ما أعد لأعدائه . قال انتظر يا محمد قلت نعم ، ففتح الباب فاذا أنا أنظر إلى واد تحت بيت المقدس يقال له وادى جهنم وإذا فيه من العداب الشديد ما يذهب العقول .. الخ » ، (١) وإذا أضفنا إلى ذلك أن قصة « معراج محمد» ما يذهب العقول .. الخ » ، (١) وإذا أضفنا إلى ذلك أن قصة « معراج محمد»

 <sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة مجهولة المؤلف لقصة الإسراء والمعراج بدار الكتب المصرية فى
 جموعة تحت رقم ١٩٩٣ . ١٤٤.

<sup>(</sup>م ٨ - الثقافة الإسلامية )

المترجمة ، وهي منبع التأثير المباشر ــ تضع الححيم في نفس موقع جميم دانيي (١) أدركنا أن الصعوبة وهمية لاقيمة لها ، فعنلما يصف الأرضين السبع – وكلها عند الجحيم – يقول إنه تحت الأرض الأو لى توجد أرض أخرى كلها من نار وسكانها وبحارها وأسماكها من نار كذلك. وعندما تأخذ هذه القصة أيضاً في الوصف التفصيلي للجحيم في الفصل الواحد والسبعين فإنها تضعه في قلب الأرض أو الأرضين السبعة وكلها تقع تحت أرضنا البشرية ، وسابع أرض هي مقام إبليس . وهكذا ينطبق التخطيط الطوبوغر افي للجحيم عنا. دانتي على نظيره وأقرب ما يرتبط به من التراث الإسلامي ، لا في أسسه العامة فحسب ، وإنما في تقسيماته المفصلة التي تجعل لكل نوع من الذنوب درجة من العداب . وحتى في أسماء طبقات الحمجيم أو أبوابه نجد تطابقاً شديداً بين ماورد في قصة 1 معراج مجمد ، مع نموذج دانى، إذ تقوم هناك سلسلة من العناصر الطبيعية من جبال وأنهار وآبار و محور وو دیان وقلاع مماکان یعبره دانتی فی مسیر ته عبر در جات جهنم . ولم يسبق لأى ثقافة معروفة أن قدمت نموذجاً مكتملا غنياً له مثلما قدمت الثقافة الإسلامية . فدانتي يطلق أسماء محددة على قلاع الححيم مثل مدينة « ديني» ومنطقة « ما ليبولحي » ذات الحفر العشرة الحزينة ومنطقة «قابيل» وكل منها يتميز إما بجب سحيق أو و اد أليم أو غابة مليئة بشجر الزقوم بنفس الطريقة التي وصفت بها جهنم في النراث الإسلامي إذ أخذت أسهاء محددة مثل حطمة وسعير وسقروسجين والهاوية وامتلات كل واحدة منها بأنواع خاصة من المذنبين وأهل النار ، مما يؤكدالعلاقة الداخلية بين هذه التصورات بطريقة موضوعية لا تدع مجالا لنسبها إلى مجرد التوافق والصدفة .

<sup>(</sup>١) أنظر: عرض قصة معراج محمد في آخر الكتاب ؛ الفصلين ٤٥ و ٢٠.

### على باب النار:

جاء فى بعض روايات التراث الإسلامي للمعراج أن عفريتا من الجن اعترض طريق الرسول عليه السلام بينا كان فى طريقه إلى زيارة النار، وكان العفريت ممسكا بعصا غليظة مشتعلة ، وسد السبيل أمام الرسول محاولا الهجوم عليه ومطاردته ، ولكن جبربل يطمئن الرسول ويعلمه صلاة إذا تلاها أطفأت نار العصا وأحبطت خطرالعفريت ، فتقال الدعوات ويحتفى العفريت بعد أن تطفأ شعلته ويخر لفيه (۱) وكذلك بينا كان دانى عضى إلى الوادى الحامس من الحجيم مع فرجيل اعترض طريقهما شيطان أسود وحشى الحركات ، وتقدم نحو دانى يسعى سعياً حثيثاً وعلى كاهله خطاطيف مدببة و بصحبته مجموعة أخرى من الشياطين لمطاردة الشاعرين، ولكن فرجيل يطمئن دانى ويلتفت نحو رئيس الشياطين تالياً بعض الكلمات الآمرة الى سرعان ما تكسر غلواء الشيطان ، إذ يفهمه أنه قد أنى بارادة السهاء ليقود دانى في هذه الرحلة و عندثذ كفكف من غلوائه وتر كالخطاطيف تسقط إلى قدميه هر٢).

ومن ناحية أخرى إذا قارنا لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بخازن النار وحارسها بالمشاهد النظيرة عند دانتي و جدنا الشبه واضحاً بينهما ، فالرسول يلقى و ملكاً عظيم الحلقة قد خلق من نار جالساً على كرسى من نار وهو يقطع حبالا من نار . . فقلت . يا جبريل . من هذا ، قال . مالك خازن النار أدن منه وسلم عليه ، فدنوت منه وسلمت عليه فام أر في الملائكة أعظم منه خلقة كالح الوجه شديد البطش ظاهر النضب لو أشرف على أهل الدنبا لماتوا . . فجزعت منه لقلة تبسمه ، قال جبريل : لا خوف عليك ، هذا الملك خلق من غضب الحبار منذ خلقه الله تعالى ما ضحك و ما بتسم،

<sup>(</sup>١) أنظر : قصة الإسرا، والممراج للعلامة نجم الدين الفيظى ، مكتبة الجندى بالقاهرة عام ١٩٧٠ . ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجمعيم ، ترجمة الدكتور حسن عثمان ، النشمد الحادى والعشرين ، أبيات ١٠٥/٢٣/٢٢

يزداد غضبه في كل يوم على من ليس في قلبه رحمة ، ينتقم من العصاة والجبارين وأهل الكبائر . فقلت يامالك : اكشف عن أطباق جهنم لأنظر إلىها ، فقال : لاتستطيع النظر إليها ، وإذا النداء : يا مالك لاتخالف له أمرآ ، فعند ذلك فتح له باب جهنم مقدار خرم الإبرة فخرج منها و هج ودخان لو دام ساعة لأظلمت السياوات والأرض ... (١) وكذلك نرى في الكوميديا الإلهية أن الحارس « مينوس ، المكفهر ينكر على داني رغبته في ولوج النار وزيارة وديان الجحبم ، وتتطابق أوصافه مع مالك في هذه الرواية العربية ، فهو متقد مثل الحمرة ، ورفضه جاف وغاضب على من يريد روَّية ﴿ زِبَانِيتِهِ ، والأمـــر الحاسم الذي يصدر إليه من أعلى فيحطم مقاومته العنيدة هو الذي ينهي الموقف . والنمو ذج الآخر لمالك عند دانتي هو الملاح « كارون ، الذي يقف فوق المستنقع المكفهر وحول عينيه حلقات من لهب ويقول له ولفرجيل ، لن أقود كما إلى الضفة الأخرى في الظلمات الآبدية عند النيران والحليد ، وأن تعبرا إلى الححيم ، فدر عليه فرجيل بحسم ناقلا إليه الأمر الإلهي : ﴿ لَا تَغْضَبُنَ يَاكَارُونَ ، هَكُذَا أُرِيدُ هَنَالَكُ حيث بجب أن يفعل ما يراد ، و لا تسلني على ذلك مزيداً ، فينطفئ غضبه ولا مملك إلا أن يمتثل(٢) .

ويتكرر هذا المشهد المزدوج عند دانتي فى أماكن عديدة ، وكأنه مفتون بالنمو ذج الإسلامي فلا يفتأ يكرره فى زياراته الأخرى لطبقات الححيم فمثلا عند دخوله الحلقة الرابعة نجد أن « بلوتون » الحارس هو المكلف بأداء نفس الدور الذى قام به كل من مينوس وكارون من قبل، فهو يزجر دانتي بصوته الأجش ، ولكن فرجيل يهدىء روعه ويقول له :

<sup>(</sup>١) انظر : حديث الإسراء والمعراج الابن عباس. نشر مكتبة الجمهوربة بالأزهر.

<sup>(</sup>٢) انظر : الجمعيم ، الترجمة المشار إليها ، النشيد الثالث ، الأبيات من ٨٢ - ١٠٠٠ .

لا يو دينك خوفك ، فمهما يكن له من قوة فلن يمنعك من هبوط هذه الصخرة .

ثم يتجه إلى ذلك الوجه المنتفخ ويقول له :

لك الويل بما يكنه صدوك من غضب.

إن ذهابنا إلى الأعماق ليس دون سبب ، هكذا أريد فى العلياء(١) وفى الدائرة الحامسة نجد « فيلجياس » أو لا ثم الزبانية الذين يحمون أبواب مدينة « ديتى » ثانيا يكررون نفس المشهد ويخضعون لنفس الأمر . وفى مشهد آخر نجد أن ملاكا من السماء هو الذى ينقل الأمر الإلهى ويتولى تنفيذه بأن يفتح الباب بضربة من صولحانه .

وعندما يضع دانى قدميه فى الدائرة الأولى من الحجيم بهتر السهل المظلم ببركان عنيف و تبعث النار ريحا عاتية تبرق بضوء قرمزى اللون يذكر تا على التو يما ينبعث من ثقب الإبرة من و هج و دخان فى رواية ابن عباس التى ذكر نا طرفا منها آنفا ، لكننا لا نكاد تمضى إلى الطبقة الأولى من الحجيم ، طبقا لرواية و معراج محمد ، حتى نجد طبقة أهل الكبائر ، حيث نرى سبعين عرا من نار ، وعلى شاطىء كل محر مدينة من نار ، فى كل مدينة سبعون ألف بيت سبعون ألف صندوق من نار ، وقد حبس الرجال والنساء فى تلك الصناديق مع الحيات التى تنهشهم والعقارب التى تلدغهم وهم فيها يستصر خون ، ولا نتوقسع بطبيعة الحال أن نرى نفس الصورة فى جميم دانى . ولكننا نلاحظ أنه عندما يصل إلى شواطىء بحيرة واستيجيا ، فى جميم دانى . ولكننا نلاحظ أنه عندما يصل إلى شواطىء بحيرة واستيجيا ، يرى فرجيل أسوار المدينة الجهنمية التى يحكمها و بلوتون » والتى ترتفع يرى فرجيل أسوار المدينة الجهنمية التى يحكمها و بلوتون » والتى ترتفع من أعاق الوادى ، لونها أشقر داكن شديد التوهيج كأنها خارجة لتوها من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ، النشيد السابع ، الأبيات من ١٠-١ .

النار . فالنار الأبدية التى تستعر بداخلها تصبغ المدينة بلونها الأحمر ، فهى إذن مدينة من نار مثل التى رأيناها فى الرواية العربية . وداخل جدرانها يلاحظ كل من فر جيل ودانتى أن المدينة كلها كما لو كانت مقبرة رهيبة لهمه بآلاف التوابيت التى تشبه الصناديق ، وأغطيتها مرفوعة وتنبعث منها ألسنة اللهب والصرخات القاسية ممن يتعذبون فها(١) .

وهناك تفصيل صغير عن خطوات سكان الجحيم وكيف أنها تمضى دائما نحو الشهال. وقد جهد شراح دانى فى إضفاء المعانى المجازية والرمزية على هذه الجزئية، وفاتهم أن التراث الإسلامي هو الذي أوحى لدانتي بها ، فأهل النار هم أهل الميسرة والمشأمة فى النصوص الإسلامية ، وكان ابن عربي يقول بأن أهل النار ليس لهم يمين ، كما أن أهل الجنة ليس لهم يسار ، ويعتمد الصوفى المسلم فى ذلك على نص قرآنى هو قوله تعالى: « نورهم يسعى بين الديم وبأيمانهم » على حد تفسير أبن عربي لأن المؤمن فى الآخرة لا شمال له، كما أن أهل النار لا يمين لهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر السابق، النشيد التاسم، الأبيات ١١٥ - ١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الفتوحات المكية لابن عربى ، الجزء الأول ، صفحة ۱۱۲ وكتاب «أسين بالاثيوس» صفحة ۱٤۹ . والآية رقم ۸ من سورة التحريم .

#### من مشاهد العذاب:

يلتقى دانى فى الدائرة الأولى من الحجيم بمرتكبى خطايا الحسد وهم يتعرضون للعاصفة الحهنمية التى لاتهدأ أبداً ، والتى لاتكف عن الدوران بهوائها الأسود ، ونفس هذه العاصفة السوداء هى التى نجدها فى البراث الإسلامى ، وهى امتداد للريح المشوم الذى أهلك الله به قوم عاد عندما كذبوا نبيهم هو د.وإذا قارنا بعض التفصيلات الدقيقة فى المصادر الإسلامية عن هذه الريح استطعنا أن نلمس وجوه الشبه القوية بينها وبين ما ورد عند دانى ، من ذلك ما جاء فى قصص الأنبياء وقارنه الباحثون بعبارات من دانى على الوجه التالى:

من قصص الأنبياء

١ - فساق الله السحابة السوداء التي اختار ها

٢ ــ رأيت ربحا فيها كشهب النار

۳۔۔۔ربح فیہا عذاب ألیم تدمر کل شیء

٤ ــ الريح العقيم

٥ ــ فتحملهم و تدفعهم حتى هلكوا

٣ ـــوتطير بهم الريح بين السماء والأرض

۷ - فجعلت الريح تدخل تحت
 الواحد منهم فتحمله ئم ترمى

من الحجيم لداني

فهبت العاصفة الجهنمية بهوائها الأمود

ريح متقدة بالنار

ريح مضنية أليمة

هواء خبيث

ترهقهم وهى تدور بهم

تقودهم فى الفضاء بعنف لايهدأ

تقودهم هنا وهناك إلى أسفل وإلى أعسلا لابحدوهم الأسل في لكننا إذا اكتفينا بما ورد في قصة «معراج محمد» المترجمة وجدنا في الفصلين الرابع والحمسين والثالث والستين وصفاً تفصيليا للربح العقيم القاسي العنيف وتشييه بالمرأة التي لاتلد، وهو ينطلق تحت الأرض البشرية يعذب به الله المذنبين في الحجيم، أي في نفس المكان الذي يقابل الدائرة الأولى عند داني، مما يكفي في حقيقة الأمر لشرح مصادر داني الإسلامية في هذا المشهد، ويغني عن اللجوء إلى القصص القديم ومقارنة الصور الحزئية التي كان يقوم بها «أسين بالاثيوس» لربط دانتي بالتراث الإسلامي قبل اكتشاف المخطوطة المترجمة.

وفى الدائرة الثالثة من الحجيم يرى دانتى صنوف العذاب الى يسامها المتكبرون واللوطيون، وهى تشبه إلى حد بعيد نظيرها فى التراث الإسلامى فهم يسيرون بلا توقف بطريقة دائرية بيها بهطل عليهم أمطار النار فى ندف كبيرة وتساقط بطىء كما يتساقط الثلج على المرتفعات دون رياح (٣). وهكذا يسقط عليهم الوهج الأبدى الذى أشعل الرمل وهم عراة يرفعون أيديهم البائسة كى تبعد النار عن جسومهم دون جدوى، ويكتشف دانتى متعجبا أن أحد هو لاء المعذبين هو صديقه وأستاذه و برونيتى لاتينى اوقد أنضجت وجهه النار، فيأخذ فى الحديث إليه وهو يمشى معه فى مسيرته الدائرية، ويتذكر دانتى ما لأستاذه عليه من جميل النصح والتوجيه بينا الدائرية، ويتذكر دانتى ما لأستاذه عليه من جميل النصح والتوجيه بينا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب قصص الأنبياء المسمى بالمرائس لابن أسحق الثعلبي ، طبع مكتبة ابن شقررن بالقاهرة ، بدون تاريخ . ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الجميم ، النشيد الحامس ، أبيات متفرقة ، وكتاب فأسين بالاثيوس  $\omega$  ص

 <sup>(</sup>۳) انظر : الجمحيم لدانتي ، الترجمة المذكورة من قبل ، نشيد ١٤ ، أبيات ٢٨-٢٩
 وما بعدها .

يراه مع ثلة من القساوسة والأدباء وذوى الشهرة يلهثون فى سعيهم تحت وابل الححيم جزاء ما اقترفوه من إثم .

وإذا عدنا إلى النراث الإسلامي وجدنا نظير هذا العذاب ، خاصة في أقوال المفسرين عند شرحهم للآية الكريمة « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر ان ١٤) ومناقشاتهم لهذه النار الماطرة هل تكون بدخان آم لا ، ثم فيما ور د من أحاديث عن عذاب العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وكيف أنهم يدورون في النار ما لهم راحة و لا فترة ، فإذا لقيهم أحد ممن تتلمذ عليهم وسألهم كيف يعانون من هذا العذاب وقد نجوا هم بفضل تعليمهم ردوا علمهم بأنهم كانوا لا يعملون معلمهم ، أو كما ورد في البخاري من حديث « بجاء بالرجل يوم القيامة فيطرح في النار فيدور فها كما يدور الحمار بالرَّحي فيطيف به أهل النار فيقولون : أي فلان ، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت امر بالمعروف ولاآتيه وأنهمي عن المنكر وآتية (٢) ، ثم يصب من فوقرو وسهم الحميم، يصهر بعمافى بطوتهم والحلود ، بنفس الطريقة التي وجدناها عند دانتي في هذه الدائرة . وإذا راجعنا قصة « معر اج محمد » المثر جمة وجدنا أن عذاب اللوطيين فها يتمثل أيضا في انهمار أمطار من نار على جسو مهم تحيلها إلى تراب ثم يعاد خلقها من جديد لتصلى دائمًا سوء العذاب ، أو يتمثل في حجارة كريتية ضخمة يلقيها علمهم طبر أسود يشبه الطبر الأبابيل الذى قذف قوم لوط محجارة من سجيل ، فتلتقي في عذابهم صور شديدة القرب من التي رأيناها عند داني في هذه الدائرة الثالثة.

وهكذا كلما تابعنا مشاهد العذاب فى الجحيم وجدنا تطابقا واضحا فى الأوصاف التفصيلية وتعرفنا على مزيد من وجوه استفادة الشاعر الإيطالى

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، آية رقم ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر تذكرة القرطبي للامام الشعراني ، ص ١٢٣ .

بالتراث الإسلامى ، فنقرأ مثلا من قصة المعراج هذا المشهد : وثم نظرت فرأيت أقواما مشافرهم كمشافر الكلاب والإبل ، والزبانية تقمعهم بمقامع من حديد متوهج ، وتدخل الحيات من أفواههم فتقطع أحشاءهم وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء ؟ ، قال : الذين يأكلون أموال اليتاى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناوا وسيصلون سعيرا ، ثم نظرت وإذا بقوم بطونهم كأمثال الحبال تضطرم بالحيات والعقارب ، كلما هم أحدهم أن يقوم سقط على وجهه من عظم بطنه ، قلت : من هؤلاء ؟ : قال : هم أكلة الربا في الدنيا له .

تلك الصور وغيرها نراها في جحيم داني عندما يصف عذاب الحشمين واللصوص في طبقات متعددة من الجحيم ، مثل قوله :

يطلق المطر عوامهم كا لكلاب ذوى المشافر المتوحشة ، وقد احمرت عيونهم وتدلت بطونهم الكبيرة .

ورأيت هناك حشداً من الأفاعى العجيبة الأنواع حتى ليهرب دمى لذكراها. وعلى الكتفين وخلف الرأس من هذا اللص استلقى تنين مفتوح الحناحين محرق كل من يلاقيه . ثم انهالت عليه هراوة هرقل بمثات اللهم بات (١)

ثم نقرأ أيضا فى الروايات الإسلامية هذا الوصف: و ثم نظرت فرأيت أقواما يستغيثون من العطش فتأتيهم الزبانية بأقداح من نار ، فإذا تناولها سقط لحم وجوههم من حرها ؛ فإذا شربوها قطعت أمعاءهم وخرجت من أدبارهم » (٢) .

فنجد أن هذا يعادل عذاب المزورين فى الجب العاشر من الحلقة الثامنة عند دانتي حيث يقول:

<sup>(</sup>١) انظر : الجمعيم ، ترجمة الدكتور حسن عثمان ، الأناشيد ٦ و ٢ و ٢ و ٢ قوم في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>٢) : رواية ابن عباس للاسراء والمعراج ، الطبعة المشار إليها ص ١٦.

ورأيت واحداكان يبدى صورة الطنبور من الاستسقاء الثقيل الذى جعله يبقى شفتيه مفتوحتين كما يفعل المحموم عندما يدير إحداهما إلى اللمقن والأخرى إلى أعلى بفعل العطش .. وليكن عذابك فى عطش يشقق لسانك وماء كريه مجعل بطنك هكذا حجابا أمام عينيك . . فإذا قلت واأسفاه أشهى قطرة ماء فإن القنوات الباردة تجعلك تشعر بجفاف يفوق السقام الذى ينزع من وجهك اللحم (١) . .

و نمضى كذلك فى قراءة الرواية الإسلامية فنجد هسذه الصورة : ورأيت رجالا ونساء معلقين بألسنهم بكلاليب من تار ولهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ، قلت : من هوالاء؟ قال : الذين يشهدون الزور و بمشون بالنميمة ويقعون فى أعراض الناس » فتتذكر تلك الصورة التى بدا عليها بعض المعذبين فى النشيد التاسع والعشرين من جحيم دانتى وقد ترقش جسدهم بالقشور من الرأس إلى القدم ، وانهالوا على جلودهم بالأظافر ينزعون قشورها وجربها كما تفعل السكين بزعانف الأسماك .

كذلك نرى من مشاهد العذاب فى الرواية الإسلامية هذه الصورة: وثم رأيت رجالا و نساء يعذبوان فى النار ، قد قام عليهم زبانية بمقامع من حديد ، كلما استغاثوا يطعنونهم برماح من نار فى بطونهم ويضربونهم بسياط من لهب ، فلم أر أحدا من أهل الكبائر أشدعذابا منهم ، فقلت : من هولاء ؟ قال : الذين عقوا والديهم . ثم رأيت أقواما تذبحهم الزبانية بسكاكين من نار ، كلما ماترا عادوا كما كانوا ، قلت : من هولاء ؟ قال : الذين يقتلون النفس التي حرم الله ظلماً وعلوانا ، فإذا ما تصفحنا وجوه العذاب فى جحيم دانتي قابلنا نظير هذه الصور ، خاصة فى الجب الخامس من الحلقة الثامنة حيث رأى الغارقين فى بركة من القطرن المغلى ، كلما طفا المعذبون فيها إلى السطح ضربهم الشياطين بمثات الخطاطيف الحديدية كى يغمسوا و جوههم وجسومهم وسط القطران المالهب، وفى الحب الخديدية كى يغمسوا و جوههم وجسومهم وسط القطران المالهب، وفى الحب التاسع حيث رأى مبتورى الأعضاء بالسكاكين القاطعة و مجدوعي الأنف

<sup>(</sup>١) أنظر : الجحيم ، نفس المصدر ، النشيد ٢٠ ، أبيات متفرقة .

حيى أسفل الحاجبين ، ومن لم تكن له سوى أذن و احدة ، ومن فقنت عينه ، ومن قطع لسانه في حلقه ومن بعرت يداه وهو يرفع ساعديه في الهواء المظلم حتى لوث الدم وجهه ، وأخيراً رأى جذعاً من غير رأس ، فأمسك الرأس المقطوع من الشعر فكلمته ، إذ بعثت فيها الحياة مرة أخرى لتذوق مزيداً من العذاب (١)

كما يبلو أن عذاب المنافقان عند دانى فى الوادى السادس من ه ماليبولحى السديد الشبه بنظيره فى البراث الإسلامى، فهم قوم يعلوهم الطلاء ويدورون كثير آ يخطى بطيئة وهم يبكون ، ويبدو على سياهم الإعياء والوهن ، وير تدون عباءات مذهبة من الحارج حيى لتخطف الأبصار ، لكن باطها كله من رصاص شديد الثقل . و نفس هذه الصورة بجدها فى البراث الإسلامى فى عجال الحديث عن عذاب البخلاء وكيف أنهم يمضون بوم القيامة خافضى الرءوس تحت ثقل كنوزهم التى ادخروها فى الحياة .

وكذلك عند الحديث عن الكفارعوماً وكيف أنهم سيلبسون سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار، وفى قصة « معراج محمد » المترجمة نرى هذا اللون من العذاب على وجه التحديد فى الفصلين النامن والحمسين والسابع والسبعين حيث توصف الأحجار الكبريتية اليي تربط فى رقبة المذنب ويلقى معها فى نار جهنم فتتقد به فى شعلة واحدة تخطف بلهيما الأبصار و بلبس أحد عقارب جهنم المذنبين بسبعين جلد يبلغ سمك كل جلد سبعين فراعاً وحشو ما بين كل جلد وآخر آلاف الحيات الصغيرة الني تعضه و تبهشه ، وهذا هو نفس العذاب الذى يصفه دانتي فى الوادى السابع من « الماليبولجي » حيث تطارد اللصوص أعداد رهيبة من الزواحف المتوحشة تنهشهم و تبث السم فى أجسادهم حتى تتحلل ثم تباسك مرة المتوحى ليدوقو ا سوء العداب . ومع أن أسين بالاثيوس قد ذهب يلتمس

<sup>(</sup>١) افظر : الجمعيم ، الترجمة المشار إليها ، الأنشودة ٢٨ أبيات من ٢٢ -- ٨٣ .

نظير هذا العذاب في أشتات متفرقة من عناصر التراث الإسلامي إلا أننا تجده مجتمعاً في نص قصة « معراج محمد ، المترجمة .

وعندما وصل دانتي إلى بعض وهيان الحجيم وجد أقواماً بمضون باكين صامتين قد التوت اعناقهم بين الذقن وأول الصدر ؟ إذ استدار وجههم للخلف وكان عليهم أن يسيروا إلى الوراء بعد أن امتنع عليهم النظر إلى الأمام وانقلبت أو ضاعهم حتى بلل بكاء الأعين منهم قناة الردفين وأصبح كتفهم هوصدرهم فهم ينظرون إلى الوراء ويسيرون إلى الخلف (۱) . وقد أدهش هذا اللون من العداب شراح دانتي فأشادوا بأصالته المطلقة وعدم وجود أي نظير له من قبل ، دون أن يفطنوا إلى أنه تكرار لصورة قرآبية إسلامية في قوله تعالى و من قبل ان نطمس وجوها فتردها على أدبارها به (۲) إذ أنها كما ورد في تفسير الطبرى : أي نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ، وغيل لأحدهم عينين في قفاه فيمشون على أعقامه وقد تحولت وجوههم إلى ظهورهم .

نقدم دانى مع فرجيل قاصدين منطقة الحلقة أو الدائرة الناسعة ، فظن دانى أنه رأى أبراجاً عالية ولكن رفيقه أوضح له أن ما رآه ليس أبراجاً بل هم جماعة من المردة حول شاطئ البئر أو الحب ، وتبين دانى أجسامهم عند اقترابه منهم ، فرأى أحدهم - وكان ذا حجم ضخم - من الرأم إلى سرة البطن ، وهو نمرود ملك بابل الذى ورد ذكره في العهد القديم ، ثم رأى و إفيالتس المارد الذي ثار على وجوبيتير ، في الميثولوجيا اليونانية و و أنتيوس ، الذي لم يتر على الآلهة ولذلك طلب منه فرجيل أن يحملهما إلى الدائرة التاسعة ، فحملهما المارد بيديه كأنه برج

 <sup>(</sup>١) انظر الجيم، الترجمة المشاو إليها، النشيه العشرون، الأبيات من ٧ - ٧٤

<sup>(</sup>٢) صورة النساء الأية ٧ .

كبير وهما حزمة صغيرة ، ثم وضعهما برفق فى دائرة بهوذا وارتفع كسارية فى سفينة(١) وقد تفن دانتى فى وصف هولاء المرده ، فبدا له وجه أولهم وهو نمرود ضخماطويلاكقبة كنيسة القديس بطرس فى روما ، وتتناسب معه سائر عظامه حى يبلغ الحزء الظاهر منه ثلاثين شيراً كبيراً ، ومعنى هذا أن قامة ذلك المارد تبلغ ٤٣ ذراعاً على الأقل طبقاً لتقدير الشراح (٢).

وبالرغم من أن شخصيات المردة هذه المسوابقها في الثقافة الإغريقية والمسيحية لكنها لا تضعها في الجحيم، ويظل التراث الإسلامي هو المصدو الوحيد الذي يضع هو لاء المردة بأحجامهم الضخمة ورءوسهم الى تشبه القباب العظيمة وطولم الذي يبلغ في بعض الروايات إثنين وأربعين فراعاً أيضاً في المرك الأسفل من النار ، وهو يصفهم بهذه الضخامة كما جاء في تذكرة القرطبي مثلا من «باب تعظيم جسم الكافر في النار وكبر أعضائه عسب أنواع كفره » أي لكي ينيح الفرصة كي يقع عليهم أكبر قدر من العذاب . ويخص منهم نمرود كنموذج للكبرياء الممقوتة والتسلط والحبروت ولذا يقر نه دائماً بإبليس ويجعلهما أشد الناس عذاباً في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>١) افظر : الجحيم من الترجمة المذكورة ، السيد ٣١ ، أبيات متفرقة .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب أسن بالاثيوس المشار إليه من قبل ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المصدر السابق ص ١٦٣.

### إبليس وعذاب الزمهرير:

صنف واحد من العذاب هو الذي سلط على سكان الدائرة التاسعة من الجحيم وهو العذاب بالبرد الشديد ، حيث رأى دانى محبرة كان لها من التجمد صورة الزجاج لا الماء ، وقد انغمس فى ثلجها المعذبون حتى ازرقت الواتهم وتجمد الدمع على خدودهم من قسوة الزمهرير وتشوهت وجوههم من أثره فتساقطت آذان بعضهم وأصبح الآخرون فى شكل الكلاب .

ومعروف أن العذاب بالبرد لا نظير له فى المراث المسيحى مما حير شراح دانى ، لكن عند تأمل البراث الإسلامى تجد أن القرآن الكريم يصف أو لا الحنة بأنها « لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً » (۱) وبناء على ذلك فإن المفسرين قد ملأوا الححم بالنوعين من الحرور والزمهرير. ويرى الحاحظ فى كتاب « الحيوان » أن الفرس نظراً لتقديسهم النار لم يتصوروا عذاب الآخرة إلا من البرد الشديد احبراماً للنار من ناحية واستجابة لطبيعهم كسكان مناطق جبلية أشد ما نحيفها هو العواصف الثلجية من ناحية أخرى، وأيا ماكان الأمر فسرعان ما وضعت الأحاديث التى توضح كيفية العذاب بالبرد مثلما ورد فى التذكرة أن « بعض الصحابة سأل : وما زمهرير جهنم يا رسول الله ، قال : جب يلقى فيه الكافر فيتمزق من شدة برده بعضه من بعض » . ولم يكن دانى محاجة إلى أن يطلع على هذه المصادر بعضه من بعض » . ولم يكن دانى محاجة إلى أن يطلع على هذه المصادر عمده عمد ، فى الفصل الستين عند الحديث عن الزمهرير الذى يعصف قصة معراج محمد ، فى الفصل الستين عند الحديث عن الزمهرير الذى يعصف

وكم كانت غريبة هيئة إبليس في الكوميديا الإلهية وقد استقر في الدرك الأسفل من النار باعتباره اميراطور العالم الأليم ؛ وقد لقيه داني وقد خرج بنصف صدره من الثلج ونبتت في رأسه ثلاثة وجوه ومن تحت كل منها خرج جناحان كبران ليست بذات أرياش ، بل في صورة جناحي الخفاش ،

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ؛ الآبة رقم ١٣

وأخذ بحركهما حتى خفقت عنه ثلاثة أرياح ، وبكى بست أعين فتقاطر على أذقانه الثلاث الدمع والرغوة الدامية ، وفى كل فم من أفواهه الثلاث أخذ يمضع بأسنانه أحد الحونة الآثمين وهم « يهوذا وبروتس وكاسيوس » . ولكن أعجب ما فى أمر إبليس هو أنه على ضخامته الهائلة لم يكن منتصب القامة بل كان مزروعاً رأساً على عقب بعد أن ألقى من من السهاء مطرودا من رحمة الله واستطاع دانى أن ينزلق منفوق شعيرات فخذه الغليظة كدرجات السلم حتى وصل مع هاديه إلى ثغرة من صخرة عبر كهف طبيعى ذى أرض وعرة يعوزها الضياء ، ومنها نفذا إلى مركز الأرض حتى وصلا إلى النصف الثانى للكرة الأرضية حيث الضياء والساء والنجوم (١) وبالرغم من اعتماد هسذا الوصف على كثير من العناصر الكلاسيكية والمسيحية إلاأنه مفعم بالتفصيلات التي لم بجد الشراح لها مصاراً سوى عبقرية داني الشخصية .

ولا ينقص من هذه العبقرية في شي أن يلتمس الباحثون في التراث الثقافي الإسلامي مصدراً لكثير منها . فعذاب إبليس بالثلج والزمهرير كما قلنا شائع في هذا التراث ، فهو أولا أشد الحلق عذاباً لأنه هو الذي سن الشرك ومعصية الله ، ثم إن الزمهر يرهو الذي يقابل النار ، ولما كانت نشأة إبليس من النار فان عذابه يصبح بالزمهرير الذي يناقض ما هو الغالب عليه في أصل خلقه على حد تعبير ابن عربي في فتوحاته . وصورة هبوط إبليس بهذا الشكل الغريب لها سوابقها أيضاً في هذا التراث أيضا حيث ورد في بعض كتبه : وثم بعث الله من تحت العرش ملكاً فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه ، إجدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب باسطين قابضين على قرار الأرضين رأساً على عنه ، رأساً على عقب .

<sup>(</sup>١) انظر الجميم – ترجمة الدكتور حسن عنمان – الأفاشيد ٣٢ – ٣٣ – ٣٤

<sup>(</sup>٢) انظر: قصص الأنبياء المسي بالعرائس الثعالي . ص ٢١

فاذا رجعنا إلى قصة و معراج محمد » التى يرجح اطلاع دانتى عليها وجدنا أن مقام إبليس فى الأرض السابعة ، وهو هناك موثق فى أغلاله منذ عصيانه لله تعالى ، حيث القته الملائكة بعد أن صفدو ه بالسلاسل الحديدية وربطوا يديه إحداهما من أمام والأخرى من الحلف ، وحجمه أيضا هائل مريع ، فله رأس تصل حتى أرضنا هذه فتنفذ منها قرونه ، أما وجوهه العديدة فهى موصوفة بدقة بالغة و تفاصيل مترفة تربو بكثير على ما وجدناه عند دانى وقد أرسل الله تعالى و احداً من الملائكة المانية من حملة العرش ليرفع على كتفيه الأرضين السبع . هذا الملاك له أيضاً جسد هائل و آربعة وجوه و أربعة صور و أشكال منها الإنسان و النسر و الثور و الأسد . وله ستة أجنحة ، بهما معا فى تشكيله لصورة إبليس ، كما يلاحظ أن مقام إبليس فى قصة بهما معا فى تشكيله لصورة إبليس ، كما يلاحظ أن مقام إبليس فى قصة المعراج محوط بيرد الزمهرير من ناحية وبنار جهنم من ناحية أخرى حتى المعراج محوط بيرد الزمهرير من ناحية وبنار جهنم من ناحية أخرى حتى الاعرام من كلا النوعين من العذاب لفداحة جرمه و عظم ذنبه .

وبهذا بتضح لنا أن كثيراً من المواد الأولية المى صاغ منها دانى صوره وتصوراته عن الحجيم مستقاة من التراث الإسلامى ، وإذا كانت القدرة الشعرية تعتمد أولا على عبقرية الصياغة والسياق الفلسفى والفكرى الحديد فإن هذا التأثير لايقلل بحال من قيمة الشاعر الإيطالي بل يوضح طبيعة إبداعه ومدى أصالته .

# رحلة المطهر

وصف عام الاغتسال الرمزی صور من علاب المطهر الفردوس الأرضی لقاء العروس

### وصف عام :

يحرج دانتي و دليله عبر سرداب مظلم طويل ممتد من باطن الأرض حيث الجحيم إلى السطح فيشرفان على شواطىء المطهر ؛ الذي يتمثل فى خيال الشاعر الإبطالي على هيئة جبل هرمى سامق ، يقوم وسط محيط لانهائي تغطى مياهه كل البسيطة . وتحيط بهذا الجبل سبعة أفاريز دائرية نحيله إلى سبعة مدارك يسكن كلا منها فئة خاصة من أهل الحطايا السبع ، وهم بالترتيب من أسفل إلى أعلى : -

المتغطرسون والحاسدون والغاضبون والكسالى الذين لا يبالون والبخلاء والحشعون وأصحاب الشهوات الحسية .

وهناك فى مقدمة المطهر تتجمع فى درجتين فئة أخرى ممن ماتوا محرومين من عفو الكنيسة أو أهملوا الدين أو الدنيا أو لقوا بالعنف حتفهم فى انتظار أن يقضى لأرواحهم بسكنى إحدى هذه المنازل .

وفوق الإفريز الأعلى من هذا الجبل يمتد سهل منبسط يقوم عليه الفردوس الأرضى تحيط به طبقة الأثير اللانهائية .

ومن هنا فإن جبل المطهر بمكن أن يعتبر ذا سبع درجات أو تسع أو عشر، تتصل فيا بينها بطرق شاقة وعرة ، صاعدة ومنحدرة ، أما الأرواح التي تسكنها فإنها ترقى بالتوالى من مقام إلى آخر ، وهي جميعاً بريئة من الكبائر التي لا تغفر ، إذ أن ذنوبها مما تسعه رحمة الله ، سواء كانت قد كفرت عها في الأرض أم ما زالت تدفع ثمنها و تتطهر منها بالصلاة والدعوات والابتهالات حتى تصعد إلى السهاء . وحراس المطهر ليسوا شياطين و لا زبانية مثل حراس الحدم ، بل هم ملائكة ترعى الأرواح المتطهرة و تقودها إلى الصعود التدريجي .

ويخضع دانى رمزياً لعملية النطهير هذه أثناء رحلته ؛ إذ يكتب الحارس على جبينه أول حرف من كلمة ذنب باللاتينية «٩» سبع مرات ، وعندما يعبر كل إفريز إلى ما يليه بمحى سنه أحد هذه الحروف ، حى إذا صعد إلى الفردوس الأرضى كان قد برئ بدوره من حميع الذنوب و محيت منه كل الحروف و انغمس فى ماء تهرين مطهرين تغتسل فيهما روحه و تتأهب لدخول الفردوس (١).

ويعتبر هذا التحديد التفصيلي الدقيق لوضع المطهر وأفاريزه ووظيفته جديداً في إطار أدب الآخرة المسيحي ، إذ أنه حتى أوائل القرن الحامس عشر – أي بعد نشر الكوميديا الإلهية بأكثر من مائة عام – لم يكن وجود المطهر نفسه قد أصبح من العقائد الدينية المسيحية المعترف بها ، كما لم يحدد أي جمع كنسي وصفاً طو بوغرافيا له حتى ذلك التاريخ . بل كانت الكنيسة تنحو إلى عدم اعتماد أي وصف مكاني يحدد مواقع العالم الآخر خاصة المطهر ، وكل ماكانت تتقبله بإجمال هو وجود المطهر دون تحديد لمكانه أو مراتبه أو درجات التطهير فيه . كما لم يقدم التراث الأدبي الغربي السابق على داني سادة كافية له تشرح تفاصيله الثرية ، مما حدا بدارسيه إلى أن يو كدوا أن تصورات داني المطهر قد ابتدعت أشكالا ومواقع تخرج على التصورات المسيحية الشائعة في عصره . (٢)

ولم يستطع الدارسون تفسير هذه الظواهر إلاعندما اتجهوا للتراث الإسلامي يمحصون العناصر التي استقاها دانتي منه ، خاصة تلك التي تتصل بعداب القبر ونعيمه وهل يجرى على الروح والحسد أم على الروح فقط ،

<sup>(</sup>۱) راجع لهذا الملخص شرح الرسم التوضيحي لجبل المطهر كما ورد في ترجمة المطهر الدكتور حسن عثمان . ص ٤٣٦ .

Landino, Prologo del Purgaturio. P. 194. Segun : انظر (۲) A. Palacios. op. cit. P. 177,

وهل يبدأ بعد الموت مباشرة أم عند البعث مما تحفل بنه كتب الرقائق الإسلامية ويقدم مادة تصويرية غنية كفيلة بشرح كثير من تصورات داني،

ولا يروعنا أن التراث الإسلامى المتصل بأدب الدار الآخرة لم يرد فيه ذكر المطهر بهذا الإسم ؛ إذ أنه قد أطلق عليه أسهاء أخرى معينة ، وحدد موقعه غالباً كمكان مجاور للجحيم ولكنه منفصل عنه ، فإذاكان الجحيم يقع في باطن الأرض فإن هذا «المطهر» يقوم على سطحها ، كما أن الأرواح وهذا هو المهم في فكرة المطهر حسمضي فيه فترة محددة تتطهر خلالها حتى تقترب من درجات الفردوس مارة بالفردوس الأرضى .

وبحسبنا أن نور د بعض روايات البراث الإسلامي التي تتضح منها هذه الفكرة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق نارين: إحداهما تسمى النار الجوانية والأخرى تسمى النار البرانية . أما الأولى فلا يخرج منها أحد ، لكن البرانية هي المكان الذي يلقى فيه المؤمنون جزاءهم على ما فرط منهم في جنب الله ما شاء من الوقت ، ثم يأذن الله لملائكته ورسله وأوليائه أن يشفعوا لهم فيخرجون من النار وقد صاروا سودا مثل الفحم ، فيأتون إلى شاطىء نهر في الحنة يسمى نهر الحياة ، فإذ مسهم مياهه عادت أجسامهم إلى طبيعتها وقيل لهم ادخلوا النهر فينزلون إليه ويشربون منه تم يخرجون معافين ويقال لهم و ادخلوا الحنة ، وهناك يسمون بأهل النار ، فيضرعون إلى الله ويقال لهم و ادخلوا الحنة ، وهناك يسمون بأهل النار ، فيضرعون إلى الله أن يمحو عنهم هذه الصفة فيأمر الله أن تمحى من جباههم ويكتب مكانها وعقاء الله » .

وفى خبر آخر عن عبد الله بن الحارث وأصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة فيغتسلون منه اغتسالة فيبدو فى نحورهم شامة ، ثم يعودون فيغتسلون ، فكلما اغتسلوا ازدادت بياضاً ، فيقال لهم تمنوا ، فيتمنون ما شاء الله تعالى، فيقال لهم: لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفاً ، فيعرفون بمساكين أهل الجنة ، فإذا دخلوا الجنة وفى نحورهم تلك الشامة البيضاء عرفوا

مها من بين الناس (١)

وقد, أينا أن دانتي في المشهد الأخر من المطهر قد محيت من على جبينه الحروف الرامزة إلى الذنب وانغمس في مياه نهر ي « ليني » و « إينوي » حتى أحس أنه قدولد من جديد ، وصار طاهراً متأهباً للصعود إلى السماء . وسنرى أن هذا المشهد النطهيري كثير الدوران في البراث الإسلامي الخاص بأدب المعراج من ناحية والمتصل بأخبار الدار الآخرة من ناحية أخرى. إلا أن ما يعنينا الآن إنما هو التحديد الدقيق لموقع المطهر بعد النار وقبل الحنة، وقد روى البخارى من حديث أبي سعيد الحدرى « نخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بن الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بيهم في الدنيا حيى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الحنة ٢٠٠٠ وروى ابن عساكر عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط مسرة خمس عشه ة ألف سنة : خمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هيوط ، وخمسة آلاف مستوى » (٢) ومعنى هذا أن الصراط لم يعد مجرد ممر دقيق مثل الشعرة وإنما أصبح هضبة عالية ، أوكما ورد في بعض الأخبار الأخرى « إن من وراء الصراط صحراء فيها أشجار طيبة » وأهم من ذلك أن الوظيفة التي يقوم بها هذا المكان تحدد في التراث الإسلامي على أنها التطهير والتنقية والمهذيب والإعداد للصعود لمراتب الحنة ، وهي نفس الوظيفة التي رأيناها في مطهر دانتي ،

ويحل الرواة المسلمون إشكال هذا الصراط الخاص على أساس أن في الآخرة صراطين ، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم إلا من دخل الحنة بغير

 <sup>(</sup>۱) انظر : مختصر تذكرة الإمام القرطبي الشعر انى ، طبع صبيح بالقاهرة عام ١٩٦٨ م صفحة ٩٢ وكنز العمال في ثبوت سنن الأقوال والأفعال الهندي طبم القاهرة عام ١٣١٢ه .

 <sup>(</sup>۲) انظر إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين الزبيدى الجزء العاشر
 ص ٤٨١.

حساب أو يلتقطه عنق من النار فإذا خلص من خلص من الصراط الأكبر حبسوا على صراط آخر لهم ولايرجع إلى النار أحد من هولاء إن شاء الله تعالى لانهم قد عبروا الصراط الأول على متن جهنم.

وحتى هذا الصراط الأول المضروب على ظهرى جهم محتوى على كثير من العناصر التي دخلت في تصور دانتي ، فبالرغم من أنه أدق من الشورة وأحد من السيف إلا أن له جسوراً تغيب في جهنم مقدار أربعين ألف عام ، ولهيب جهنم بجانبها يلتهب ، وعليها حسك وكلاليب وخطا طيف ، وهي سبعة جسور ، يحشر العبادكلهم عليها ، وعلى كل جسر منها عقبة مسرة ثلاثة آلاف عام : ألف عام صعود وألف عام استواء وألف عام هبوط ـ ويتفنن ابن عربى فى توصيف هذه الحسور وتجسيم الحساب عليها قائلا : وذلك قول الله عز وجل « إن ربك لبالمرصاد » يعني على تلك الحسور ، وملائكته برصدون الحلق علمها ، لتسأل العبد عن الإيمان بالله ، فإن جاء به مومناً لاشك فيه ولازيغ جاز إلى الحسر الثانى فيسأل في الحسر الثاني عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الحسر الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الحسر الرابع فيسأل عن الصيام فإن جاء به تاما جاز إلى الحسر الحامس فيسأل عن حجة الإسلام فإن جاء بها تاءة جاز إلى الحسر السادس فيسأل عن الطهر فإن جاء به تاماً جاز إلى الحسر السابع فيسأل عن المظالم ، فإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة وإن كان قصر في و احدة منهن حبس على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء ۽ (١)

فجسور الصراط هنامثل أفاريز المطهر سبعة ، ويسكنها فثات من تاركى الفر اتض على اختلاف فى التصور بين دانتى و ابن عربى ، لكنهم ليسوا من أهل الكبائر ، وهى أيضاً على شكل سلسلة من العقبات التى يستغرق صعود كل

<sup>(</sup>١) انظر الفتوحات المكية لابن عربي – السفر الرابع من الطبعة التي حققها الدكتور عثمان يحي القاهرة ١٩٧٥ . ص ١٤٤٧/٤٤ .

منها ألف عام ، وهي في نهاية الأمر ارتقاء وتنقية وتطهر واستعداد للدخول في رحاب الفردوس .

وقد ظل الباحثون في شلئمن إمكانية وصول مشمل هذه الأوصاف الإسلامية إلى دانتي حتى اكتشفت مخطوطة المعراج ، وإذا بها حافلة بالعناصر الوصفية الثرية لهذا الصراط في ثلاثة فصول مطولة هي ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧١ وشفرات من فصول أخرى تقدم كلها مادة بمتزج فيها الروح الصوفي بالخيال الشعبي ، وتجسم بطريقة حسية الأشكال التصويرية للعالم الآخر . فالصراط فيها يتكون أيضاً من سبعة جسور معلقة فوق الحجم ، وكلها أدق من الشعرة وأحد من السيف وعلى جانبيها الكلاليب والحطاطيف ، وطولها آلاف السنين ، وكل منها يتلو ما قبله ويفوقه في الطول والدقة ، وبجوز عليها المذنبون إلى الحنة بعد أن يتطهروا من ذنوبهم على كل معبر ، ويسألون عند كل جسر عن عمل محدد من أعمل البر وأداء الفرائض ، ابتداء من الإيمان وإقامة الصلاة والصيام والحج وحفظ القرآن إلى التطهر وبر الوالدين .

على أن بجوار هذا الصراط – طبقاً لرواية المخطوطة المترجمة – عدة مروج ورياض بمرح فيها المتطهرون بعد ابتلائهم ، مما يجعل صورتها شديدة القرب من تصور دانتي للمطهر بجباله وأفاريزه مما لانظير له فى الأدب المسيحي السابق عليه .

### الاغتسال الرمزى:

من المعالم المميزة لمطهر دانتي أنه تطهر ثلاث مرات مختلفة قبل أن يرقى إلى السهاوات: المرة الأولى عندما خرج من الحجيم فأخذ فرجيليو طبقاً لنصيحة كاتون يغسل وجه دانتي بيديه كي يمسح عنه الأقذار التي علقت به من زيارة الحجيم ، ونتيجة لهذا التطهر الأول عاد لونه الطبيعي إلى خديه المخضلتين بالدموع.

أما المرتان الثانية والثالثة فقد حدثتا قبيل خروجه من المطهر عندما غمست كل من ما تيلدى وستاشيو دانتى فى مياه الحدول ونهر إينوى لمسح الذنوب من ذاكرته . وتجديد روحه وطاقته حتى يقول :

وعدت من أعظم الأمواج قلسية مولوداً جديداً .

كالأشجار الحديدة التي تتجدد ببزوغ أورافها الوليدة . وصرت طاهراً ومؤهلا للصعود إلى النجوم (١)

ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى أن عملية التطهير نفسها من معالم المعراج الإسلامية المميزة كذلك ، إذ لا يخلومنها أى حديث من أحاديث المعراج ، كما أنها أصبحت من العناصر الشائعة في أدب الدار الآخرة نتيجة للآية الكريمة و ونزعنا مافي صدورهم من غل » ، وعلينا الآن أن نتبع الصور التي تقرب من دانتي ، منها ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الحدري من قوله مرفوعاً . . و ولكن ناس أصابهم النار بخطاياهم فأماتهم الله حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الحنة فقيل يا أهل الحنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل » (٢) .

و في حديث على « حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الحنة وجدوا

 <sup>(</sup>١) انظر: المطهر، ترجمة الدكتور حسن عثمان، نشيد ٣٣ أبيات ١٤٢ - ١٤٥ وكتاب أمين بالاثيوس المشار إليه ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر تذكرة القرطبي للشعران ص ٩٨٠٠

عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان ، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشر بوا منها فأذهب ما فى بطونهم من أذى أوقذى أوبأس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم بنضرة النعيم فلن تتغير أبشارهم بعدها أبداً ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان » (۱) إلا أن أقرب الروايات لما رأيناه عند دانتي ما ورد فى تراث الإسراء والمعراج فى وصف جنة إبراهيم الحليل إذ يتم التطهير على ثلاث مراحل أيضاً تنغمس فيما أرواح المذنبين وأجسامهم حتى تصفو على درجات ماديا ومعنويا على النحو التالى:

و وعنده - أى إبراهيم - قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم فى ألوانهم شيء ، فقام هو لاء الذين فى ألوانهم شيء ، فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ، ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم فصارت مثل ألوان نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم فجاءوا وجلسوا إلى أصحابهم فقال ياجريل من هو لاء البيض الوجوه ومن هو لاء الذين فى ألوانهم شيء وما هذه الأنهار التى دخلوا فاغتسلوا فيها ؟ ، ففسر له جبريل حالات القوم و دلالات الأنهار الرمزية من أنها رحمة الله و نعمته و شراب طهور (٢)

فصورة البزوغ الجديد كالشجرة ذات الأوراق الوليدة وردت في الأثر الإسلامي الأول وينبتون نبات الحبة في حميل السيل ، وقد أعجبت بعض حضور الرواية من التابعين ، ولفتت انتباهه خبرة الرسول بظواهر الطبيعة إذ جاء بعدها : وفقال رجل من القوم . كان رسول الله قد كان يرعى بالبادية ، ، وفي الحديث الثاني شرح لعملية التطهير المادية والمعنوية وفي الثالث تفصيل لمراحل التطهير ودلالته .

<sup>(</sup>١) انظر الترغبب والترهيب الجزء الرابع ص ٩٢٤ بروايات مختلفة .

 <sup>(</sup>۲) انظر لهذا الحديث تفسير العلىرى - الجزء الحامس عشر ص ٩. وقصة الإسراء والمعراج للنيطى ص ٩٩.

ونأتى إلى قصة المعراج المترجمة لنجد نفس هاتين العينين النضاحتين على باب الجنة – فى الفصل الثامن و الثلاثين – تنبعان عند ساق شجرة عظيمة ويشرب من أحدهما الداخل فيذهب ما فى بطنه من أذى أو قذى، ثم يستحم فى العين الأخرى فتصفو روحه ويضىء وجهه وتحل عليه نعمة الله .

وبهذا العنصر الأخير نجد الدليل الحاسم على تمثل دانى للمأثورات الإسلامية بالصورة التى جاءت عليها فى قصة المعراج، إذكان من الممكن أن تتعدد وتتكاثر عمليات التطهير الرمزية ثم تخلو منها القصة المرحمة فيصعب إلمام دانتى بها ، كماكان من المتوقع أن تأتى هذه العملية فى بداية المعراج - مثل بقية الروايات والأحاديث - وعندئذ كان علينا أن نتوقع أيضاً أن يكون مكانها عند دانتى فى بداية رحلته ، أما وقد وضعنها القصة المترحمة عند مدخل الفردوس أو نهاية الحجيم فإن دانتى يدرك مغز اها بهذا الشكل و يحتفظ به فى كثير من صوره و أشكاله و دلالته الرمزية ،

### صور من عذاب المطهر:

كان من الصعب على دانتي نفسه أن يتخيل جديداً في أصناف العداب بعد ما ذكره في الحجيم ليملأ به أفاريز المطهر، ومع ذلك فإن كثيراً من الصور التي أور دها لاتخلو من مشابه محددة لمشاهد نظيرة لها في التراث الإسلامي على الوجه التالى:

- يتمثل عقاب الذين تأخروا في توبهم من الآثام حتى إذا حضرهم الموت في الانتظار والمكث زمناً طويلا حتى يأذن الله لهم في الصعود إلى جبل المطهر ، وهم لذلك يرقدون عند سفح الجبل ملتصقين بالصخور الوعرة ومنتظرين من أقربائهم الأحياء أن يترحموا عليهم ويغمروهم بصلاتهم ودعواتهم حتى تقصر مدة انتظارهم ويتعرف دانى فيهم على « مانفريد » الذي يتقدم إليه ويطلب منه أن يذكره بالصدق لدى ابنته عساها تصلى لروحه وتدعو له بفيول التوبة المتأخرة . (١)

كما يرى دانتى رجلا جالساً محتضناً ركبتيه خافضاً بينهما رأسه فيتعرف عليه فإذا هو ا بلاكوا ، الفلورنسي صانع الآلات الموسيقية الذي يقول له : لا جلوى من محاولة الصعود قبل الأوان إلاأن الصلوات الطيبة في الأرض تقصر من مدة الانتظار .

# والتراث الإسلامي مليء بمثل هذه المشاهد في موضعين : ـــ

أحدهما عند الحديث عن عذاب القبر ــ وهو أحد مقابلات المطهر فى التصور الإسلامى ــ إذ وردت أحاديث كثيرة فى ذلك مها ، « الميت فى قبره كالغريق المتعوب ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو منأخيه أو من صديق

 <sup>(</sup>١) انظر : المطهر ترجمة الدكتورحسن عثمان : النشيد الثالث : الأبيات ١١٢ - ١٢٤ - ١٢٤ من ٨٢/٨١.

له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها » (١) ، كما وردت رواية عن أبى دلف العجلى القائد الحربى فى عهد الحليفة المأمون الذى يأتى فى المنام لابنه دلف ويقص عليه ما يراه فى عذاب القبر حيث بجلس « واضعاً رأسه بين ركبتيه » فى إنتظار رحمة الله ويطلب منه أن يخبر بقية أهله بحاجته إلى صلاتهم ودعائهم . (٢)

وثانيهما عند الحديث عن هول يوم القيامة وعذاب الانتظار فى المحشر حتى يقضى بين الناس ، وكيف أنه يتفاوت طولا وقصراً تبعاً لأعمال العبد من ناحية ولسرعة غوثه بشفاعة الرسول والأولياء من ناحية أخرى .

- ويحكى دانتى فى الأنشودة العاشرة أنه رأى المتكبرين فى المطهر يسيرون وقد ناءت ظهورهم بالأحجار الثقيلة وقطع الصخر الضخمة فانحنوا تحت وطأتها جزاء غطرسهم مما يذكرنا بكثير من الأحاديث النبوية عمن بحيثون يوم القيامة وقد حملوا على ظهورهم ما فرحوا به من متاع الحياة الدنيا وعمن اغتصب من غيره شبر أرض فيحمله يوم القيامة حتى يهوى به إلى قاع الأرض وعن البخلاء الذين يأتون يوم القيامة وقد حملوا كنوزهم على ظهورهم.

- وعلى الإفريز الثانى من المطهر يرى دانتى الحاسدين فى هيئة عميان خيطت أجفانهم بسلك من حديد جزاء لهم على عدم صيانتهم لما يرونه و حسدهم له . والعمى كثير الورود فى التراث الإسلامى بمعنييه المادى والمعنوى ، ففى الآية الكريمة «ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » (٣) «ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم سبيلا » (٣) «ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم

<sup>(</sup>١) انظر مختصر تذكرة القرطبي الشمر أني . ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى و القبور السيوطى ، مطبعة الحلبى بالقاهرة
 عام ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسا ٢٠٠

القيامة أعمى ، قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً ، قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » (١) . على أن فى اعتبار العمى عند دانتي جزاء للحسد قدراً كبيراً من التوافق مع أسلوب الجزاء فى الإسلام الذي يوقع العقوبة على نفس الجارحة التي ارتكب بها الذنب كما رأينا فى الجديث عن الجحيم .

- عندما ينتهى الشاعر الإيطالى من زيارة الحلقة الرابعة من المطهر يرى في ايرى النائم و امرأة عاطلة من مفاتن النساء ، متلعثمة اللسان ، حولاء العينين ، ملتوية القدمين ، مبتورة اليدين ، شاحبة الوجه ، لكنها مع ذلك كما تبعث الشمس الدفء في الأطراف الباردة التي يثقل علمها الليل ..

انتصبت قامنها برهة واكتسى وجهها الشاحب باللون الذي يتطلبه المحبة .

وشرعت تغنى حتى كان من العسير على أنأ حول انتباهى عنها ، (٢)

بيد أن فرجيل يدعو دانتي لمواصلة السير بعد أن عراها من ملابسها وكشف له عما في بطنها من كريه الربرائح ، فإذا لاحظ عمق تأثير الرواية السابقة في نفس دانتي شرح له دلالتها قائلا :

لقد شهدت تلك الساحرة القديمة التى تحمل و حدها المتطهرين على البكاء فوقنا الآن ورأيت كيف يتخلص المرء منها .

ومشهورة هي قصة المرأة الداعية في أحاديث الإسراء والمعراج التي تتكفل بشر حدلالتها الرمزية، لكن بعض الروايات مثلما جاء في الطبرى تورد بعض الأوصاف القريبة مما نراه عند دانتي ، ، فهي امرأة عجوز

<sup>(</sup>۱) سؤرة طه : ۱۲۴ – ۱۲۰ – ۱۲۹ .

۲) راجع المطهر – ترجمة الدكتور حسن عثمان – النشيد ١٩ أبيات ٥٨ – ٣٠٠ ومايلها .

قبيحة خالية من كل مظاهر الإغراء الطبيعية ، وإن كانت تخفى معالم قبحها عما تصطنعه من زينة ، وتحاول اجتذاب الرسول إليها بمعسول الكلام وفاضح الحركات ، فيسأل الرسول جبريل عمن تكون هذه المرأة ، لكن الملاك الهادى يتفادى الإجابة عن سوال الرسول حينتذ ومحثه على مواصلة السير ، ثم يفسر له بعد ذلك ما رآه . فالمرأة العجوز هي الدنيا وقد تحلت بغالى الثياب كي تستر قبحها وتفتنه ، وأنه لو كان قد توقف عن سيره وعن طريقه من أجلها لكانت أمة الأسلام قد فضلت السعادة الدنيوية العاجلة على الآخرة (۱). ومن هنا يتضم لنا تطابق الرويتين ، بالرغم من ونداء عر ائس البحر له ، وقد انهي شراحه إلى تفسير روياه بأن المرأة ومز لسعادة العالم الزائفة ومتعه الزائلة ، وهو نفس التفسير الذي نصت عليه الروايات الإسلامية .

ــ وعندما يصعد دانتي إلى إفريز الغاضبين في المطهر يرى المكان وقد غشيه دخان في مثل سواد الليل حتى لا يستطيع رواية من يكلمه :

> « ولم يكن لنا هناك من مأوى نهرب إليه وقد حرمنا من الروية ومن الهواء الخالص . .

وإذا منعنا الدخان من الروئية فسيحفظ السمع صلتنا بدلامنها ، (٢)

وعقاب الدخان هذا من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم حيث يقول و فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا هذاب أليم (٣) وتأتى الأحاديث لتوضيح وتفصيل هذه الصورة بمثل : وتأتى السماء بدخان كثيف يغشى الناس كالظلمة فى أبصارهم ، فيظلم الهواء والجو ، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه أربعين يوماً وليلة ،

(م ١٠ - الثقافة الإسلامية)

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان في تفسير القرآن الطبري - الجزء الحامس عشر ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر المطهر الثشيد ١٦ أبيات ١ - ٧ .

<sup>(</sup>٣) سور الدخان – الأيات ١٠ - ١٢ .

فيملأ الدخان ما بين المشرق والمغرب . . ويأخذ بأنفاس الكفار .. حتى ليحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان (١).

- ويتمثل عذاب البخل عنا. دانى فى مطهره فى اطراح البخلاء واستلقائهم على الأرض «يذرفون الدموع ويقولون فى تنهــــــــ عميق : لصقت بالتراب نفسى ...»

روقه قیدت أقدامنا وأیدینا و شات من حرکاتنا وسنظل ممددین دون حراك طالما یروق ذلك للسید العادل،(۲)،

ونجد نفس هذه الصورة فى التراث الإسلامى فى عذاب السكارى وشارى الحمر بصفة خاصة إذ ويقوم أحدهم مغلولة يداه مقيدة رجلاه ثم يسحب فيها بالسلاسل على وجهه (٣) » وكذلك فى وصف عبور المذبين للصراط إذ يكون منهم من يحبو على وجهه ومنهم من يزحف على بطنه كما ورد فى نص مخطوطة المعراج المترجمة فى الفصل الثامن والسبعين . والمجموعة السابعة - تعبر الصراط - مثل طفل صغير يحبو ويبدأ فى المشى ، بعضهم بجر نفسه على صدره و آخرون يتشبثون بأيديهم بالحسر لكنهم بسحبونها عندما تلسع النار أصابعهم » .

وفى عقاب خطيئة الحشع والنهم يرى دانتى المتطهرين وهم يتطلعون المالأشجار المشمرة كالأطفال الذين يطلبون الفاكهة دون جدوى؛ فالحكمة الإلهية تعاقب الشرهين وتطهرهم بالحرع والعطش والحرمان من الثار الني يرونها، وهذا النوع من العقاب شائع فى التراث الإسلامى بكثرة بتداء من الآية القرآنية وليس لهم طعام إلا من ضربع، لا يسمن ولا يغنى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الحازن لسورة الدخان .

<sup>(</sup>٢) انظر المطهر - النشيد ١٩ أبيات ١٢٤/٧٣ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر قرة العيون ومفرح القلب الحجزون لأبي الليث السمر قندى . طبع صبيح بالقاهرة ص ٨ .

من جوع » (١) إلى الأوصاف الواردة فى كتب التفسير عن شجرة الزقوم، ولكن أقرب الصور الإسلامية إلى ما رأيناه عند دانى ما ورد من أن و آخر من يدخل الجنة رجل بمشى على الصراط مرة ويكبو مرة و تسعفه النار مرة ، فإذا ما جاوزها التفت إلها ... فترفع له شجرة فيقول أى رب ادنى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وآكل من ثمرها فيقول الله تعالى : يا ابن آدم فلعلك إن أعطبتكها تسأل غبرها فيقول لا يا وب ، لكنه ينكث بعهده ويظل هكذا أمام ثلاث شجرات بنفس الطريقة (٢). ومع أنه ينهى إلى الجنة وثمارها برحمة الله مما بجعله مختلفاً عن مذنى دانى الذين يظلون محرومين إلا أن الملامح العامة واحدة وإن اختلفت النفصيلات. ومهما كانت الفروق بين العناصر الإسلامية والدانية فإن كل تلك المشابه على تناثرها تدل بتكاثرها وتكويها والدانية فإن كل تلك المشابه على تناثرها تدل بتكاثرها وتكويها لا ينكر للكوميديا الإلهية ، خاصة فى تلك المواضع الى لم يعتر الباحثون فيها على نظائر لصوره من التراث المسيحى ،

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ، الآيات ٥/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر تذكرة القرطبي الشعراني ص ١٢٩.

## الفردوس الأرضى :

لعل آخر مشهد كبير عند دانى فى المطهر هو هذا البستان الشبيه بغابة الصنوبر الذى يقع على قمة جبل شاهق أرضه نضرة ، والمياه من حوله صافية ، حيث رأى فى وسطه سيدة جميلة تغنى وتقطف الأزهار النى زينت كل طريقها . فسمع دانى شدوها العذب واستوضح منها ما غمض عليه من سر هذا المكان ، فقالت له إن الله منح هذا المكان الإقامة الإنسان ، ولكنه بالخطيئة حول سعادته إلى بكاء وعذاب ، أى أنهم فى جنة آدم التى أخرج منها . وقالت له وماتيلدا ، أيضاً ـ إن جبل المطهر يز داد علواً صوب السهاء حتى يصبح غير خاضع لموثرات الأبخرة فى الدنيا ، ولكن دوران السهاء عدث مثل هذا الهواء فى أعلى المطهر وبذلك توزع فى أرجائه بذور النبات فتمتلىء بفاكهة لا نظير لها و تجرى فيه الأنهار التى تجعله ربيعاً دائم النضرة (٣).

على أن قمة هذه المرحلة من المطهر لقاء دانتي مع بياتريش التي تبدو له كأنها عروس السهاء تعاتبه وجدهد عواطفه وتنولى زمامه لتقوده إلى عوالم السهاوات الطاهرة. أما البراث الإسلامي ففيه أيضاً بستان وارف الظلال يقع عند نهاية الصراط وقرب باب الحنة ، ويتم عنده الاغتسال الرمزي أو التطهر كما رأينا ، وتحف به مجموعة أنهار رائعة ، وقد يسمى بستان إبزاهيم أو جنة آدم ، وهي الحنة الأرضية التي تقابل فردوس دانتي الأرضي عند نهاية المطهر .

فلنتعرف عن كثب على جنة آدم هذه طبقاً لبعض الروايات الإسلامية لمنرى مدى قربها من تصور ات دانتى . وقال منذر بن سعيد فى تفسيره وأما قوله تعالى لآدم (اسكن أنت وزوجك الحنة) فقالت طائفة : أسكن الله آدم جنة الحلدالتي يدخلها المؤمنون يوم القيامة ، وقال آخرون

<sup>(</sup>٣) انظر ملخص الأناشيد ٢٩/٢٨ للدكتور حسن عثمان في المطهر . ص ٣٦٢ ومايايها .

هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الحلد .. وقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصباني هذه الجنة في الأرض ، وكانت بستانا جعلة الله له امتحاناً ولم تكن جنة اأوى . والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الحلد قول أبي حنيفة وأصحابه . وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه قال : ثم تركهما وقال أثمروا وأكثروا واملئوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحوروطير السهاء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها .. ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار : سيحون وجيحون و دجلة والفرات .. ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ ، وكان مهبطه حين أهبط من حينة عدن في شرقي أرض الهند .. يعني أخرجه من الفردوس الذي من خين في عدن في شرقي أرض الهند ي الفردوس الذي المنها أخذ ، وكان مهبطه حين أهبط في عدن في شرقي أرض الهند .. يعني أخرجه من الفردوس الذي في شرقي أرض الهند ي (۱) .

وقد تسمى هذه الجنة فى بعض الآثار الإسلامية الأخرى -خاصة الصوفية - جنة البرزخ ، يقول الشعرانى « ليست الجنة التى أخرج منها آدم هى الجنة الكبرى المدخرة فى علم الله تعالى ، فإن تلك لا يصبح فيها معصية لآدم ولا إباية لإبليس لكونها حضرة الله تعالى الحاصة .. وإنما هى جنة البرزخ التى هى فوق جبل الياقوت .. وجنة البرزخ هى التى ترى فى الدار الدنيا ، .. وفى الآخرة تكون هى المرج عند نهاية الصراط خارج مور الحنة ، (٢) .

ويبدو أن هذه الحنة البرزخية هي التي تقابل الجنة المادية في التراث الصوفى ؛ إذ أن فيه جنتان : إحداهما مادية لعامة الناس والثانية روحية للمصطفن من عباد الله ، وعن هذا يحدثنا ابن عربي بقوله :

 <sup>(</sup>۱) انظر : حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . لابن القيم الجوزية ـ طبع المدنى بالقاهرة .
 من ۲٤/۲۲.

 <sup>(</sup>٢) انظر : اليواقيت والجواهرق بيان عقائد الأكابر للأمام عبد الوهاب الشعرانى وحل
 مامشه كتاب الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر – طبع دار المعرفة بييروت - ٢ص ١٥٥٠

واعلم - أيدنا الله وإياله - أن الجنة جنتان : جنة محسوسة وجنة معنوية ، والعقل يعقلهما معاً .. والنفس الناطقة المخاطبة المكلفة لها نعيم مما تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالأدلة العقلية ، ولها أيضاً نعيم بما تحمله من الملذات والشهوات مما تاله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشربونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة تتعلق بها الأسماع ، وجمال حسى في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر في نساء كاعبات ووجوه حسان وألوان متنوعة وأشجار وأنار ) (1).

و يشرح الشعر أنى هذه الفكرة بالتفصيل ، مصرحاً بتفاوت الحنان طبقاً لتفاوت مدارك الماس و عقولهم و درجاتهم و ملمحاً إلى بعض المقارنات الدينة الهامة : و فإن قلت قد بلغنا أن ننا جنة برزخية أخرى فا هى؟ فالحواب : قد أشار القرآن الكريم إلى هذه الجنة ولم يصرح بها و ذلك نحو قوله و مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصطفى ، قال الشيخ محيى الدين : وإنما كانت هذه الجنة برزخية لأنها ما هى محسوسة كقوله تعالى ( متكثين على سرر مصفوفة ) و لا هى روحانبة كقوله تعالى ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) فوصف الله تعالى الجنان على حسب تفاوت عقول الناس . قال : وقد صرح المسيح عليه السلام بما أومأنا إليه من النعيم الروحاني ، فقال الحو اربين حين أو صاهم بوصية و فرغ منها : فإذا فعلم ما أمر تكم به كنتم غداً معى في ملكوت السهاء عند ر في وربكم وترون الملائكة حول عرشه تعالى يسبحون محمده و يقدسونه وأنتم هناك منتذون مجميع اللذات من غير أكل ولا شرب . قال الشيخ : إنما صرح ملتذون مجميع اللذات من غير أكل ولا شرب . قال الشيخ : إنما صرح

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات المكية لابن عربى ، طبعة عثمان يحى المحققة . السفر الحاسس . ص ٢٠ ، وهى الطبعة التي نستخدمها حتى آخر ماصدر منها ثم نكمل .ن طبعة بيروت المصورة .

المسيح بللك ولم يرمزه كما رمز كتابنا لأن خطابه كان مع قوم قله هذبهم التوراة ومطالعة كتب الأنبياء وكانوا متمنعين مهينين لتصورها وقبولها يخلاف نبينا عدم صلى الله عليه وسلم فإنه اتفق مبعثه فى قوم أميين أهل برارى وجبال غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشور ، بل ولا عارفين بنعيم ملوك الدنيا فضلا عن معرفهم بنعيم ملوك الآخرة ، فلذلك جاء أكثر أوصاف الحنان فى كتابهم جهانية تقريباً لفهم القوم وترغيباً لنفوسهم (۱) .

ولا يروعنا هذا التحليل الإسلامي لطبيعة النعيم في الجنة ، فمذهب الفلاسفة معروف في ذلك باعتبار الصور الحسية مجازات ورموز، على أننا نجد مفكراً مثل الغزالي – في أكثر كتبه انتشاراً وهو الإحياء – يذكر التفصيلات المجازية لحصور العذاب والثواب في الآخرة ويرى أن تعيم الروية هو الحنة الحقيقية لأن ما عداه مما تشترك فيه البهائم ، ثم يوضح في كتاب الأربعين أنه بذلك يخالف الحمهور ، إذ أنه و مسافر والحمهور مقيم (1).

والذي يعنينا الآن هو أن نشير إلى أن هذا البراث الإسلامي في تفعيل أنواع الجنان من مادية وروحية وطبيعة النعيم فيها كان معروفاً في العصور الوسطى قبل دانتي لدى جماعة من أهم المفكرين المسيحيين - خاصة في اسبانيا - منهم و رايموندو لوليو و و رايموندو مارتين وكلاهما يصرح في كتاباته باطلاعه على آراء الفلاسفة المسلمين في نعيم الجنة الروحي، ويشير و مارتين و إلى معرفته كتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي كما يشير لوليو إلى ابن عربي و ابن رشد ، وهذا يعني أنه في نفس القرن الثالث عشر الذي كان يكتب فيه دانتي ملحمته كان هناك مفكرون مسيحيون يعرفون الذي كان يكتب فيه دانتي ملحمته كان هناك مفكرون مسيحيون يعرفون

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق الشعرافي ، الجزء الثاني ص ١٧٥ -

 <sup>(</sup>۲) انظر إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين المرتضى الزبيدى ، الجؤه
 العاشر طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص ٢٠٨ - ٢١٢ .

الفردوس الإسلامى بمجاليه الروحية التى لا تتعارض مع التراث المسيحى وإن كانت تفتح له آفاقاً لم يعرفها ؛ إذ تصور عالماً من النور والألوان و الاستغراق الروحى إلى حد النشوة فى الحب الإلهى . وإذا كان دانتى بعلن فى المطهر :

و قد حبانی الله بنعمته حتی صارت مشیئته أن أری رحابه علی نحو لا بدانیه العرف المألوف أبدا g (۱)

فإن معنى هذا أنه مثل هؤلاء المفكرين المسيحيين مقد اطلع على فللمات من البراث الفلسفى والصوفى والثقافى الإسلامى اللبى استمد منه مماذج للدار الآخرة وصوراً للعذاب والنعيم فيها تبعد عن المألوف فى الثقافة المغربية والدينية المعاصرة له .

وقد استطاع الباحثون فى أدب دانتى أن محللوا أساطير العصورالوسطى المتعلقة بالفردوس الأرضى - على ارتباط بعضها بالثقافة الإسلامية - ويبينوا كيف أنها تعد سوابق لدانتى فى تحديده لموقع هذا الفردوس فى نصف الكرة الحنوبى من الأرض على ذروة جبل سامق -

ولكنهم أكدوا أن أحداً لم يسبق دانى فى وضعه للفردوس على قمة المطهر ، فخياله الخلاق عندهم هو الذى هداه إلى تصور الفردوس كهدف أو نهاية للطريق الوعر الذى تقطعه الأرواح كى تتطهر من آثامها ، أى تصوره مجاوراً للمطهر فى قمـة جبل الكفارة على مشارف السماء كمرحلة أخيرة ينبغى للأرواح أن تقف عندها لتنفض عنها أدرانها وتصفو من خلال طهر مزدوج تعبر بعده عتبات الخلود .

وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن التراث الإسلامى حافل بهذه التصورات عند تفصيله لموضع الصراط من ناحية وذكره لجنة آدم من ناحية أخرى ، وبهمنا الآن أن نستكمل هذه الصورة بإضافة عنصر جديد هام يتمثل فى

<sup>(</sup>١) المطهر : ترجمة د. حسن منان . نشيد ١٦ –أبيات ٤٠ –٤٣.

رسائل إخوان الصفاء الشهيرة فى المشرق والمغرب ، إذ تعد موسوعة المعار ف الثقافية لهذه الفترة . وقد جاء فيها عند الحديث عن أصل المخلق ما يلى :

و فأمر الله أو لئك الملائكة أن يصعدوا بآدم عليه السلام فأدخلوه اللجنة ، وهي بستان من المشرق على رأس جبل الياقوت الذي لا يقلو أحد من البشر أن يصعد هنالك ، وهي طيبة التربة ، معتدلة الحواء شتا وصيفاً ، ليلا ونهاراً ، كثيرة الأنهار ، مخضرة الأشجار ، مفتنة الثمار والمواكه والرياض والرياحين والأزهار ، كثيرة الحيوانات غير المؤذية والطيور الطيبة الأصوات ، اللذيذة الألحان والنغمات ، (١)

وبعد أن يقص حكاية الحطيئة والأكل من الشجرة المحرمة وكيف بدت لهما عوراتهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الحنة ، محكى العقاب الذي وقع علمهما بأنه :

أمر الله تعالى الملائكة أن اخر جوهما من هناك ، فرموهما إلى أسفل الحبل ، فوقعا في برية قفراء لا نبت فيها ولا تمر ،

فهذه الأرض إذن نظير ما نراه عند دانتى تقع على قمة جبل هو أعلى جبال الأرض وقد اختلفوا فى تحديد مكان هذا الحبل ، فتارة يضعونه فى سوريا وأخرى فى إيران وثالثة فى الهند وهذا أشهر الأقوال ، وقد أطلق عليه إخوان الصفاء كما وأينا اهم و جبل الياقوت ، وحدده علماء الحفرافيا العرب بأنه .

و جبل عال يراه المبحرون من مسافة أيام .. ويقع فى وادى صرنديب بسيلان و ذروته أقرب ذرى جبال الأرض إلى الساء .. إذ يربو ارتفاعه

 <sup>(</sup>۱) انظر : رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء . طبع دار صادربيروت عام ۱۹۵۷ .
 الجزء الثاني . ۲۲۰/۲۲۹ .

على ألى متر فوق سطح البحر ، ويقول عنه الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي عاش في القرن الثامن الهجري أي الرابع عشر الميلادي :

ه جبل سرنديب ، وهو من أعلى جبال الدنيا .. رأيناه من البحر وبيننا وبينه مسيرة تسع .. و لما صعدناه كنا نرى السحاب أسفل منا .. و في الجبل طريقان إلى القدم أحدهما يعرف بطريق « بابا » و الآخر بطريق « ماما » يعنون آدم وحواء عليهما السلام .. و أثر القدم الكريمة ، قدم أبينا آدم عليه السلام في صخرة سوداء مرتفعة بموضع فسيح ، وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضاً وطولها أحد عشر شمراً » (١).

فنحن إذن أمام جبل شاهق في وسط جزيرة تقع في المحيط الذي يغطى بمائه النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ، وهذا هو موقع الجنة الأرضية عند داني ، أما وظيفها الآن في النراث الإسلامي فنعثر على هذه الفقرة في كتابات الصوفية التي تجعلها مطابقة تماماً للمطهر ، إذ يقول الشعراني :

ووإن كل أبناء آدم من الصالحين تصعد أرواحهم بعد الموت إلى هذه الجنة وأى أنها مقر تنتظر فيه الأرواح وتنطهر حتى يوم القيامة ومهما كانت الاختلافات المتصلة بحجم الجزيرة وموقعها بالتحديد بين دانتي و هذه العناصر من الثقافة الإسلامية فإنها لا تمنع من الاعتداد بهذه الأخبرة على أنها المصدر المعروف الموثق لمطهر دانتي (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر رحلة ابن بعلوطة ، طبع دار صادر ببيروت ءم ١٩٦٨ ص ١٩٩٨ . ٢٠٠٠ . (١)

<sup>(</sup>٢). انظر : أسين بالاثيوس ، الكتاب المشار إليه . ص ١٩٣ ومابعدها .

# لقاء العروس :

يعد مشهد لقاء دانى مع بياتريش من المشاهد الحساسة الدقيقة فى الكوميديا الإلهية ؛ إذ تتوقف عليه دلالة الملحمة وأهم أحداثها ، وليس له أى نظير فى النراث المسيحى ، بل يمثل خروجا على الأنماط التقليدية للفكر المسيحى فى عصره ، إذا أن أى لقاء حب يأتى فى إطار استشراف العوالم الغيبية هما ترفضه الكنيسة لحجافاته لروحها فى التهوين من شان العلاقات العاطفية واتهامها بالمادية .

وكانت جرأة بالغة من دالتي أن يضع فى قمة رحلته لقاءه مع حبيبته التى ماتت قبله ، ولم يكن هذا حدثا عفويا بل بنيت على أساسه بقية أحداث الملحمة .

وبالرغم من محاولات الباحثين المتكررة للعثور على النواة الأولى لهذا الموقف فى أدب الفروسية وعند شعراء التروبادور فى العصور الوسطى ، خاصة من الإيطاليين أصحاب مذهب و الأسلوب الحلو الجديد ، ونزعتهم إلى الإشادة بالحب الروحى الرومانسي الذى قد يصل إلى درجة تقديس المرأة مما تمتزج فيه النزعات الصوفية بالحسية ، إلا أن كل هذا قد يشرح التطور الداخلي لدى دانتي مما حفزه على تقبل هذا النموذج واحتضانه ، التطور الداخلي لدى دانتي مما حفزه على تقبل هذا النموذج واحتضانه ، وتظل السابقة الأدبية والثقافية ماثلة فى أحاديث المعراج وأوصاف الدار الآخرة التي أبرزت صورة عروس السماء الإسلامية ولفتت إليها الشاعر الإبطالي

على أن هذا الحب الفردوسي المثالى الذى غذى خيال دانتي مدين بدوره التصور العربى الإسلامي للحب العذرى كما تبلور لدى الشعراء والمفكرين العرب في المشرق والمغرب وانتقل عن طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية إلى أوربا

ويبقى بعد ذاك شيء واضح ، وهو أن نموذج عروس السماء ذا

الأهمية القصوى فى الكوميديا الإلهية ، المجا فى للروح المسيحية والذى يخلو التراث الأوربى من نظائره يتطابق مع أوصاف الحسور العين فى الآثار الإسلامية فى جملته وكثير من تفاصيله .

و تمهد الروايات الإسلامية لهذا اللقاء بوصف عام للإطار الطبيعى الذي يم فيه بطريقة تشبه ما تجده عند دانى ، فعنلما يتجاوز العابد الصراط ويجعل جهم خلف ظهره ويفضى إلى طريق الحنة، يمضى مع ملائكة الرحمة سهديه وتحدثه بالتمجيد والثناء على ربه وتبشره بقرب فوزه برضوانه، فإذا شارف الحنة وصل إليه من نسيمها وبرد نعيمها وعطرها وطيب ثمرها وتغريد أطيارها وترتمها ما لم ير العالم مثله ، وهنا نستحضر بعض صوردانى المثيلة في المطهر إذ يقول : —

وسرت فى المرج وثيدا . .
 على الأرض التى بعثت شداها فى كل جانب
 هو اء عليل لا تتبدل طبيعته أخذ يلمس جبينى
 وصغار الطيور لا تكف عن تغريدها وترتمها
 و الأرض المباركة مليثة بالثمار والفاكهة »(١)

ثم نقراً فى بعض الروايات الإسلامية هذا الوصف للأنهار التى تنبع عند ياب الحنة وعين من ماء عذب بارد فى مثل صفاء القوارير

أصفى من البلور وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن ،

فتتراءى من خلفها صور دانتي التي يقول فمها :

و وإن كل ما فى هذا الحانب من المياه الصافية الرائقة لتبدو عكرة مجانب تلك الى لا تخفى بين طيامها أى رواسب وإن مداقها ليفوق كل مداق

فهي رحيق بجرى ذكره على لسان الحميم ١(١).

<sup>(</sup>١) الطر : المطهر ترجمةد. حسن عثمان - النشيد ٢٨ أبيات، تفرقة مه .

أمالحظة اللقاء فنجتزئ منها أو لا بعض المشاهد لنضعها بإزاء ما يوازيها عند دانى ثم نرى صورة كلية شائقة فى بعض عناصر التراث الإسلامي المتقدمة تنبىء عن الطابع الفنى لهذا التصوير الإسلامي ، فقد ورد فى رواية ابن مخلوف عن شاكر بن مسلم(١) هذه الأوصاف التي لا تنفر د بها وإنما هي كثيرة الدوران في باب و وصف نساء وحور الحنة .

## الرواية الإسلامية

فنظرت فإذا حوراء يقصر جمال كل الحور دون جمالها، ويقل كل الحور دون جمالها، ويقل كل الوان شي .. يكاد يخطف الأبصار نور وجهها ويذهب الألباب بهجة والحمال والهاء والكمال . ينظر إلى وجهه في خدها أصفي ا من المرآة ويغلب ضوو هاضوء الشمس والقمر ولولا ما رزق الله وليه المؤمن من ولولا ما رزق الله وليه المؤمن من بصره ووهمه بنور مايرى منها وبهاء مايبدو عنها، فلو أن طاقة من شعرها بدت لمالات مابين المشرق والمغرب من طيب رسحها .

### دانتي في المظهر

هكذا بدت لى سيدة تكللت بغصن الزيتون فوق نقابها الأبيض .

وارتدت تحت العباءة الحضراء ثوبا قانيا أحمر . وقد بدت لى أنها قد فاقت جمالها القديم أكثر من تفوقها على سائر النساء هنا . فنظرت إلى النور البهيج في مقلتيها . ورأيت كيف يتبن إشراق حمالها .

أيها الحلال المتالق للنور الأبدى الساطع ظلت حيناى محدقتين مثبتين عليها حتى غابت سائر حواسى عن الوعى ولقد حرمتنى من النظر برهة الحال التى يوثول إليها البصر حيما تصيب أشعة الشمس العينين .. ولكن بعد أن ألف بصرى ماهو أقل منها تألقا. (٢)

أما الوصف التفصيلي الباذخ لعروس الجنة فنجده في الرواية الأدبية التالية : ـــ

<sup>(</sup>١) الظر مختصر تذكرة القرطبي للشعراني ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) راجع المطهر: الأناشيد ٣٠/٣١/٣٠ وكتاب أسين بالاثيوس السابق الذكر ص ٢٠٢/٢٠١ .

و وأنت و زوجك بأكمل الهيئة وأتم النعمة ، وقد حار فيها طرفك ، تنظر إليها متعجبا من جمالها وكمالها ، وطرب قلبك بملاحتها وحسنها . . وأنست روحك لها وقد قربت ليك ضاحكة بحسن ثغرها فسطع نور بنانها في الشراب وهي تمسك لك كاسات اللر وأكاويب قوارير الفضة ، فاجتمع نور الشراب ونور وجهها ونحرها وثغرها، فيالك عروس وياتلك عروس طفلة أنيسة عربوبة كامل خلقها، ويا جمال وجهها ويابياض نهودها وتثنى جسمها ، يكسوها التأنيث ويلينها النعم ، تنظر إليك بغنج الحور و تكلمك بملاحة المنطق وتداعبك بالدلائل وتلاعبك بالعشق والطرب ، (1)

على أنمن لحظات اللقاء بين زائر الفر دوس وعروسه العتاب المحبب الذي القاء به لما شغله عنها من الحب الدنيوى ، فبياتريش تقول لداني مثلا :

ه ما كان ينبغى لعذراء صغيرة أو باطل آخر قصير المتعة
 أن مخفض إلى الأرض رياشك . - »

وعروس التراث الإسلامي تجهد في تخليص حبيبها من براثن علاقاته المادية كذلك وتقول لمن تحاول إغراءه في الدنيا : -

﴿ وَيَحْلُكُ ، دَعَيْهُ مِنْ شَرِكُ ، إنَّمَا هُوَ مَعْلُتُ لَيَالُ قَلَائُلُ ا

وبياتريش ترى من سمائها أن دانتى فى خطر ، فتأتى لإنقاذ روحه وخلاصه وتعاتبه مرالعتاب على خضوعه لمغريات الدنيا ووقوعه فى شرك جمال نساء غيرها ، وهذا ما نجد مثله عن عروس السماء فى التراث الإسلامى التى وتستبطىء قدومه وتشتاق إليه كما تشتاق المرأة إلى زوجها الغائب ، فاذا جاء تلقته عند أبواب الحنة وقالت له : طال ما انتظرتك ، أنت جى وأنا حيك ، ليس دونك تقصير ، ولا وراءك معدل ، (٢) .

على أن ضمان وصول عناصرهذا التراث إلى دانتي إنما هوما ورد في

<sup>(</sup>١) انظر كتاب للتوهم للحارث المحاسبي - طبع القاهرة - ص ٤٦ و ما يعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : حادى الأرو اح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص ٢٣٧ .

قصة المعراج المنرجمة متنائراً فى سبعة فصول(۱) من وصف الحورية العيناء البارعة الحنان والحمال والتى تظهر لهفة بالغة للقاء عريسها الذى تنتظره ومن وصف محموعات الحور بملابسهن الباذخة وطبيعهن الفائقة وهن ينشدن المخالدات فلا نموت ، نحن الناعمات فلا نبأس ، نحن الراضيات فلا نسخط ، نحن المقيات فلا نظعن ، طوبى لماكان لنا وكنا له ، ثم صور هذه العرائس وقد ولدت فى خيام لم يصل إليها بشر احور مقصورات فى الحيام ، فتنقت عنهن كما تنفتح الصدقة عن اللولوة ، وتخصص كل واحدة لرجل بكتب اسمه على نحرها وتحرم رويتها على من سواه م

<sup>(</sup>١) انظر وثيقة معراج محمد الملحقة بالكتاب ، الفصول ٣٨/٢٠/٤٤.

# بين جنة الإسلام وفردوس دانبي

## موقع الفردوس وشكله :

يتكون الفردوس عند دانتي طوبو غرافيا من تسع سماوات فلكية ، يتوزع أهل الجنة على السبع الأولى منها طبقا لدرجائهم وأقدارهم ، لكن مقامهم الحقيقي في و الإمبريوم ، فوق السياوات الفلكية وهو المستوى الثابت الذي لا يتحرك أو الفردوس الإلهي بالفعل . ويتصورهم دانتي جالسن في حلقات أو على درجات ومقاعد من نور على شكل دواثر كما لو كانوا مرسمون بصفوفهم وردة نورية صوفية هائلة يقع العرش الإلهي في مركزها تحيط به طبقات الملائكة وتتأمله جموع الصالحين في الفردوس .

ويقع هذا « الامبريوم » أو الفردوس الإلهى في القدس السياوية التي تقوم في الطرف الأعلى من خط عودى يقع على القدس الأرضية ، فهى إذن امتدادها العمودى السياوى . وهناك تناسق دقيق بين عالمي الفردوس والححيم ، ففي كل منهما عشر منازل للايحاء بوحدة المعيار الحلقي الذي تعتمد عليه أعدادهما عن طربق وحدة النصور المعمارى لأماكن الأبرار والأشرار ، إذ تتوقف درجة رفعتهم أو انخفاضهم على مدى سمو الفضائل التي يمثلونها ، كما أن مدى انحطاط الرذائل هوالذي محدد في الحجم الدرك الذي محتله من يتصفون بها ومدى عمقه ، وإن كانت كلها تحت أرض القدم .

فإذا تأملنا التراث الإسلامي وجدنا أن الحنة فيه تقع خلال السهاوات الفلكية الآهلة بالملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتوزعون عليها طبقاً لمقاماتهم ، وربما اجتمعوا لتذكر ماكان بيهم في الدار الدنيا - وهذا التصور لانظير له في التراث المسيحي ، فلم يرد في العهد القديم ولافي الحديد أي ذكر للسماوات الفلكية على أنها مقام الصالحين في الدار الآخرة (١). فتحديد موقعها

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب أسين بالاثيوس المشار إليه ص ٢٢٢/٢٢١ .

بأنه في القدس السهاوية التي تقوم على أقصى طرف من خط عمودى منتصب فوق القدس الأرضية عد ابتكارا أصيلا من دانتي مع أنه شائع منذ وقت مبكر في البراث الإسلامي ابتداء من عصر البعثة إذ وردت بعض الأحاديث النبوية التي تشير للدلك . منها ما جاء عن كعب الأحبار من وأن الحنة في السهاء السابعة بإزاء بيت المقدس والصخرة لو وقع منها حجر لوقع على الصخرة .

كما وردعن نفس المحدث أن باب السهاء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس ، وشاع هذا في كتب المعراج الإسلامية حيث نقر أ منها : و لأن صخرة بيت المقدس تقابل باب السهاء يقال إنه أقرب موضع من الأرض إلى السهاء ، وقيل لا ينزل ملك من السهاء إلى الأرض إلا على الصخرة ، ولا يصعد إلى السهاء إلا من الصخرة ، ولا يصعد إلى السهاء إلا من الصخرة ، وعلى أية حال فإن هذا الثقابل الهندسي الدقيق لم يعد من ابتكار دانتي بعد أن عثر على أصله في الراث الإسلامي المتداول .

أما النظام الكوفى العام الذى يتحدد فى إطاره موقع الفردوس وشكله ودرجاته فإن أوضح تصور إسلامى له قد وجده الباحثون فى تراث ابن عربى الخصب ، وسنرى أنه لا يبعد كثيرا عما تقدمه مخطوطة المعراج المترجمة وإن كانت لاتنسم بالدقة الهندسية التى تتميز بها كتابات ابن عربى ، إذ يتمثل العالم: الفانى والباقى ، المادى والروحى ، على شكل دو اثر هندسية ، سلسلة من الدو اثر المحيطة التى تتسع تدريجيا و تندمج كل منها فيا تعلوها ، وما يعنينا منها الآن إنما هى الوحدات التى تقع بين الأرض والعرش الإلهى : وتشمل تصاعديا المستويات التالية :

الكرة الأرضية يحيط بها الماء ، ومن فوقه الهواء ، ومن فوقه الأثمر حيث النار والظلمة ، ثم يبدأ بعد ذلك عالم الكواكب بنفس الترتيب التصاعدى

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب المعراج القشيرى، تحقيق الدكتور على حسن عبد القادر – القاهرة ١٩٦٤ من ١٠٣.

<sup>(</sup>م ١١ – الثقافة الإسلامية )

وبعد دائر في الأثير تأتى سماء القمر وسماوات عطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل ، ثم سماء النجوم الثابتة التى تلتف حولها السماء العليا بدون نجوم أو سماء المحرك الأول ، وتسمى للى العرب سماء الفلك الأطلس وهي توازى الإمبريوم عند دانتى . وعندها ينهى العالم الفلكى . وهناك بعد حدودها وفوق محيطها يقع العرش الإلهي محوطا بالملائكة حيث يشتد بهاوئه كمنبع ضوء أبدى .

ويجعل ابن عربى مقر الأرواح داخل هذا النظام الكوتى فى الفراغ الهائل الواقع بين سماء النجوم الثابتة وسماء المحرك الأول ، أى أن سقف الجنة هو قبة سماء المحرك الأول وأرضها سطح الفلك المكوكب .

وفى المحيط اللانهائى الذى يفصل بين هذين المحالين يتصور ابن عربى ثمانية جنان على شكل دوائر يحيط كل منها بما دونها ، أو على حد تعبير الإمام الشعرانى وصورة مجاورة الجنان الثمانية لبعضها بعضاً صورة دوائر ثمانية جنة في قلب جنة (١) ، ، وهذه الجنان هي ، ---

١ - الوسيلة ٢ - دار المقامة ٣ - دار السلام
 ١ - جنة الخلد ٥ - جنة المأوى ٢ - جنة النعيم

٧ ــ جنة الفردوس ٨ ــ جنة عدن

- دوإنه ليمتد بنفسه في صورة دائرية حتى ليصبح محيطها بالنسبة للشمس نطاقا ذا اتساع شامل a .
  - و لتنظر كيف يتسع محيط دائرتنا ۽
    - و وإذا نظرت إلى الحلقة الثالثة ،
  - و و لكن انظر إلى هذه الحلقات حتى أبعدها . .
- و و في الحانب الآخر حيث تقطع الفجوات أنصاف الدوائر ۽ .

<sup>(</sup>١) أنظر، اليواقيت الشعراني، الجزء الثاني صفحة ١٧٠ .

## و من حلقة لأخرى حتى هنا إلى أسفل(١) ٣

فإذا عدنا إلى الحنان الثمانية عند ابن عربى وجدناها فى حقيقة الأمر سبعاً فحسب إذ أن أولاها – وهى جنة الوسيلة المحمدية – تنساب إليها جميعاً ، ووجدنا أن كل واحدة منها تنقسم إلى عدد كبير من الدرجات ، وكل درجة تنقسم بدورها إلى منازل وخوخات ، وبالرغم من أن العدد الشائع فى الآثار الإسلامية أن درجات الجنة مائة إلا أننا نجد ابن عربى يجرو أحيانا على إحصائها مثل دانتى فى عدد كبير فيقول:

و وتحتوى الحنة من الدرج التي فيها على خمسة آلاف درجة و مائة درجة وخمس در جات لاغير . . وقد تزيد على هذا العدد بلا شك . . والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم من هذه الدرجات اثنتا عشرة درجة لايشاركها فيها أحد من الأمم (٢) و إلا أن هذه الدرجات تتجمع في مائة تتركز بدورها في عدد محدود من الأجناس لايزيد على اثنى عشر جنس .

ومن الغريب أن شراح دانتي عندما أخذوا في تحديد مراتب الفردوس عنده لم تخدعهم كثرتها الظاهرة في مثل قوله :

ومنعكسين عليه في آكثر من ألف طبقة »

ومالوا إلى حصرها في اثنتي عشرة درجة كبيرة أيضاً (٣) .

اما مخطوطة المعراج المرجمة فهى تقدم تصوراً كونياً شديد الشبه بتصور ابن عربى و دانتى فتملأ الفراغ بينهما ؛ إذ يفهم مها أن الرسول عندما يرقى إلى معارج السهاء من بيت المقدس يمر على عوالم أثير ية متعددة قبل أن يصل إلى السهاء الأولى فسيرى حامل اللوح المحفوظ و ماللك خازن النار اللى يشرح له كيفية تكونها وألوانها ؛ أى أنه يمر بلوائر

<sup>(</sup>١) راجع الفردوس، ترجمة د . حسن عثمان، أبيات متفرقة منالأناشيد ٣١/٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتوحات المكية ، العلبمة الحققة ، السفر الحامس ، مس ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب أسبن بالاثبوس المشار إليه ص ٢٣٢ .

الماء والهواء والنار والظلمة قبل أن يلج السهاء الأولى تماماً كما يتصور ابن عربى ، وبعد أن عترق السهاوات الفلكية يصل إلى سماء العرش ويشاهد وحده أعظم الروسي الكونية ؛ ثم لا يلبث أن يصحب جبريل مرة أخرى ليشاهد الحنان المتداخلة في دواثر ، أوسعها دائرة جنة عدن وبداخلها الحنان الأخرى ؛ جنة في قلب جنة ، مثلما تصورها ابن عربى وداني ، وإن اختلفت الأسماء قليلا ، وهي هما سبع جنات ، فبعد جنة عدن تأتى على التوالى دار القرار ودار السلام وجنة المأوى وجنة الحلد وجنة الفردوس وجنة النعم وهي أسماها وتقع في قلبها ، إذ هي قلعة الحنان وتشرف عليها جميعاً وفيها بيت الله المعمور ، وهي مقسمة أيضاً إلى مائة درجة وفيها شجرة طوبي وعندها سدرة المنهي وتتم بعدها الروية الإلهية ، ثم يحترق الحجب ويعود أدراجه حتى يصل إلى السهاوات الملكية ، وعندما مبيط إلى الأرض يوضح أنها صبع أرضين موازية بما فها من جمع ذي طبقات منازل الحنة وطبقات السهاء (۱) ، حتى يتم التوازى من العالمن بطريقة محكمة .

كما يستخدم دانتي في تصوره للفردوس صوراً نمو ذجية أخرى حيث يتمثله على شكل روضة مسورة تضم مملكة أو عرشاً ملكياً يشغل المسيح والعلراء فيها أسمى مكان ؛ إذ يقومان على هضبة يلتف حولها الأبرار ليتأملوا النور الإلهي ؛ ولهذا فنظيره في وصف ابن عربي للجنة ، فهي ليست عنده في جملها سوى بستان هائل مقسم إلى سبع درجات دائرية تفصلها عن بعضها الأسوار والحدران ، وهي دواثر نورية فيقول « وبين كل جنة سور يمزها عن صاحبها » ويقول « يدور عليها نمانية أسوار ، بين كل سورين جنة » (٢) ، كما نجد في كتاب المعراج وصفاً تفصيلياً - في الفصل الثلاثين - لحدران الجنة وأسوارها مثلما نجد عند داني : -

<sup>(</sup>١) راجع عرض وثيقة معراج محمد في الفصل التالي ، فصول ٥ / ٢ / ٧ / ١ إلى ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتوحات المكية لابن عربي ، الطمة المحققة --السفر الحامس - ص ٧١ .

الذى يقسم الدرجات المقدسة إذ ستمتلىء هذه الحديقة .، ألا فلتحلق بعينيك خلال هذه الروضة » (١)

وأعلاها عند ابن عربى جنة عدن ، « فهى قصبة الجنان .. بمترلة دار الملك » و « جنة عدن هى قصبة الجنان وقلعتها وحضرة الملك » أما فى كتاب المعراج فجنة النعيم هى أسماها وقلعتها التى تشرف عليها جميعاً إذ فها البيت المعمور مقر الحضرة الإلهية ، ويقول دانتى : ...

ه و إن هذه المملكة البهيجة الآمنة ..

ولكن انظر إلى هذه الحلقات حتى أبعدها إلى أن تراها جالسة ؛ تلك المليكة التي يخضع ونخشع لها كل هذا الملكوت .

و إن المليك الذي يستقر بفضله هذا الملكوت .. ١(٢)

كما أن فيها عند ابن عربي والكثيب الذي يكون اجتماع الناس فيه لمروية الحق في الكثيب الأبيض، لمروية الحق في الكثيب الأبيض، وتحدثنا المخطوطة عن الهضاب البيضاء النورانية حيث تتم الروية، فيقول دانتي: ---

۾ وکما ينعکس التل عند سفحه . .

عندما تفيض جناته بالعشب والأزهار.

وكأنى أذهب بعيني من واد مضيُّ إلى جبل (٢).

فنجد فى كل ذلك تلاقيا فى الصور لاينتهى بنا إلى القول بأن دانتى كان ينسخ المأثورات الإسلامية ، فالشاعر العظيم لا يمكن أن يفعل ذلك ، وإنما لتأكيد موقف آخر هو أنه يطلع عليها وتروقه ثم تتسرب مثيلاتها المحسياغته ذات البنية الفكرية واللغوية المختلفة ، وعندما تتراكم هذه الصور فهى دليل

<sup>(</sup>١) انظر : الفردوس ترجمة الدكتورحسن عثمان ، نشيد ٣٢ / ٢٩ - ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر المرحم المذكور .

قوى على حضور هذا العالم الذى صورته المأثورات الإسلامية في خياله المبدع .

فإذا تركنا هذا المستوى الجزئى وانتقلنا إلى التصورات الكلية العامة وجدنا أن التصميم المعمارى الفردوس يتمثل عند ابن عربى في نهاية الأمر في سبعة محيطات تشكل سبع دو اثر تنداخل بالتدريج ، وكل منها يتكون من مجموعة من الدرجات أو الصفوف والمقاعد التي تتجاوز عدة آلاف ، ولم يكن الأمر محتاج لاجتهاد كبير من قبل الباحثين حتى يربطوا هذا التصور الإسلامي بنظيره عند دانتي ، خاصة في شكل الوردة الطوباوية الشهيرة وهي تتناقص في محيطها من أعلى إلى أسفل حتى تصل القلب الذهبي ، كذلك يتناقص محيط الدو اثر الإسلامية من أعلى إلى أسفل طبقاً لا بن عربى الذي وإن لم يكن قد استخدم رمز الوردة على التحديد إلا أن رسمه لهذا الشكل بوحى بالتطابق الشديد بن التصورين على النحوالتالى :

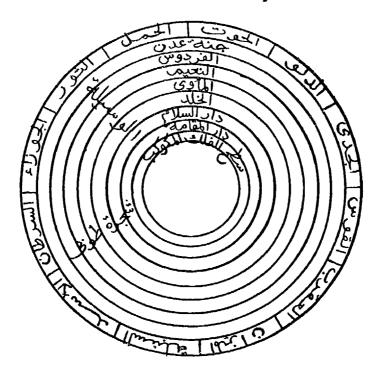

رسم ابن عربى الكرسى فى الجنة كما جاء فى الفتوحات المكية • الجزء الثالث • ص ٤٢٣

ولنقارن هذا الرسم برسم آخر لم يضعه دانتي بنفسه وإنما رسم بعض شراحه لتمثيل وردة الطوباويين في الفردوس كما صورها دانتي بأشعا

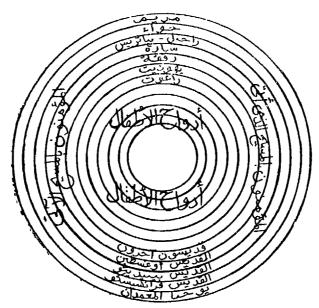

رسم \* مانفریدی بورینا ، لوردة الطوباویین فی فردوس دانتی

وسبرى عند تحليل عناصر هذه الوردة الطوباوية أنها قريبة من المأثورات الإسلامية في تقسياتها وصورها ، لكن لا يفوتنا أن نشر إلى أن هذا التقارب بين عالم دانتي الثرى والفكر الإسلامي لا ينبغي أن محمل على وجه التقليد ، فهذا ما حرص الباحثون دائما على نفيه (۱) ، وإنما على أساس التمثل الواعي من قبل الشاعر الإيطالي للعناصر الإسلامية وتحويلها وبناء هيا كل جديدة أسرت بروعها القارئ الأوربي طيلة عصور عديدة ، خاصة وأن فكرة المرت بروعها القارئ الأوربي طيلة عصور عديدة ، خاصة وأن فكرة المحاكاة التي قامت عليها الكلاسيكية الحديدة وأسهم فيها الشراح الإيطاليون بنصيب وافر كانت تعتد بالتراث القديم كمنطلق ضرورى لأعظم التكوينات الأدبية والفنية المستحدثة

فإذا قارنا بعد ذلك ما أطلق عليه وأسين بالاثيوس ، والبناء الأخلاق

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا الفصل خاصة كتاب أسين بالاثيوس الحجة الرئيسية في الموضوع .

للفردوس ، عند دانى ، ويقصد به الوظيفة التى تؤديها هذه التقسيات الهندسية ينظيره عندابن عربى وجدنا اهمامهما الشديد بالتفاصيل والتقسيات الفرحية للمقامات والمراتب التى ينقسم إليها أهل الحنة طبقا لمعايير أخلاقية ، فابن عربى يقول :

٩ فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها ، فيتنزل الناس على حسب أعمالهم . . فمن كان أفضل من غيره كان له من الجنة أكثر . . ويقع التفاصل فيها بين أصحابها بحسب مانقتضي أحوالهم (١) » .

وهذا هو نفس معيار التفاضل عند دانتي إذ يقول :

و وبداخل هذا الملكوت الرحيب ، ما من مكان

يتأتى و جوده لأمر وليد الصدفة . ـ

إذ أن كل ماتراه بالقانون الأزلى مقرر

بحيث يتلاءم تماما كل شيء هاهنا . . ،

ولهذا فإن هذه الحماعة التي بكرت في الذهاب إلى الحياة الحقة لم توجد هنا دون سبب يزيد أو يقل كما له فيما بينها هاهنا(٢) » ..

والتفاضل عند ابن عربى على مراتب ، فقد يقع بالسن ، ولكن فى الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السن على صغيره إذا كانا فى مرتبة واحدة من العمل، ويفضل العمل بالزمان والمكان والأحوال . إلا أن المعيار الرئيسي للتفاضل عنده يقوم على حسب أعضاء التكليف ، ولهذا فإن أبواب الحنة ثمانية على عدد أعضاء التكليف التي تستخدمها النفس لممارسة الأفعال الفاضلة وهى : البصر والسمع واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب . ولعلنا نذكر أن هذا المعيار هو الذي استخدمه في تحديد أحقية الإنسان لمراتب النار سلباً ، إذ أن كلا من ابن عربي و دانتي حريصان على إقامة توافق متسق

<sup>(</sup>١) أنظر: الفتوحات المكية ، الطبعة المحققة . السفر الحامس ص ٢٤–٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفردوس ترجمة الدكتور حسن عثمان ، نشيد ٢٢ أبيات ٥٢ – ٥٨ .

فيرى ابن عربى مثلا أن الموقع الذي يحتله كل واحد من أهل الجنة في درجاتها الثمانية يستحقه لأحد أسباب ثلاثة : ...

1 - إما بفضل من الله ونعمة دون أن تكون أعماله مودية لذلك ، وهذا يحدث فيما يسميه بجنة الاختصاص الإلهي «وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل وحدهم من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخا إلى انقضاء ستة أعوام ، ويعطى الله من يشاء من عباده من جنان الاختصاص ما شاء .. ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة رسول (١)» .

ونلاحظ أن هذه المرتبة كثيرة الدوران فى الآثار الإسلامية وإن كان ابن عربى يضيف إليها تفصيلات أخرى.

ونرى تصور دانتي لها في الأبيات التالية :

ه . . . لا بجدارة من ذاته

بل بفضل آخر وببعض شروط. .

إذ أن هذه كلها أرواح محررة

من قبل أن يكون لها في ذلك خيار صحيح

ويمكنك أن تتبين هذا جيداً على وجوههم

وكذلك في أصوات طفو لتهم(٢) ،

و بذلك فقد وضع هوالاء فى درجات مختلفة دون جدارة من أعمالهم ، وأفرد لهم طبقاً للرسم الذى رأيناه منازل خاصة تشبه جنة الاختصاص .

٢ - أما السبب الثانى فهو بالاستحقاق وجزاء لأعماله الصالحة وهى جنه الأعمال التي ينزل فيها الناس لقاء أعمالهم ، وهي شائعة تمثل المستوى المألوف في فردوس دانتي .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر لابن عربي - السقر الحامس ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر لدانتي نشيد ٢٢ أبياث ٢٢ - ٢١ .

٣ - أما السبب الثالث - ولا يخلو من طرافة - فهو جنة الميراث عند ابن عربى وهي التي ينالها كل من دخل الجنة من المؤمنين وكانت أما كن مخصصة لأهل النار لو أنهم أطاعوا واستحوذوا عليها بأعمالهم ، وهذه درجة معروفة في البراث الإسلامي بأنها هي التي يورثها الله لمن يشاء من عباده ، ويفرد لها القرطبي في البراث الإسلامي مثلا باباً عنوانه ( ما جاء ميراث أهل الجنة منازل أهل النار ( ) ويشير إلها دانتي في قوله : -

ه و لتنظر کیف بتسع محیط مدینتنا و لتشهد کیف امتلأت عروشنا »

إذ أن في هذا طقاً لتفسير شراحه إشارة إلى الأماكن الشاغرة في الفردوس لعصيان بعض الأرواح واحتلال الصالحين لها بالميراث.

على أن الخاصية المميزة للنوع الثانى هى أن أعمالهم مع ذلك لا توجب لهم بالضرورة هذا القدر من الثواب ، وإنما يظل دخول الجنة برحمة من الله لابعد له فقط ، فقد ورد فى الحديث و لايدخل أحداً منكم الجنة عمله ، إذ أن ما فها من النعيم والسعادة أسمى من أى عمل بشرى مهما كان ، ولذلك فلا بد للمومنين من الشفاعة المحمدية . ولنقرأ مقابل ذلك هذه الأبيات عند دانتي : -

و نمضى فى تحليل مراتب الصالحين فى الحنة ــ طبقاً لابن عربى ــ فنجد أنهم يتوزعون فى حالة الشهود فى الكثيب الأبيض على أربع طوائف: ــ

<sup>(</sup>١) انظر : مختصرة تذكرة القرطبي للأمام الشعران ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فردوس دانتي . نشيد ٣٢ أبيات ٦١ – ٦٤ ركتاب أسين بالاثيوس المشار إليه . س ٢٣٧ .

١ – طائفة منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العليا ، الرسل و الأنبياء .

٢ - والطائفة الثانية هم الأولياء .. وهم على بينة من رسهم ، وهم أصحاب الأسرة والعرش .

٣ - و الثالثة هم العلماء بالله ، وهم أصحاب الكراسي .

٤ -- والرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم.. ولهم مر اتب يتفاو تون
 فها أيضاً (١) ،

وهذا قريب مما فعله دانتي في توزيعه لمراتب الفردوس إلى حد كبير ، فهو يضع في قمته الأنبياء والرسل من العهد القديم مثل آ دم وموسى ، ثم يضع فيا يليهم أولياء الكنيسة وهم القديس بطرس والقديس يوحنا ومن بعدهم بقية القديسين ذوى الطرق الدينية مثل القديس فرائيسكو والقديس بينيتو والقديس أو غسطين من علماء اللاهوت . ثم يضع في نهاية الأمر بقية المؤمنين الذين اتبعوا هو لاء .

ويتوافق دانتي مع ابن عربي حتى في استخدامه لبعض المصطلحات مثل العروش والأسرة والكراسي والمراتب .

ويميز ابن عربى داخل هذه الطبقات الأربعة بطريقة مبهمة نسبياً بين أتباع الدين الإسلامي و من تبعوا الأديان السماوية الأخرى في عصورهم ، وإن كان لايصل في ذلك إلى حد التمييز الواضح بينهم كما فعل دانتي في الفردوس بين أتباع المسيح الذي أتى – أي المسيحيين الحاليين – واتباع المسيح الذي يأتى – وهم اليهود – على يمين وردة الطوباويين ويسارها بالتوالى وتتعدد الآثار الإسلامية التي تشير لبعض مظاهر من ذلك عند الحديث عن الأمم التي تدخل الحنة ومقاماتهم .

مثلما ورد عن على بن أبي طالب قال ، في الحنة لوالوتان الى جانب

<sup>(</sup>١) انظر الفتوحات المكية – الطبعة المحققة ؛ السفر الخامس ص ٧٨/٧٦ .

العرش ، إحداهما بيضاء والآخرى صفراء ، فى كل واحدة منهما سبعون ألف غرفة ، فالبيضاء لمحمد وأهل بيته . . . والصفراء لإبراهيم وأهل بيته (١) ،

ولكن التشابه يصل إلى درجة كبيرة بين التصورين عندما بجد ابن عربى مضع الرسول صلى الله عليه وسلم فى أشرف مكان فى الجنة « وهو المقام المحمود و بهذا صحت له السيادة على جميع الجلائق . . وكان قد أقيم فيه آدم . . فإن ذلك المقام اقتضى له ذلك فى الدنيا وهو لمحمد فى الآخرة ، وإنما ظهر به أولا أبو البشر وهو الأب الأعظم فى الجسمية والمقرب عند الله » فآدم إذن أبو البشر حسيا و محمد أبوهم روحياً ، وهما لذلك قريبان فى الجنة عند ابن عربى ، وبنفس الطريقة نرى دانى يضع فى وردته الطوباوية فى الفرد وس اتدم أبا البشر والقديس بطرس الزحم الروحي للدين المسيحى قائلا :

إن ذينك اللذين يجلسان فى أسعد حال هناك فى العلياء لشديد قربهما إلى امبراطوريتنا . . هما بمثابة الأرومة من هذه الوردة . وذلك الذى هو إلى اليسار قريب منها هو الآب الذى بذوق الحنس البشرى شديد المرارة من تذوقه المتهور وإلى اليمن ترى ذلك الأب العتيق للكنيسة المقدسة الله السيد المسيح بمفتاحى هذه الزهرة الحميلة (٢) .

وعندما حدد ابن عربى موقع البيت المعمور فى السماء قال : ووهو على سمت الكعبة كما ورد فى الخبر لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة ،

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة لابن مخلوف ، طبع الفاهرة هام ١٣١٧ ه ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفردوس ترحمة الدكتور حسن عثمان ، النشيد ٣٢ أبيات ٨ ــــ١٢٥

ثم رسم لوحة مربعة بين في أعلاها درجات الحنة ومراتب أهلها طبقاً لثواب أعالم وفي أسفلها درجات الححيم ومراتب أهلها أيضاً جزاء وفاقاً لأعالم ، فاتضح تطابق هذه الدرجات في العدد والتوزيع انجاباً في الحنة وسلباً في النار ، مما كشف عن التناسق الشديد في روية ابن عربي للعالم الآخر طبقاً للموروثات الإسلامية وقدم تصوراً مخططا منظما هندسياً لايضاهيه إلا التصور الذي قدمه دانتي بعد ذلك والذي فتن الباحثين باتساقه ونظامه و دقته حتى و قعوا على الوثائق الدالة على اطلاع دانتي على عناصر هذا الراث وإفادته الذكية منه .

وبالرغم من الراكم الوصفى الشديد فى قصة و معراج محمد و المرجمة الاأن المعيار الحلقى الذى يتوزع الصالحون طبقاً له على درجات الجنة يتسق مع ما رأيناه عند دانتى و ابن عربى لأنه هو المعيار الإسلامى الثابت ، فأنواع النعيم التى يراها الرسول فى الجنات السبع تشرح فى فصول متعددة (١) تزخر بنفس الصور . فقاعد المؤمنين أيضاً من نور ، وصور الملائك هى نفسها كما سنشرح فيا بعد ، لكن يبقى فرق هام بين مثل هذا النوع من التراث والأعمال الأدبية والفلسفية الكبرى كما تنجلى عند ابن عرب ودانتى ، وهوأن البنية الفكرية الأساسية للقصص الفولكورية فقيرة شديدة الحافظة ، إذ أنها لا تفتأ تكرر المسلمات المعروفة ثم تفرقها فى أوصاف متنالية نمطية مكررة تعتمد على المبالغة والهويل ، أما الأعمال الكبرى فإنها على العكس من ذلك شديدة الحرأة على السياق الفكرى المألوف ، تدخل فيه عناصر تكسر نمطيته و تثريه و تخرج على إطاره و تطل به على تدخل فيه عناصر تكسر نمطيته و تثريه و تخرج على إطاره و تطل به على معددة و خصبة .

<sup>(</sup>١) انظر الفصول رقم ١٧ / ١٨ / ٣٠ / ٣٦ / ١٤ من كتاب المعراج الملحق بهذا البحث .

ومن هنا فإن شرح مصادر هذه الأعمال الكبرى فى أية مقارنات تحليلية لايزيد عن تقديم إمكانية جديدة لفهم المواد الأولية التى تتكون منها هذه الأعمال دون أن يمس الأبنية الكلية المعقدة لها أو ينقص من قدر موالفيها ، ففهم وسائل العباقرة فى الإبداع لا يبطل سحرهم بل يدفعنا إلى مزيد من الإعجاب بهم .

#### صور من الفردوس:

#### ١ - المرقاة

من المشهور ق التراث الإسلامي أن الرسول قا عرج به إلى السهام من ببت المقدس على مرقاة أو معراج درجاته من ذهب وفضة وزور د ، وهو الله يعرج عليه الأرواح إلى الحنة ، وقا أخذ الملائكة يفسحون الطريق للرسول عن عينه وشهاله حتى صعد إلى السهاء . و معروف أيضاً مشها صعود دانتي الشبيه عا سبق إلى حد كبير طبقاً لما جاء في النشيدين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من الفردوس ، فعندماوصل دانتي مع بياتريش الى سهاء زحل أو البهاء السابع كما يسميه ، رأى معراجاً بتجه إلى الأعالى هكذا :

و رأیت معراجاً یتجه إلى الأعالى ، بلون الذهب الذى یعکس اشعة الشمس حتى لم تقو على متابعته عیناى
 وكذلك وأیت على در جاته أنواراكثیرة تهبط إلى أسفل حتى ظننت أن قد انتیر علیه كل ما یتبدى فى السماء من الانواره(۱)

ودعته بياتريش ليعرج عليه ، فرأى نفسه على قمة القم ، أى هار. في رحاب أعالى المهاء في وقت أقل بما تضع فيه إصبعك في النار وتسحبه ونفس هله المرقاة هي التي نجد وصفها هكذا في قصة المسراج المرجمة :

 أراثى جبريل سلماً يمتد من السهاء الأولى إلى الأرض
 أولى درجاته من ياقوت ، وثانيتها من زمرد ، وثالث من لوثاؤ ناصع البياض ؛ وكل درجة أخرى من حجر نفيس .. كلها محوطة

<sup>(</sup>١) أنظر: الفردوس ترجمة الدكتور حسن مثان - نشيد ٢١ أبهات ٢٨-٣

بالملائكة الذين يحفظونها ، . وكانت من البهاء والإشراق بحيث يعشى نورها البصر . . وأخذ جبريل بيدى إلى الدوجة الأولى وصعدنا إلى السماء في لمح البصر (١) .

ويأتى وصف هذا المعراج فى روايات إسلامية أخرى بأنه (لم تر الحلائق أحسن منه : له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب ، وهو من جنة الفردوس ، منضد باللوالو ، عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة (٢)

وبالإضافة إلى هذا الوصف المحدد لمرقاة المعراج بهمنا أن نشير هنا إلى أن فكرة العروج إلى السماء فى ذاتها بلغت من الذيوع والانتشار فى التراث الإسلامى إلى الحد الذى نرى معه مفكراً مثل الغز الى يقول بأن كل الأرواح السعيدة لها معراج إلى السماء تقرع فيه أبوابها وترى ما فيها من نعيم (٣) ثم لاتخلو أية قصة من قصص المعراج من وصف هذه المرقاة ودرجانها الذهبية وأنوارها المتلالئة السماوية .

#### ٢ ــ اللقاءات :

طبقاً لكثير من الروايات الشائعة عن الإسراء والمعراج ورد أن الرسول قد التقى فى السماوات التى صعد إليها لا بعديد من الأنبياء فقط وإنما بجماعات من أتباعهم وبعض صحابته هو نفسه ، فقد ورد أنه رأى هارون فى السماء الحامسة يقص على جماعة من بنى إسرائيل بعض قصص التوراة ، وأصبح هذا فى قصة المعراج المترجمة محالس سماع يحكى فيها الملائكة الأقاصيص تحت أشجار الحنة (؛) وعندما رأى موسى وإبراهيم لم يكتف بتحييهم بل حاورهم وناقشهم فى مسائل دينية مثل الصلاة وغيرها، وبالإضافة للأنبياء

<sup>(</sup>١) انظر : عرض كتاب معراج محمد ١ الوثيقة الملحقة ١١ الفصل الحامس .

<sup>(</sup>٢) انظر: قصة الإسراء والمعرَّاج لنجم الدين الغيظى طبع القاهرة عام١٩٧٠ض٢٧/٣٧

 <sup>(</sup>٣) انظر . الدرة الفاخرة فى كشف علوم الاخرة الغزالى . طبع صبيح بالقاهرةعام ١٩٧١
 ص ٧ وما يليها .

<sup>(</sup>٤) انظر . قصة المعراج المَرجمة الملحقة كوثيقة في النهاية ، الفصل الأربعين .

رأى شخصيات أخرى مثل مريم أم موسى و مريم أم عيسى فى السماء الرابعة ، كما رأى فى السياء السابعة جماعات من المسلمين فى ثياب بيضاء و آخرين فى ثياب قاتمة ، ورأى رجلا لا يعرفه قلد غرق فى الضوء الذى يفيض من العرش الإلهى فسأل عنه جبريل فأخبره أنه مثال لما أعدالله من فو الصالحين من عباده ، ورأى بلال أول مؤذن فى الإسلام فعرفه و هنأه ، ورأى أبا بكر الصلايق الذى يصحبه - طبقاً لبعض الروايات - ليؤنسه فى السهاء بعد أن يتوقف جبريل و يتركه و حده .

كل هذه المشاهد في جملة أحداثها وخطوطها العامة نجسد نظائرها عنسه دانتي الذي تمتليء ملحمته بالشخصيات الثانوية ، فكل طبقة من السماء آهلة بسكانها الذين يتجمعون طبقاً للمهن التي كانوا يزاولونها في الدنيا أو وفقاً للرجاتهم في الحنة ، فبعضهم من رجال الدين وبعضهم عاربون شهداء أو قضاة زهاد وهم يتناقشون أيضاً فيا بينهم ويحاورون دانتي عندما يرونه في موضوعات لا هوتية وفلسفية ، وإن كان معظمهم من المسيحين إلا أن منهم أيضاً يهوداً وغيرهم ، ومنهم الذكور والإناث والكبار والصغار وبعض أقرباء دانتي وأصدقائه.

ولعل أهم لقاء متميز من هذه اللقاءات هوخروج الأنبياء جميعاً كل من السماء التي يقيم عادة فيها – للترحيب مرة واحسدة بالرسول والاحتفاء بمقدمه وعقد حوارحي معه ، تماماً مثلما نزلت كل الأرواح الطوباوية من منازلها للقاء دانتي والترحيب به والحديث معه ثم عادت إلى مقرها بعد ذلك ، وهذا اللقاء مشترك بين جميع الروايات الإسلامية عن المعراج ومفصل في القصة المترجمة من الفصل الثاني عشر حتى التاسع عشر.

#### ٧ - الحداة

كانت المهمة التى يقوم بها جبريل فى كل مراحل المعراج هى مرافقة الرسول عليه السلام فى الصعود من سهاء إلى سهاء وإخباره عمن بها من خلق الله و العمل على راحته و نصحه ، وهى نفس المهمة التى قام بها دليلا دانى وهما فرجيل وبياتريش ، ففكرة اتخاذ هاد أو دليل أصيلة فى المعراج الإسلامى ، ولكننا نجد التفاصيل الدقيقة لقيامه بوظائفه خلال السماوات فى التراث الإسلامى قريبة مما نراه عند دانتى ، فجريل قد يذهب فى عون الرسول إلى حد الدعاء اله فى مثل قوله . و فلما رأى جبريل ما بى قال اللهم ثبته برحمتك و آيده بقوتك و أيم عليه نعمتك » وعندما يعتريه الحوف يثبته بهذه الكلمات و لم تفزع يا رسول الله ؟ أبشر فإن الله قد درأ عنك الروعات والخاوف كلها ، واعلم علماً يقيناً أنك خبرته من خلقه وصفوته من البشر ، حباك بما لم يحبه أحداً من خلقه . . ولقد قربك الرحمن عز وجل البشر ، حباك بما لم يحبه أحداً من خلقه . . ولقد قربك الرحمن عز وجل المن أهل السماوات ولا من أهل الأرض ، فهناك الله بكرامته واجتباك به و أنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به و أنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به و أنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به و أنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به و أنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به وأنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فجدد لربك بشكره به وأنزلك من المنزلة الأثرة والكرامة الفائقة ، فبعدد لربك بشكره به وأنزلك المنه المن المنزلة الله على ما اصطفائي به وأكرمني ه (۱)

ونجد نفس المشهد عند دانتي في النشيد العاشر من الفر دوس عندما يصل إلى دائرة الشمس وتمتف به بياتر يش :

وألا فلتحمد ، ألا فلتحمد شمس الملاثكة

التي سمت بك الى هذه الشمس المرثية بفضل من نعمتها إلى مثل هذا الخشوع لم يتهيأ قط قلب بشر فان

<sup>(</sup>١) انظر اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ؛ نشر دار المعرفة ببعروت عام ١٩٧٥ : الحزء الأول ص ٧٦

ولم يسارع لكي يهب نفسه لله وهو مفعم بالشكر ان(١) ٥ .

كما تتناثر صلوات بياتريش وسان برنار دو ودعائهم لداني في مواضع أخرى عديدة .

بيد أن النقطة الدقيقة في التشابه بين التراث الإسلامي والكوميديا الإلهية فيا يتصل بمهمة الهداةهي أنبياتريش تصحب دانتي إلى أمد معلوم في معراجه مم لاتلبث أن تتركه عندما يصلان إلى مرحلة محددة ليحل محلها سان برنار دو ، وهذا هو نفس ما يحدث للرسول مع جبريل الذي لا يصحبه في المرحلة الأخيرة عندما يصعد للعرش الإلهي ، وتمضى الرواية المذكورة في وصف هذا المشهد على النحو التالى : « فلما أسرى بي إلى العرش وحاذيته دلى لى رفرف أخضر لا أطبق صفته لكم فأهوى بي جبريل فأقعدني عليه ثم قصر دوني ورد يديه على عينيه مخافة على بصره أن يذهب من تلالو نور العرش . . فرفعني ذلك الرفرف النور اني بإذن الله ورحمته إياى وتمام نعمته على (٢) » . وقريب من هذا الرفرف المضيء ما يصفه دانتي بعد ترك بياتريش له وقريب من هذا الرفرف المضيء ما يصفه دانتي بعد ترك بياتريش له وقريب من هذا الرفرف المضيء ما يصفه دانتي بعد ترك بياتريش له

هبطت من كبد السماء شعلة دائرية بهيئة إكليل
 وأحاطت بها وأخذت في الدوران من حولها(٣).

وهى الشعلة الداثرية التى تحمل العذراء إلى سماء السماوات مثلما تحمل مثيلتها الرسول عليه السلام إلى مقام العرش الإلهي .

وكذلك نرى أن إجابات بياتريش الدائمة على المشاكل العقائدية أو الفلسفية التى يثيرها دانتى عن السهاوات المختلفة نجد نظيراً واضمحا لها فى مشاهدات المعراج الإسلامى حيث يشرح جبريل أوملك الموت أو خازنا الناو

<sup>(</sup>١) انظر • الفردوس ترجمة الدكتور حسن عبّان ، النشيد العاشر أبيات ٢ ٥٨-٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر ٠ اللالىء للسيوطي ، الطبعة المشار إليها ص ٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر ٠ الفردوس ، النشيد ٢٣ أبيات ٩١/٩٣

والحنة للرسول مايريد أن يعرفه عن الحشر والنشر وأسرار الخلق وأخبار الدار الآخرة .

ولنستحضر على وجه التحديد المشهد الأخير من المعراج الإسلامي عندما يشرح جبريل للرسول في السماء الأخيرة أنواع الملائكة ومراتبهم بقوله: -

ه فالذين رأيت فى بحور عليين هم الصافون حول العرش إلى منتهى السياء الساء السادسة ، وما دون ذلك هم المسبحون فى السياوات والروح رئيسهم الأعظم . . فقلت ياجبريل : فمن الصف الأعلى الذى فى البحر الأعلى فوق الصفوف كلها الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله ، فقال جبريل يارسول الله : إن الكروبيين هم أشرف الملائكة وعظماؤهم وروساؤهم (١) فإذا قارنا هذا بالشرح الطويل الذى يضعه دانتى على لسان بياتريش عند وصولهم للسهاء التاسعة عن صفوف الملائكة ومراتبهم وطبيعتهم أدركنا التطابق بن التصورين فى مثل قوله : —

« من جوقة إلى جوقة سمعتهم يتر نمون بالهوشعناصوب النقطة الثابتة التي أبقتهم في أما كنهم . .

وتلك التي أدركت ما يجول بخاطرى من هواجس الشك قالت: -لقد أظهرت لك الدائر تان الأوليان الملائكة السرافيين والكروبيين (٢).

ثم تمضى بياتريش لتوضح له أن هوالاء الكروبيين هم أسمى الملائكة الأنهم محتلون الصفوف الأولى المحيطة بالعرش متقدمين على من سواهم من الملائكة.

أما فى قصة المعراج المترجمة فإننا نجد هؤلاء الهداة يقومون بوظائفهم بشكل متسق متواز مع هداة دانتى فى الكوميديا بأسرها ، فإذا كان الذين قاموا بمهمة إطلاع دانتى على أسرار الجحيم والمطهر والفر دوسهم فرجيل

<sup>(</sup>١) انظر . اللالىء للسيوطى ، الطبعة المشار إليما . ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر الفردوس ، نشيد ٢٨ أبيات ه ٩ ، ٩٩ وانظر كتاب أسين بالاتيوس،

س ۱۰ ه

وماتيلدى وبياتريش وسان برنار دوفان هداة الرسول عليه السلام طبقاً لهذه الرواية هم ملك الموت وإسرافيل ورضوان ، ومن قبلهم ومعهم جبريل(۱)، فالأول يشرح له كيف ينزع الأرواح من العباد ويحملها إما إلى الجنة أوالنار والثانى يوضح له كيفية خلق النار ومن هم أهلها والثالث يريه بأمر الله الأرضين السبع وما فيها من عجائب أما جبريل فيصحبه فى كل السماوات ويطلعه على الجنان ويريه عجائب الملكوت الأعلى ، مما يقدم دليلا ملموساً على استفادة دانى من عناصر التراث الإسلامى فى تصميمه لملحمته الحالدة ، ما اختلاف الأدوار والأغوار بين المجالين بطبيعة الحال ، لكن تظل صورة الهداة المتعددين ، وبعض مواقفهم وأقوالهم المحددة ، نقاطا يتضح فيها التحام الكوميديا الإلهية بالموروثات الإسلامية .

#### ٤ - نقش على الباب :

تروى قصة المعراج المترجمة أن الرسول عليه السلام عندما دخل الجنة وجد مكتوبا على بابها من الداخل هذه الكلمات وأنا الله لاإله إلا أنا ، وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه من النار ولن يدخلها جزاء ما ارتكب من الحطايا (٢) . فنتساءل عند قراء بها ألم يكن من الأجدر بها أى توضع على باب النار ؟ إذ أنها لا تشير إلى شيء في الحنة ونعيمها ، يل الى الدرع الواقى من الحجم وهو الشهادة . وقبل أن يكتشف هذا النص قرأ الباحث الكبير وأسين بالاثيوس ، الأبيات التالية لداني في الحجم : -

و هنا الطريق إلى مدينة العداب . . هنا الطريق إلى القوم الهالكين لقد حركت العدالة صانعي الأعلى وخلقتني القدرة الإلهية والحكمة العليا والحب الأول .

لم يخلق قبلي شيء سوىما هوأبدي ، واني باق الى الأبد ،

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب معراج مجمد الوثيقة الملحقة ، فصول ٦/٧/١/١١/١٠/٨/٧٦

<sup>(</sup>٢) انظر معر اج محمد الوثيقة المترجمة الفسل ٣٣

هذه الكلماترأيتها مكتوبة بلون داكن على باب( الجمحيم) (١) . .

فرأى فيها ملمحاً قوياً يشير إلى بعض عناصر التراث الإسلامي مماكتب على جبين بعض أهل النار وكان من السهل على دانتي أن ينقله ليضعه على باب النار مجاراة لعادة أهل العصور الوسطى في كتابة الشعارات على الأبواب.

ويصدق حدس و أسين بالأثيوس و في هذا الموضع كما صدق في غيره، إذ نعثر على النص السابق الإسلامي منقوشا على باب الحنة وهو أشبه مايكون مناسبة لأن يوضع على باب النار ، فكأن داني قرأ هذا النص فيما قرأ ، ونقله ليضعه في مكانه الملائم ، وظل خاضعا في تصوره للمعنى الإسلامي في البيت الأحير الذي يصف فيه الله نفسه بأنه الأول والآخر ، وفي دلالة نص دانتي على رحمة الله وعدالته وحبه مايشير كذلك إلى أن النجاة من هذه النار ميسورة قريبة ، وهذا نفس مايو كده النص الإسلامي الذي يكتفي من الإنسان بالاعتراف بالله ورسوله كي يعصم نفسه من أهوال الحجيم مهما ارتكب بعد ذلك من الحطايا والموبقات . فعملية النقش نفسها و فحوى النصين يو كدان نلافي الصورة من .

## هر جان الأضواء والأناشيد:

أبرز الدارسون لأدب دانتى الهوة الساحقة الى تفصل بين مصوره للفر دوس ، وتصور سابقيه من الغربيين الذى كان يتسم بالفقر الشديد والخيال الصبيانى عن سماء مادية بشرية . ولكن دانتى قد استغل كل الظواهر المرهفة الشاردة فى الطبيعة لتصوير مهر جان من الظواهر تصبح به الحياة السماوية عيدا إلهيا من الصوت والضوء . فالفر دوس عند دانتى هو مملكة الروح التى تسمو على الماديات الحشنة ، وليس هناك مثل النور والموسيقى فى رهافتهما ما يفتح عوالم هذه المملكة الروحية .

و نفس هذه العناصر التشكيلية هي التي تتكون منها صورة الجنة في التراث

<sup>(</sup>١) انظر الحجيم النشيد الثالث أبيات ١٠ - ١٠ وكتاب أسين بالاثيوس ص ٧٢

الإسلامي ، وهي الغالبة علىمشاهدالرسول في معراجه خلال السماوات ، فكل مافيها يقدم روءية ضوئية تتصاعدوتتكثف حتى تصل إلى فروة البهاء في المراحل الأخرة ، وفي الحنة يتخلل النور كلشيء حتى تفقد الأجسام ماديبها ونستطيع اخبراق الأسوار والقصور لنرى ما يدور في أي مكان ، فالشفافية وشدة الضوء ــ بلا أذى ـ هما صفة الحنة ، إذ أنها كما ورد في الأحاديث بيضاء ، و وأرضها مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة . . قال ابن عباس ، قلت فما نورها ؟ قال : مار أيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس ، فذلك نورها إلا أنه ليس فها شمس ولا زمهرير (١) ، وفي حديث آخر عن الحنة : ﴿ هِي وَرَبِ الْكَعْبَةُ نُورَ يُتَلَّأُلًّا . . وإن فيها لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها ، فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها ، و اإن أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر ، والتي تلمها على أضوأ كوكب درى في السماء، رعلي كل واحدة من الحور العبن فماسبعون حلة برى مخ ساقها من وراء الثياب ، أما الأناشيد الموسيقية الرائعة في الحنة فحسبنا أن نورد عنها بعض الآثار مثل: عن أبي هريرة قال . إن في الحنة بهرا طول الحنة حافتاه العذاري قيام متقابلات ، يغنين بأصوات حيي يسمعها الحلائق ، ما يرون في الحنة لذة مثلها . فقلنا يا أبا هريرة . وما ذاك الغناء ؟ قال : إن شاء الله النسبيح والتحميد والتقديس(٢) ، ولهم سماع أعلى من هذا ،حيث تغنى الملاثكة وداود صاحب المزامير الشجية بصوته الرخيم العذب، وحتى الربح تحرك أونارا في الحنة تحمل أعذب الألحان وأشهاها .

أما أنوار المعراج فإن تخطيط السماء نفسها يعتمد أساسا على الألوان والأضواء الباهرة ، و الملائكة الذين يعمرونها - بالرغم من شكلهم البشرى أحيانا وأحجامهم العملاقة وأعضائهم المتعددة وأجنحتهم المتكاثرة - إلا أن الطابع الغالب على صورهم هو الضوء الذي يشع منهم والذي كثيراً ما يعشى

<sup>(</sup>١) انظر : هادى الأروح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص ١٤٠ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٢٥٠ فصل سماع الجنة وغناء الحور ومافيه من الطرب •

أبصار مشاهديه . فكل مخلوقات السماء نورية وسكانها غارقون في بحار الضوء والبهاء .

أما الأصوات المنبعثة منهم فهى تراتيل وأناشيد تسبح دائما بحمد الله وتثنى عليه فى جلال مهيب وموسيقى علوية رائعة يهتز لها الملكوت الأعلى .

وإذا كانت هذه هي الخطوط العامة لسيطرة الضوء والصوت على صور الحنة الإسلامية وفردوس دانتي فإن هناك بعض الظواهر الحاصة المتصلة بهذا المجال توكد التقاء دانتي مع الموروثات الإسلامية واستيعابه لها ، مها صورة اشتداد الصوء حتى يعشى البصر، ولنقرأ في رواية إسلامية واحدة تكرار هذه الصورة على النحوالتالى: -

وإن الله أعطانى عند ذلك من الأبصار مثل قوة أهل الأرض وزادنى من عنده ما هو أعلم به و من على بالثبات وحدد بصرى لروية نورهم ولولا ذلك ما استطعت النظر » ورأيت من الملائكة ما تحار أبصار الناظرين دونهم ، فنبت عيناى عينهم لما نظرت من شدة تلألو نورهم » .

و فلما نظرت إليه صار بصرى دونه حتى ظننت أن بصرى قد ذهب من شدة نور ذلك البحر حتى رددت يدى على عينى ، • فلما نظرت إليه أسود بصرى وغشى على ، • فلولا أن الله أيدنى بقوته لتخطف نورهم بصرى . ولكن درأعنى وهج نورهم وحدد بصرى لرؤيتهم » .

« فلما نظرت إليه كاد شعاعه يخطف بصرى حتى جعلت لا أبصر شيئاً كأنى إنما أنظر إلى ظلمة لاإلى نور » « ورد جبريل يديه على عينبه مخافة على بصره أن يذهب من تلالو نور العرش » « فعار بصرى دونه حتى خفت العمى فغمضت عينى فرد الله بصرى فى قلى (١) » .

ويتكرر نفس هذا المشهد في فردوس دانتي أكثر من عشر مرات - كما

<sup>(</sup>۱) انظر : لالىء السيوطى – ج ٢ ص ٦٧ وما بعدها وكتاب أسين بالاثيوس الذي يتتع هذه الصور باستقصاء علمي شديد ص ٢٠/٤٤

يحصيها أسين بالاثيوس – وبنفس الكلمات تقريبا ، ونوردها هنا لمتضح قرب العالم الذى يصفه دانتى من الأفق الإسلامى إذ يقول فى مواضع متفرقة: –

- واتجهت عيناى بكلتيهما إلى بياتريش ، ولكن أنوارها سطعت أمام باصرتى ، حتى لم تقويا لأول وهلة على النظر إليها .
- \_ إيه أيها السناء ألحق للروح القدس ، كيف تألق بغتة أمام عينى ، حتى أم تقويا وهما مبهور تان على شهوده .
  - ـ تم استردت عيناى بفضلها القدرة على أن تنظر إلى العلياء.
- ... وكمن يشخص ببصره ، و يجهد نفسه لكى يرى الشمس و هى تنكشف قليلا ، و فى سعيه لكى يرى يصبح غير قادر على الروية .
  - هكذا أصبحت أمام هذا القبس الأخير.
- \_ ومن خلال النور المتألق شع الجوهر المنبر متلألثا في عيني ، حتى لم أقوعلي احتمال مهائه .
- رأيت نقطة يشع منها نورشديد التألق ، حتى لينبغى إغلاق العمنين اللتين يسطع عليهما ، بما واتاها من الحدة الفائقة .
- وكبرق خاطف بزيغ من قوى الإبصار . حتى ليحرم العينين من قدرتهما على روية أكثر الأجسام ضياء

هكذا أحاط بى نور ساطع وتركنى مغشى فى نقاب من ضيائه ؛ حتى لم أعد استبن بنفسى شيئاً .

\_ إذ أن بصرى حينما أضحى صافيا ، أخذ يتغلغل رويدا رويدا في شعاع النور الأسمى ، الذي هو النورالحق في ذاته

ومنذ تلك اللحظة فصاعدا صارت مشاهدتي أعظم من كلامنا الذي يعجز أمام هذه الرواية ..

- وأعتقد أن بصرى كان سيتولاه الزيغ منحدة ذلك الشعاع الباهر الذى احتملته ، لولا أن عيني حادتا عنه .

وأذكر أنى بهذا قد أصبحت على احتماله أعظم قدرة ، حتى إنى وصلت بين رويتي والخير اللانهائي (وهذه هي الروية القلبية)

- أيّها النعمة الفياضة التي اجترأت بفضلها على أن أسدد عيني الى النور الأبدى حتى استنفذت هناك كل إبصاري(١) » .

## ٦ – ما لايوصف :

من العبارات المألوفة المتكررة فى قصة المعراج الإسلامية مايتر دد كثيرا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه رأى مالا يمكن و صفه ، أو مالم يوردن له فى وصفه ؛ وهذا طبيعى فى وصف عالم الغيب الذى لا تتصل معطياته بالتجربة الحسية التاريخية المولدة للغة ، فلامناص عندنذ من أن تقصر الوسائل التعبيرية المألوفة فى الحياة اليومية عن الإحاطة بكل جوانبه وأن بجد الراوى نفسه مضطراً من حين لآخر الى التنبيه على هذا القصور بمثل تلك العبارات ، خاصة وأن قدر اكبيرا من هذه الأوصاف يرد فى روايات موضوعة لم يملك أصحابها الاقتدار اللغوى الكافى لابتكار وسائل جديدة فيلجأون الى هده الحيلة كطريقة للمبالغة وفتح المجال أمام الحيال لتصور شيء غير معهود الوالإغراق فها هو معهود ، أما الحيلة الأخرى عما لم يوردن به فهى جزء من اشاعة جو الأسرار الغامضة فى المناخ العام للرواية حتى توري التأثير المطلوب .

فإذا تتبعنا بعض نماذج لهذه الوسيلة التصويرية فى روايات المعراج الإسلامية وجدنا منها مايلي :

وأمره فوق وصف الواصفين وما تلهج به ألسنة الناطقين،

<sup>(</sup>١) أنظر الفردوس : أناشيد ٣/٢/١٤/٥ /٣٦/٣٩ على التوالى وانظركتاب أسن بالأثيوس المشار إليه من قبل

و هم أعظم شأنا من أن أطبق صفتهم لكم » « أمر عظيم لا يناله الألسن ولا تبلغه الأو هام » « فرأيت منه ما أعجز عن صفته لكم » « فرأيت من شعاع تلألوه أمر ا عظيما لوجهدت أن أصفه لكم ما استطعت ذلك » .

« وما يوصفون بشيء إلا وهم أعجب ، وأمرهم أعظم من أن تحيط بد الصفة (١) » .

و نجد نفس هذه الوسيلة التصويرية عند دانتي ، مرة في مقدمة الفر دوس إذ يقول :

« وشهدت أشياء لا يقوى على وصفها ولا يعيها من يهبط من العلياء » وخمس مرات أخرى فى أناشيد مختلفة .فيقول عند دخوله داثرةالمشمس:

ومهما استنجدت بالعبقرية والفن والتجربة فما كنت

لأعبر عنه بما عكن تصوره أبدا ،

وعندما ينظر إلى بياتريش فيجدها فاثقة الحمال ويعترف بعجزه عن وصفها ، ويتوقف عن ذلك توقف الفنان عند منتهى قدرته :

و ولا يتجاوز الحمال الذي شاهدته إدراكنا فحسب . .

بل إنى في هذا الموضع معترف بهزيمتي . . .

وكللك حين رأى العدراء ماريا تشع بنورها الذى غلب سائر الأنوار أعلن عن عجزه عن وصف ماشهده من الحمال الرائع بقوله :

« ولوكان لى فى الكلام ثروة كما فى الحيال ، لما جرو"ت على أن أحاول التعبير عن أدنى قدر من مباهجها (٢) »

أما العبارة الأخرى التي تغلف المشاهد بضباب الأسرار وتلفها في إطار الإبهام فتجد منها في الروايات الإسلامية مثلا: «لم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم»

<sup>(</sup>١) انظر: اللاليء المصنوعة السيوطى ، الجزء الأول ص ٧٢ ومايليها. وكذلك كتاب أسين بالاثيوس المشار إليه من قبل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفردوس . ترجمة الدكتور حسن عثمان . أناشيد ٢١٠٣٠٤١٠٤١ .

د فجعلت أنظر بقلبى نحو ماكنت أنظر بعينى نورا نهيت أن أصف لكم ما رأيت من جلاله ، «ثم أفضى إلى من بعد هذا بأمور لم يؤذن لى أن أحدثكم بها(١)» .

ولا نتوقع من دانتی أن يصرح بأنه لم يؤذن له ، وإنما يشير إلى ذلك اشارة فى مثل قوله : —

« وهنا أعوز خيالى الرفيع قدوره ، ولكن رغبتى وإرادتى كانتا قد سارتا معا ، كعجلة تدور يحركة واحدة »

و حتى فيما يمكننى أن أذكره منه ، سيكون قو لى الآن أعجز من لفظ طفل يبلل لساته من الثدى(٢) . .

فهناك إذن مالا يمكنه أن يذكره ، لا بسبب عجزه عن البيان ، فهذا العجز قائم على أية حال ، ولمنمسا لسبب آخر لابد وأن يتصل بما يباح وما لايباح له أن يخوض فيه .

وقد يقال إن هذه الصيغ من الوسائل التعبيرية المألوفة الني لاتحتاج إلى تأثير من مجال ثقافى آخر ، ولا تنهض دليلا على ارتواء دانتى من النبع الإسلامى ، ولو كانت بمفر دها لصح هذا الاعتراض ، ولكنها تدخل في سياق ثبت أنه مرتبط بالمأثورات الإسلامية فتكسب دلالة ليست لها في ذاتها وتصبح إشارة أخرى إلى قوة ترسب هذه المادة وشدة تمثل دانتي لها حتى لتعزز في اللغة الحديدة نفس اللوازم التي أفرزتها في الأصل الإسلامي ، خاصة وأن دانتي كان ينتقل بالإيطائية من لهجة عامية إلى مرتبة اللغة المستقلة ، وهي مرحلة تشتد فيها الحساسية اللغوية لتقبل الأنماط والصيغ التي لم تكن مألوفة فيها نتيجة للتلقيح الفكرى المخصب من مجالات ثقافية أخرى .

<sup>(</sup>١) انظر : لآلىء السيوطى ، نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الفردوس . تشيد ٣٣ أببات ١٠٧ ، ١٠٧ .

#### ٧ - صورة النسر والديك :

إن صورة النسر الهائل الذي تنكون منه آلاف الملائكة المتجمعين وقد عرضت أمام عيني دانتي الداهل في سماء جوبيتر أو المشترى قد اجعلت حميع شراحه يبهتون أمام جمالها الغني بما فيه من أصالة و رمزية لم يسبقه إليها أحد ممن عالج في الأدب المسيحي مثل تلك الروى السماوية ، وكان الحدس بأصل هذه الصورة الإسلامي مما أثار الباحثين الأوربين على المستشرق الأسباني هأسين بالاثيوس، صاحب نظرية التأثير الإسلامي ، وجاءت وثيقة المعراج لتقول الكلمة الحاسمة في صدق هذا التأثير . ولنقرأ أولا نموذج هذا النسر العجيب عند دانتي قبل أن نرى نظيره الإسلامي . يقول : -

اوكما تنطاير شرارات لاعداد لها ، بالضرب على الأخشاب المحترقة. . بدأ لى عندئذ أنه قد نهض أكثر من ألف نور . . وصعد بعضها فوق بعض ، كما قدرت لها الشمس أن تشعلها وحينا سكن كل منها في موضعه رأيت رأس نسر ورقبته تتمثلان في تلك الأنوار المتلألئة » .

بجناحين ممدودين بدت أمامى الصورة الجميلة الني صنعتها الأرواح المتآلفة المغتبطة بنعيمها العذب . . وتبدت كل منها كأنها ياقوتة صغيرة ، واشتا فيها توهج أشعة الشمس حتى أصبحت منعكسة في عيني . . وكالبازى الذي يتخلص من غمائه فيحرك وأسه ويعمد إلى خفق جناحيه ، مبديا تحفزه و مجملا نفسم هكذا فعلت الصورة المباركة التي خفقت جناحيها وهي مسوقة بالكثير من وغائبها . . » وكالقرة التي تحلق في الهواء ، مفردة لأول وهلة ، ثم

تسمت راضیة نشوی بختام شدوها العذب هکذا مضت أرواح مباركة فی طیرانها وهی تشدو بداخل هذه الأنوار . .

وكان قول (أحبوا العدالة ) أول فعل واسم فى اللوحة كلها وكان قول (يامن تحكمون الأرض آخركلما الله المن يحكمون الأرض أخركلما الله إذ رأيت النسر كما سمعته يتكلم ، ويترنم صوته بكلمة (أنا ، و و ملكى، بينما أراد بهما « نحن وملكنا ،(١)

فها نحن نرى أن نسر دانتى يتكون من وجوه و أجنحة كثيرة ، يشع منها نور باهر ، ويترنم بأغان حلوة قد أخذت كلماتها من الكتاب المقدس، وهو يدعو الناس إلى حب العدالة، وقد اجتمعت فى تكوينه أرواح الطوباويين إذ أن وحدته الشخصية ليست سوى نتيجة لتجميع كائنات أخرى فى نسق فنى بديع ، ثم هو يخفق بجناحيه عندما يترنم ويشدو ، ثم لايلبث أن يسكن و مهدأ بعد ذلك .

وقد قارن وأسين بالاثيوس في هـــذه الصورة بعنصرين من التراث الإسلامي . أحدهما : والديك الذي ورد في روايات المعراج هكذا : وأيت في السهاء ديكا له زغب أخضر وريش أبيض كأشد خضرة وبياض رأيتهما قط ، وإذا رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلي ورأسه تحت عرش الرحمن له جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب ، فإذا أخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله يقول : سبحان الملك القدوس . . فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحها ، فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض (٢) » .

<sup>(</sup>١) الفردوس: أناشيد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ـ

<sup>(</sup>٢) انظر : لآلَى ُ السيوطي الحزء الأرل من الطبعة المشار إليها ، ص ٦٣ .

وثانيهما . دو طبيعة روحية تتصل بعالم الملائكة ؛ إذ تقول الرواية: به فنظرت أمامي وإذا أنا بملك على صورة الديك ، اسمه ميكائيل ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الأرض ، ورأسه أفرق أبيض أشد مايكون البياض نورا، عرفه أخضر وأصفر ، وهو ساجد يقول في سجوده: سبحان الله العظيم . فإذا سبح ذلك الديك سبحت ديوك الأرض وإذ اسكت سكتوا . . فلم أزل منذ سمعته مشتاقا إليه(۱) » .

الصورة في عدة مواضع ، وبأشكال شديدة القرب مما رأينا عند دانتي ، مما يقطع السبيل إلى أي شلك ، فني الفصلين التاسع و التاسع و العشرين يأتي وصف هذا الديك العظم الذي يفوق أي نسر ، إذ يبلغ جناحاه أقطار السماوات والأرض ، وقد تلألأ بالألوان والأضواء ، وأخذ ينشد بالتسبيح في أجواز السماء فتتجاوب معه ديكة الأرض صياحا وسكوتا ، ثم يوصف بعدذلك بأنه من ملائكة الله، وتتوزع أناشيده العذبة الرائعة على ساعات الليل وأوقات الفجر والسحر ، وتشد وعلى إيقاعها ديوك الأرض وطيورها ، ثم يختلط في فصول أخرى بالطبيعة الملائكيةذ ات الصور العديدة والأشكال المتنوعة مما أغرى فنانا مثل دانتي آن يمزج بينها ونخرج منها صورة النسر الرائعة التي فتنت وما زالت تفتن قراءه ، خاصة وأن شكل النسر لم يغب عن هذهالصور الإسلامية ، ففي الفصل الحامس عشر من مخطوطة المعراج نرى الرسول يشهد في السماء الرابعة : • سبعس ألف ملك لهيم وجوه النسور ، ولكل واحد سبعون ألف جناح ، وبكل جناح سبعون ألف ريشة » بديعة الألوان والأضواء ، أما الأناشيد السماوية التي تنبعث من أفواه هذه الملائكة فهي عنصر مشترك سنها جمعاً.

<sup>(</sup>۱) أنظر : مخطوطة تجهولة المؤلف لقصة الإسراء والمعراج بدار الكتب المصرية في مجموعة ، رقم ١٩٩٣ . صفحة ١١٨ و ١١٩ .

٨ ـ صورة الثلج والنار:

بدت أرواح الطوباويين لدانني في الفردوس هكذا: ــ

كانت وجوههم جميعاً مصوغة من شعلات ساطعة
 وأجنعتهم من ذهب ، وكان سائرهم ذا بياض
 لا يبلغ الثلج حده أبدا(١) » .

وفى معظم روايات الإسراء والمعراج نجد بعد صورة الديك مباشرة هذا الوصف :

وثم تقدمت أمامي ، وإذا أنا بملك نصفه من ثلج ونصفه من نار . . يسبح ويقول : يامؤلف مابين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك ، والملاثكة يقولون آمين ، فلا الثلج يطفىء المار ولا النار تذيب الثلج(٢) » . وير د ذكر هذ الملك في مخطوطة المعراج المترجمة مرتين كذلك عقب ذكر الديك في الفصلين التاسع والعشرين .

وإذا كانت هذه الصورة عند دانتي مجرد تشبيه للأرواح بأن بياضها أنصع من الثلج بالرغم من اشتعالها فإنها تتميز في النصوص الإسلامية بقوام تشكيلي بديع أكثر فتنة وشاعرية وأحفل بالمعنى إذ تستغل هذه الصورة لتجسيد التلاقي بين الأضداد مما يكشف عن قدرة الله في العباد ويدل على عظمتة التي تتجلى في شكل مخلوقاته ومعناهم أيضاً.

## ٩ ــرو"ية الكون مصغرا :

من المشاهد المتميزة فى الفردوس أن دانتى عندما وصل بصحبة بياتريش إلى قمة سماوات الأفلاك ، إلى منازل الكواكب الثابتة ، دعته هاديته أن يتأمل المشهد قبل أن يواصل رحلته ، كى يجرب نظرته النافذة ، ويرجع

<sup>(</sup>١) انظر: الفردوس : النشيد ٣١ أبيات ١٣ –١٦ من الطبعة المشار إليها .

<sup>(</sup>٢) انظر : مخطوطة الإسراء والمعراج المشار إلبها بدار الكتب المصرية رقم ١٩٩٣.

البصر إلى آسفل ، ويحاول روئية العوالم التي تركها من خلفه . ويصف دانتي ذلك عند وصوله إلى السماء الثامنة قائلا ع

قالت بياتريش ، ينبغى أن تكون ثاقب العينين صافيهما . ولللك قبل أن تمضى إلى الداخل مزيدا ، فلتنظر إلى أسفل .. ولتر أية دنيا شاسعة صارت الآن تحت قدميك .

فعدت بناظرى إلى الأفلاك السبعة كلها جميعاً ، فرأيت هذه الكرة على حال جعلتني أضحك من ضئيل مرآها .

وأظهرت لى الأفلاك السبعة كلها ، كم هي شاسعة وكم هي مريعة ، وكم تتباعد منازلها . .

وبينا كنت أدور مع التوأمين الأزليين ، بدا لى البيدر الصغير الذى عيدنا وحوشاً ، بدا لى مكتملا من مرتفعاته إلى مصبات أنهاره (١) . ولنقارن هذا بمانجده فى قصة المعراج عندما وصل الرسول بصحبه جبريل إلى السماء الأخيرة، وأخذ يتأمل عظمة العرش الإلهى التى لا حدلها، مقارناً إياها بعوالم الأفلاك والسماوات التى عدها فى معراجه قائلا:

د فإذا ما رأيته من الحلق كله قد تصاغر ذكره وتهاون أمره واتضع خطره عند العرش، وإذا السماوات السبع والأرضون السبع، وأطباق جهتم و درجات الحنة وستور الحجب والنار والبحار والحبال التي في علين وجميع الحلق والحليقة إلى عرش الحمن كحلقة صغيرة من حلق السرع في أرض فلاة واسعة تهاء لا تعرف أطرافها، (٢).

ثم يقول أيضاً ؛

المي قد ثبت بصرى لروئية نور العرش وما تحت ذلك

<sup>(</sup>١) أنظر: الفردوس ، ترجمةالدكتور حسن عثمان ، النشيد ٢٢ أبيات ٢٤-١٥٣. (٢) أنظ - اللحاء المستدمة السيط ، الطمة المماء الساء الحدم الأدارس ١٧٤/٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر : اللالىء المصنوعة السيوطى ، الطبعة المشار إلبها، الجزء الأولىس ٧٣/٧٣. ( م ١٣ – الثقافة الإسلامية )

من عجائب خلق ربى إلى منهى الأرض ؛ أرى ذلك كله بعضه من تحت بعض . .

فهذه الرؤية الشاملة للكون وقد تضاءلت عظمته وهان شأنه بجوار ما رأى من نور ربه هى نفسها التى وجدناها من قبل عند دانى ، وهى نفسها التى نعثر عليها فى قصة المعراج المرجمة فى موضعين ؛ أحدهما فى الفصل الثامن والعشرين إذ يقول «ولما عدت من هناك — أى من ساء العرش — حملنى روح الله عبر السماوات كلها وهو يرينى فى لحظة ما لا يرى إلا بعد تمهل طويل ؛ فرأيت السماوات والأرضين السبع والملائكة دفعة واحدة » وفى مشهد آخر ، فى الفصل الثامن والستين يقول « ولما سألت جبريل عما إذا كانت كل تلك السماوات والأرض التى ذكرت متصلة فيا بينها أو منفصلة قال لى إنه ينبغى أن أرجع النظر لأرى مرة أخرى كل ما رأيته حتى أدركه على وجه الإحاطة » (١)

## ١٠ -- الوردة الطوباوية و شجرة طوبى :

وإذا أخذنا في تحليل العناصر الوصفية لمقر الأرواح الفعلى في الجنة وجدنا أنها تتركز في الأناشيد الأخيرة من الفردوس ؛ حيث ينبع نهر النور الإلهى ويتسع في صورة دائرية ويصبح محيطاً بالنسبة للشمس نطاقا ذا اتساع شاسع » و تنتظم الأرواح فوق هذا النور وحواليه منعكسة في أكثر من ألف طبقة ووإذا كانت أدنى المراتب من هذه الوردة تضم هذا النور العظيم فكيف يكون اتساعها عند أوراقها العليا ؟ » مما يشكل وردة أبدية تمند و تتدرج اتساعاً في الأطراف وضيقاً في القلب.

على أن كل دائرة من تلك الدوائرتتكون من مقاعد ودرجاتوعروش نورانية ، كما تقع على نفس المستوى وتوازيها دوائر أخرى أصغر منها

<sup>(</sup>١) أنظر الوثيقة المترجمة الملحقة في هذا الكتاب، الفصول ٢٨ – ٦٨

محيطاً كلما اقتربت من وسط الدورة ، وكل ورقة منها مقعد في الحنة (١). وكل مجموعة من المقاعد النورانية دائرة سياوية طوباوية .

وإلى جانب هذا الرمز الأساسي يقارن دانتي أيضاً هذ المقام . عملكة يلتف حولها المحتارون ، أو بستان أو هضبة علوية رفيعة ، ليتأملوا البهجة الأبدية للنور الإلهي ، ولكن أمثال تلك التشبيهات عارضة في وصفه الذي يتكئ أساساً على الوردة الصوفية المشكلة من الصورة الواقعية للدوائر السهاوية الطوباوية .

والبنية الأخيرة الناجمة عن توزيع أرواح الطوباويين على مختلف اللهوائر ترتكز على أساس صلب من الوجهة المعنوية يوازى نظامها الهندسي كما سبق أن ذكرنا عند الحديث عن شكل الفردوس ؛ فدرجة ارتفاع المقاعد ووضعها على اليمين أو الشمال داخل كل دائرة يخضع لقانون ثابت ؛ فلا شي هناك يتم بالصدفة أو اعتباطاً ، بل إن طبيعة الإيمان و درجة الولاية محددان مقام كل من الطوباويين .

ويقيم دانتي تفرقة أساسية عمودية تخترق كل الدوائر وتقسمها إلى هجموعة اليمين ومجموعة اليسار حيث يقطن أنباع العهدين الجديد والقديم على التوالى، وتنقسم كل مجموعة إلى مراتب دقيقة طبقاً لاعتبارات تتصل بالعمر والجنس ودرجة الولاية كما سبق أن شرحنا عند الجديث عن المائل دين الشكل الهندسي للجنة في التراث الإسلامي –خاصة عند ابن عربي – ووردة الطوباويين عند دانتي .

بيد أن العنصر الجديد الذي نضيفه الآن ، والذي يعزز هذه العلاقة وبجسدها ، هو تحليل ما ورد في الآثار الإسلامية عن شجرة خاصة قريبة

<sup>(</sup>١) أنظر!: الرسم التوضيحي لوردة العلوباويين في الجنة ، الفردوس . من ٢٩ ه .

الشبه بهذه الوردة وتلتقى معها فى الوصف وهى شجرة طوبى الَّى يأتى ذكر هـــا فى بعض الأحاديث على النحو التالى :

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طوبى شجرة فى الجنة ، أصلها دارى وأغصابها مظلة على قصور الجنة ، فليس فى الجنة قصر ولا دار إلا وعليها غصن من أغصابها ، محمل كل غصن منها كل ثمرة كانت فى الدنيا ، وكل زهركان فى الدنيا ينبت فى ذلك الغصن إلا أنه أكثر وأفخر من ثمر الدنيا وزهرها .. ولكل مومن فى الجنة غصن من أغصابها كتب اسمه عليه ، (١).

وقد تختلط هذه الشجرة فى الآثار الإسلامية بشجرة العرش التى روى فيها عن كعب الأحبار «أن الله تعالى خلق شجرة تحت العرش عليها أوراق بعدد كل مخلوق ، وإذا قضى أجل العبد وبقى له من عمره أربعون يوماً سقطت ورقته على حجر عزر ائيل فيعلم بذلك أنه أمر بقبض روح صاحها » (٧).

ويتصور ابن عربى هذه الشجرة الطوباوية وقد أظلت بأوراقها وأزهارها كل بيوت الجنة ، وجذورها ممتدة إلى مهاء المحرك الأول - لأن أصلها دارى كما وردفى الحديث السابق وداره ليست أسفل الجنسة بطبيعة الحال - أى إلى سقف الحنة .

وهى لذلك شجرة مقلوبة تمتد أواراقها لكل الحنان السبعة الدائرية ، ومعنى هذا أننا لو أردنا رسم هذه الشجرة طبقاً لدوائر الحنة عند ابن عربى لوجدنا أن كل غصن منها لا بد له أن بملأ واحداً من مقاعد المنازل

<sup>(</sup>١) أنظر : قرة الميون ومفرح القلب المحزون لأبى الليث السبرقندى . طبع صبيح هالقاهرة . ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) أنظر : دقائق الأخبار في ذكر الجنة و النار القاضي ، طبع الحلبي بالقاهرة ص ٧.

السبعة الهائلة ، وأن أوراقها لا حصر لها وأن هيكلها الذي ينجم عن التوافق مع اللوائر السبع المكونة من صفوف من الأوراق لا بدوأن يكون في نهاية الأمر مثل هيكل الوردة عندما نتأملها مواجهة .

ويبدو أن شجرة طوبي هذه بوضعها المقلوب لم تكن مجهولة لدى دانتى ولا بعبدة عن تصوره، فهو يصف النجوم الفلكية والمنازل الفردرسية بطريقة مشابهة لشجرة هائلة مقلوبة محتل كل واحد من أغصانها سهاء فلكية ويستمد غذاءه ــ لا من تحت مثل الأشجار الأرضية ــ وإنما من أعلى، أى من سهاء الامبريوم. وعندما يصل دانتي إلى سهاء المشترى يشير إلى هـــذا التصور للفردوس المائل في خياله كشجرة مقلوبة بقوله:

روبدأ فى هذه الطبقة الخامسة من الشجرة والتى تستمد الحياة من ذروتها وتشمر الفاكهة درماً ولا تفقد أوراقها أبدا » (١).

كما تتصل شجرة طوبي هذه في التراث الإسلامي أيضاً بسدرة المنتهى وبشجرة الحلد، ومن أوصافهما و أن الله تعالى غرسها بيده و نفخ فيها من روحه وإن أفنانها لمن و راء سور الحنة ، وما في الحنة نهر إلا و يخرج من أصل هذه الشجرة ، وفي رواية أخرى أن الرسول قال ولما رفعت إلى شجرة المنتهى في السماء السابعة رأيت نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل تذان الفيلة ، يخرج من ساقها نهران ظاهران و نهران باطنان ، (٢) .

وتصب كل هذه الروايات فى قصة المعراج المترجمة التى كانت فى متناول دانتى على شكل وصف مركز لما يسمى هناك بشجرة الفردوس التى تقوم بين مهاء العرش والسهاء السابعة حيث ينهض جبل قاف ، ويتفرع

<sup>(</sup>١) أنظر : الفردوس ، الترجمة المشارإليها ، نشيد ١٨ ، أبيات ٢٨/٣٨

<sup>(</sup>٢) أنظر : مختصر تذكرة القرطين للامام الشعراني ، ص ١٤٠ .

منها سبعة عشر فرعاً تمتد نحو السهاوات السفلى حيث تعتمد عليها وينفذ أعلاها إلى السهاء الثامنة دون أن يمسها ؛ وبهذا يتدن أن هسله الصورة الإسلامية لم تفقد تأثيرها على خيال الشاعر الإيطالى الكبير .

هذا فيها يتصل بشكل الوردة ، أما من ناحية التسمية فهى ليست غريبة على التراث الإسلامى ، فالآية القرآنية الكريمة المتصلة بالحياة الآخرة تقول و فإذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان وقد أثارت كثيراً من التأويلات لشرح مدلول هذه الوردة ، وانتقل هذا الشرح إلى المجالات الصوفية الرمزية ، وحفلت به كتب الرقائق فى العصور الوسطى بما لا نظير له فى البراث الكلاسيكى الأوربي قبل انتشار الآثار الإسلامية ، وفي مقابل هذه الوردة الطوباوية برزت في القصص التالية وردة أخرى حسراء مرمز فينوس الحسدية أو الحب الشهواني المتصل بالحجيم ، ويرى بعض الباحثين أن هذه الوردة الثانية مدينة هى الأخرى لبعض عناصر الأدب المربي مثل قول المعرى في وسقط الزند و .

فإذا الأرض وهي غبراء صارت من دم الطعنور دة كالدهان(١) و نعود إلى وردة دانتي لنراها تراءى فوق نهر النور الذي يقول عنه:

ه وفى صورة نهر رأيت نوراً يتلألأ فيه الضياء، بين ضفتين

مزدانتين بربيع عجيب راثع

و من ذلك النهر خرجت شراراتساطعة وانتظمت

بين الأزهار في كلا الجانين ، وكأنها اليواقيت في حلقات من ذهب ثم ألقت بأنفسها في تلك الأمواج الرائعة كأن قد أسكرها الشذا (٢)

 <sup>(</sup>۱) أنظر : على هامش النفران للدكتورلويس موض . القاهرة ١٩٦٦ س ١٧٤.
 ورد الأستاذ محمود شاكر عليه في ( أباطيل وأسمار ) ص ٩٩ -- ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الفردوس ، الدّر حمة المذكورة ، نشيد ٣٠ أبيت ٦٩/٦١ .

ولا نجد مثيلا لنهر النور هذا إلا فى النراث الإسلامى حيث يرد ذكره فى أشكال مختلفة فى قصة المعراج ، نكتفى منها بهذه الرواية :-

و ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدین إلی علیین حتی ارتفعنا فوق ذلك فانهینا إلی محر من نور یتلألاً لا یری له طرف و لا منهی فلما نظرت إلیه حار بصری دونه حتی ظننت أن كل شئ من خلق ربی قد امتلاً نوراً والهب نارا ، (۱)

مما يو كد لنا أن الإطار العام لصورة دانتي الرئيسية في الفردوس والتفصيلات الدقيقة لكثير من ملامحها التشكيلية لا يمكن فهمها بعمق دون تحليل العناصر المناظرة لها في التراث الإسلامي الذي أخصب خيال الشاعر الإيطالي العظيم و ألهمه أجمل رواه وصوره.

<sup>(1)</sup> أنظر : اللالىء للسيوطى ، الحز. الأول من الطبعة المشار إليها ص ٦٩

# نعيم الرؤيه الالهيه

لمباب الفردوس .

يتمتع موضوع الروية الإلهبة بأهمية بالغة في التراث الإسلامي ، إذ لا يكاد يخلو كتاب من ذكر مشاهده بالتفصيل ، ويعتبرها العلماء لباب الفر دوس ونعيمه الحقيقي ، إذ ماعداه من سائر نعيم الحنة حلى حد تعبير الغز الى وفإنه يشارك فيه البهبمة المسرحة في المرعي (١) ». ومن هنا فإن كتب التوحيد والعفائد تتعرض لموضوع الروية دائما بالإثبات والرد على المنكرين ، ولا تعنينا المسألة هنا من الوجهة العقائدية لأن لها مباحثها وقضاياها ، وإنما تعنينا من الوجهة التصويرية الفنية التي تقدم مادة صالحة للتأثير الأدبي في تاريخ الثقافة الإنسانية .

و يمكن تقسيم أهم المصادر الإسلامية التي اعتمدها الباحثون في هذا الصدد في مجموعتن : ـــ

الأولى: مجموعة أحاديث المعراج النبوى ومانسج حولها فى كتب الرقائق من روايات مفصلة ، وأهم هذه الكتب كتاب متقدم هو والتوهم، للمحاسبى (المتوفى سنة ٣٤٣هـ) وكتاب متأخر هو وحادى الأرواح ، لابن القيم الجوزية ( ٧٥١هـ) .

الثانية : الكتبالصوفية التي تعرضت لمعراج الأرواح وحالاته و مشاهده ورموزه مثل الفتوحات المكية لابن عربي والمعراج للقشيري .

فإذا أخذنا فى تأمل وتحليل هذه العناصر الإسلامية لتحديد مجالات التقاء دانتى بها فى مشاهد الدروة فى الفردوس المتصلة بالاستغراق فى روية النور الإلمى وجدنا أن كلامن هاتين المجموعتين قد مارس تأثيره الواضح على خيال

 <sup>(</sup>۱) انظر: إحياء علوم ألدين ألغز إلى على هامش كتاب ( إنحاف السادة المتقين بشرح أسر او إحياء علوم ألدين > المزيدى المرتضى ، الجزء العاشر ص ٥ ٥ ٥ .

الشاعر الكبير ، ولنبدأ أو لا بتعيين هذه المشاهد من دانتي قبل أن نشير إلى نظائر ها ومصادر ها الإسلامية . فدانتي يرى بورة مشعة للذات الإلهية تحوطها دو اثر من الأرواح الملائكية التي تتألق بالنور وهي تدور بلا توقف حول مركزها وتنشد أغانها ، وكل دائرة تتكون مما لاحصر له من الملائكة : -

و رأيت نقطة يشع منها نور شديد التألق ، حتى لينبغى إغلاق العينين
 اللتين يسطح عليهما ، بما و اتاها من الحدة الفاتقة (١) »

ه على البعد ذاته دارت من النار دائرة ، من حولها تلك النقطة بسرعة فاثقة ، حتى لتفوق تلك السهاء التي تطوق العالم بأقصى سرعة . وأحيطت هذه بدائرة أخرى ، وتلك بثالثة ... ورابعة ... .

لم يتوهج حديد يغلى على غير ماتوهجت به هذه الدوائر المشتعلة
 وصاحبت كل الأنوار دائرتها المحترقة ، وكانت من الكثرة بحيث بلغت
 ملايين البلايين » ..

إن نورا هناك في العلياء يكشف لتلك الكائنات عن خالقها وهي التي
 لاسلام لها إلا في رؤياه » .

« و إنه لمتد بنفسه فى صورة دائرية حتى ليصبح محيطها بالنسبة للشمس نطاقا ذًا اتساع شاسم (٢) » .

والصنفان الأولان من الملائكة هم السرافيون والكروبيون ، وبحاول دانى أن يحدق بنظره فى بورة النور الخالد ولكن بصره يعشى ، بيد أنهلا يلبث أن يظفر بحدة البصر ويستطيع أن ينفذ تدريجيا بنظره حتى ينهى بتثبيته فى البورة ، كما أشرنا من قبل ، ثم يعلن أنه عاجز عن وصف مايرى لأن

<sup>(</sup>١) انظر: الفردوس ؛ الترجمة المذكورة ، نشيد ٢٨ أبيات ١٦ – ١٨

 <sup>(</sup>۲) انظر الفر دوس ، الترجمة المذكورة ، أناشيد ۲۸ و ۳۰ وكتاب أسين بالاثيوس
 ص ۲۰ .

الذهول قد مسح من عقله كل ذكرى . وحتى لوتذكر فإن ما رأى يفوق كل قدرة على الوصف تتمتع بها لغة البشر .

وإذا تركنا جانبا الرموز التي أشار إليها دانتي للعقائد المسيحية وجدنا أن كل مايصفه من الروية ينحصر في هذه الظواهر التي يتذكرها بذهول : تأمل فكرى واضح ينكشف له رويدا رويدا ، سبات وتراخ في القوى ، ذهول من الروعة ، ثم متعة روحية عارمة وعذبة معا .

د ومنذ تلك اللحظة فصاعدا ، صارت مشاهدتی أعظم من كلامنا الذی يعجز أمام هذه الروئية ، كما تعجز ذاكرتنا أمام عظمة مثلها . وكذلك الذی يری فی حلمه شيئاً ، و ثبقی من بعد حلمه أثارة مما أحس به ، ولاتستعيد ذاكرته سائر ما رآه .

هكذا أصبحت إذ كادت تخونني روبيي تماما ، وإن كانت

لا تزال تقطر في قلمي تلك البهجة التي نبعت منها . .

وأشعر بحديثي عنها أن بهجني تشتد بها وتذكو. .

هكذا كان عقلى وهو معلق تماما ، يتأمل ثابتا منتبها دون حركة وظل مشوقا إلى مزيد من التأمل(١) ، .

وقد فشلت كل المحاولات الماهرة الصبورة التى بذلها الباحثون في مصادر دانتى الأوروبية للعثور على سوابق لهذه النماذج والتصورات الفنية ، ولم تجد مايقرب من هذا الجمال الرائع في التقاليد الدينية المسيحية التى تخلو من أى نظير لهذه الدواثر الهندسية التى يشكلها الملائكة وهم يدورون حول النور الإلهى . بيها تقدم الروايات الإسلامية النموذج الأصيل لهذا التخطيط ، مما يكسب قضية التأثير قوة برها نية حاسمة . فصفوف الأرواح الملائكية التي يحسب بلعرش الإلهى تتألف بدورها مما لا يحصى من الملائكة ، و يمثل كل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ، نشيد ٣٣ أبيات ٥٥ - ٣٣ و ٣٩ - ٩٩

صف طبقة أو دوجة منهم ، ويعتبر الكروبيون أشدهم قربا لله ، وكلهم يترنمون بأناشيد قلسية يسبحون فيها بحمده ، وتنبعث منهم جداول النور ، على أن عدد هذه الصفوف تسعة أيضاً ، يحيط كل صف بما يليه على شكل دائرى فتمثل جميعها تسعة صفوف دائرية متداخلة ، وكلهم يدورون في نهاية الأمر في حركة لا تهدأ حول العرش الذي يتمثل أيضاً في نور متلألى لا يوصف بهاؤه (١) .

ويقدم لنا الرسول عليه السلام روئيته في مرحلتين إحداهما عند ما كان لا يزال في صحبة جبريل حيث تعشى بصره في هذه الآفاق العليا الأنوار الإلهية في أوجها وهي لاتزال بعيدة منه ، مثلما تعشى دانتي للمرة الأولى وهو لا يزال في السماء التاسعة بصحبة بياتريش، والأخرى عندما يتركه الدليل الملائكي ويرتفع به الرفرف النوري فيوفق إلى إغماض عينيه وينتقل النور الملائكي ويتأمل مبهوتا نور الذات الإلهية مثل دانتي في الأنشودة الأخيرة من الفردوس .

على أن تحليل الظواهر النفسية التى تتمثل فى ذهول الرسول ومراحل وطبيعة إفاقتة يعطينا نتائج مشابهة لما نجده بعد ذلك عند دانتى ، فهو يشعر أولا أن النور يعشى بصره حتى يخشى من العمى، ثم يلاحظ فجأة أن نظره قد أخذ يقوى و يحتدوأنه قد أصبح بوسعه أن يثبت بصره فى النور الإلهى، فقد حظى بنعمة الله عليه لاستمر ار رويته ، ثم يعلن أنه عاجز عن وصف مارأى ولايتذكر إلا أن تأمله قد بعث فيه لونا من الاسترخاء والذهول الذى تعقبه متعة عارمة ، يقول :

« فوجدت عند ذلك حلاوته وطيب ريحه وبرد لذاذته وكر المة رؤيته فاضمحل كل هول كنت لقيت ونجلت عنى روعاتى واطهأن قلبى وامتلأت فرحا وقرت عيناى ووقع الاستبشار والطرب على حتى جملت

<sup>(</sup>١) أنظر لآليء السيوطي ، الحزء الأول ص ٧٣ ومايمدها .

أميل و أتكفأ يمينا وشهالا و يأخدنى مثل السبات .. وظننت أن من فى الأرض و السهاوات ماتوا كلهم لأنى لا أسمع شيئاً من أصوات الملائكة .. ثم رد إلى ذهنى فكأنى كنت مستوسنا و أفقت فثاب إلى عقلى(١) وعندما تتوافق مراحل الروية مع تفاصيل الحالة النفسية فإن هذا لا يمكن أن يفسر بمحض الصدفة ، خاصة و أن الوثيقة الأساسية و هى و معراج محمد، المترجمة تقدم خلاصة هذه العناصر كما سنشير فيا بعد

وهناك ملاحظة أخرى طريفة تتصل بالتوافق الغريب بين توقيت المعراج عند داني و نظيره في التراث الإسلامي ؛ فدانتي قد قام برحلته إلى العالم الآخر وفي منتصف طريق حياتنا » كما يقول ؛ أي في الحامسة والثلاثين من عمره ، أو من الثانية و الثلاثين إلى الثالثة والثلاثين كما يقول شراحه . وهذا يتفق تماماً مع ما ورد في التراث الإسلامي عن عمر أهل الحنة من أبهم ومرد مكحلون أبناء ثلاث و ثلاثين سنة » أو كما جاء في رواية أخرى وعلى مبلاد عيسى ثلاث و ثلاثون سنة » ويبدأ دانتي رحلته ليلة الحمعة وبعد أن يفرغ من الحجيم والمطهر يبدأ رحلته إلى الفردوس ليلة الجمعة أيضاً ، و تكاد أحاديث الروية في المأثورات الإسلامية تجمع على أنها تتم أيضاً ، و تكاد أحاديث لحذا اليوم الذي فضل به بني الإسلام وأمته . و لا يوجد في الفكر المسيحي ميزة خاصة تجعل دانتي نختار ليلة الحمعة للشهود السياوي ؛ بيما نجد التراث ميزة خاصة تجعل دانتي ختار ليلة الحمعة للشهود السياوي ؛ بيما نجد التراث المحمعة الحامعة الحامعة الحامعة المناوي ؛ بيما نجد التراث المحمعة الحامعة الحامعة المناوي ؛ بيما نجد التراث المحمعة الحامعة المحمة المناوي ؛ بيما نجد التراث المحملة المناوي ؛ بيما نجد التراث المحمعة الحامعة المحمة المنتين المحمة المحمة

<sup>(</sup>١) أنظر : نفس المصدر السابق ص ٤٧-٥٧

<sup>(</sup>٢) أنظر : مختصر تذكرة القرطى للشعران ص ١٥٩ .

#### روئيه المتصوفة :

فإذا ما انتقلنا إلى المجال الصوفى وجدنا أن الروئية الإلهية تعد عند متصوفة المسلمين عامة وابن عربى بصفة خاصة لباب حياة الفردوس وجماع ملذاتها الروحية الناجمة عن انبعاث النور من الذات الإلهية . فالله هو مصدر الضوء الباهر الذي ينتشر في موجات شعاعية تصل إلى العبد فتوهله لروئية المصدر القدسي ، ويتجلى هذا الضوء خلال روح العبد وجسمه فبر فع من قدر ته الطبيعية ويرهف من حواسه البصرية .

وهنا نرى تشابها واضحاً بين دانتي وابن عربى فى الأفكار والصور الفشة معا ، فدانتي يقول :

« وبهرتني قوة الضوء المشع

من الخالق للمخلوقات . .

وكل ما يبدو منه مصنوع من الشعاع المنعكس . .

منتظما فوق النور ومنعكسا عليه

رأيت من جاء إلى العلياء . . .

وإذا كانت أدنى هذه المراتب تضم هذا النورالعظيم . . »

« وأعتقد أن بصرى كان سيتولاه الزيغ

من حدة ذلك الشعاع الباهر الذى احتملته لو أن عيناى حادتا عنه أيها النعمة الفياضة الى اجرأت بفضلها على أن أسدد عيني إلى النور الأبدى حتى استنفذت هناك كل إبصارى (١) )

فقارن هذا بكلمات ابن عربي في فتوحاته إذ يقول :

« الله يتجلى لعباده في النور العام . . إذا هم بنور قد بهر هم فيخرون

<sup>(</sup>١) انظر : الفردوس ، الطبعة المذكورة ، أبيات متفرقة من الأناشيد ٣٠ م ٣٣ .

سجدا فیسری ذلك النور فی أبصارهم ظاهرا وفی بصائرهم باطنا وفی أجزاء أبدانهم كلها وفی لطائف نفوسهم فیرجع كل شخص منهم عیناكله . . فهذا یعطمهم إیاه ذلك النور فبه یطیقون المشاهدة والروئیة . . فیتجلی الحق تعالی فینفهق نوو یسری فی ذواتهم وقد أبهتهم جمال الرب(۱) » .

و يلاحظ أن « سان برنار دو » هو الذى يعلن لدانتي قرب تمتعه بالنور الإلهي ويدعوه إلى إعداد نفسه وتهيئتها لذلك إذ يقول :

« سنتجه بأعيننا إلى الحب الأول حتى تتغلغل بقدر استطاعتك خلال أنواره حن توجه أنظارك إليه »

« حَى تخلصيه بصلواتك من كل مافى طبيعته الفانية من سحاب لكى بكشف له عن الهجة السامية (٢) ،

ويقول ابن عربي :-

• ثم يأتيهم رسول الله . . فيقول لهم تأهبوا لروية ربكم جل جلاله ، فها هو يتجلى لكم . . وبينه وبين خلقه ثلاث حجب . . فلا يستطيعون رويته بالنظر إلى تلك الحجب فيقول الله تعالى لأعظم الحجبة عنده : ارفع الحجب بيني وبين عبادى حتى يرونى ، فترفع الحجب فيتجلى لهم الحق خلف حجاب واحد في اسمه الحميل اللطيف إلى أبصارهم (٣) »

ويتتبع الباحثون مصادر دانتي في هذا التصور للنور الإلهي في الأدب المسيحي في العصور الوسطى فيجدون أن القسدر المتاح من ذلك يعود إلى القديس و توما الإكويني و الذي يشرح فكرة مصدر النور الإلهي و إشعاعه على البشر لإكمال قدراتهم الطبيعية وبصرهم به حتى يرتفعوا إلى مرتبة توهمهم للروية الإلهية ، ولكن نفس هذا القديس يعود فيعترف بأنه قداستقى

<sup>(</sup>١) أنظر : الفتوحات المكية ، طبعة دار صادر ببيروت- الجزء الأول ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر . الفردوس ، أناشيد ٣٢ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ؛ ألمصدر السابق ص ٤١٨ .

فكرته تلك من الفلاسفة المسلمين ابتداء من الفارابي وابن سينا إلى ابن ماجه وابن رشد، وأنه قد تقبل على وجه التحديد تصورابن رشدللروئية الإلهية(١) هذا في حد ذاته شاهد على أن التراث الإسلامي هو الذي غذى دانتي مباشرة باطلاعه على فلذات منه في قصص المعراج وبطريق غسير مباشر بتأثره بالإكويني الذي سبق له أن نهل من ينابيعه .

ويتردد عند دانتي في مشاهد عديدة من الفردوس فكرة فحواها أن النور المكتسب الذي ينعكس إلى الخارج يتفاوت في بريقه من طوباوي إلى آخر طبقاً لمقاماته في منازل الساوات ولدرجة نعيمه في الفردوس ، تقول مثلا:

• وإن تألقه بشعلتها مرتبط ، وشعلته لرواية الله تابعة وهذه تكون بقدر مالها من النعمة التي تمنح بقدر جدارتها . سيبلغ شخصنا باكتمال وجوده أسمى مراقب الكمال وبهذا سيعظم ما يسبغه علينا الخير الأسمى من النور حباً وكرامة ذلك النور الذي يؤهلنا لروايته (٢) )

وقداجتهد شراح دانتي لرد هذه الفكرة أيضاً إلى تعاليم القديس « تو ما الإكويني » التي تفيد بأنه من أهم خواص الأجسام السهاوية النور انية أنها ناجمة عن اكهال مجد الأرواح باتصالها بالأجساد ، لكن ابن عربي كان قد سبق له أن شرح ذلك على أساس أن « النور الإلهي يسرى في أبصار الناس ظاهراً وفي بصائرهم باطناً وفي أجزاء أبدانهم كلها حتى ينصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلى ويظهر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده ، كما أنهم « مجدون منازلهم وأهليهم منصبغين بتلك الصورة ، فيرون جميع ملكهم قد اكتسى بهاء وجمالا و نور ا من وجههم أفاضوه افاضة ذاتية على ملكهم » .

<sup>(</sup>١)أنظر : كتاب أسين بالائيوس المشار إليه ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفردوس نشيد ١٤ أبدات ٢٤ ٢٠ .

ا بادرت إلبه أزواجه، فلما نظرت زوجته الى جمال وجهه قد ضوعف فى حسنه وإشراقه ونوره ازدادت له حباً وعشقاً ، وأشرقت قصوره وقبابه وخيامه وأزواجه من نوروجهه وجماله ، وازدادت أزواجه حسناً وجمالا ووجاهة وحشمة(۱) .

وقد انتثرت هذه المشاهد فى كل الآثار الإسلامية المتعلقة بالجنة الغاصة بالأنوار، فهاهو السمر قندى أيضاً يصور بعض هذه المظاهر الإشراقية بقوله:

د يرى المؤمن وجهه فى نور وجه صاحبته وفى صدرها وترى وجهها فى وجهها فى وجهه وصدره من كثرة الأنوار ، وبعد الروئية تقول المرأة لزوجها :

دما أشد حسنك اليوم وما أكثر نورك ، فيقول لها آنى قد نظرت الى وجه ربى فوقع نوره على وجهى ، وأنت أيضاً والله العظيم لقد عظم نور وجهك وحسنك ، فتقول له ، كيف لايشرق وجهى بالنور وقد وقع عليه نور ربه فتشرق وجوههم بالأنوار ويدوم نعيمهم فى دار القرار (٢) .

و تطرد الآثار لتأكيد تغلغل النور في هذا العالم الآخركما سبق أن أشرنا، فالحوريات أيضاً من طبيعة نورانية شفافة إذ تضريح الواحدة منهن ببسمتها السياوات كلها ، فهي أشد اشراقاً من الشمس والقمر ، وه يرى مخ ساقها تحت سبعين حلة ، لما في جسمها من خواص بلورية شفافة مثل الكأس الذي يشف عما فيه . ويتفنن المحاسى في وصف ذلك بقوله : —

فتوهم . . وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها ، فسطع نور بنانها
 ف الشراب مع نور وجهها ونحرها ونور الجنان ونور وجهك

<sup>(</sup>١) أنظر: كتاب التومم للحارث المحاسبي ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر قرة العيون ومفرح القلوب المحزون الأبي الليث السمرةندي .س ٢٧–٤١

وأنت مقابلها ، فتجتمع كل هذه الأنوار تلمع بصفائها فى كفها وقد مدت بها إليك بدها(١) a .

وكل هذا مستقى من الأحاديث النبوية التى يذهب بعضها فى تصوير هذه الطبيعة النور انية للحوريات إلى حدقوله: • ثم يضع أحدكم يده بين كتفيها ثم ينظر إلى مخساقها إلى يده من صدر هامن وراء ثيابها و جلدها و لحمها، وإنه لينظر إلى مخساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت(٢) » . كما يذهب بعضها الآخر إلى تصوير الرسول عليه السلام بهذه الطبيعة النورانية خلال معراجه إذ الايرى لصورته ظل فى شمس و لاقمر و لاسراجه .

فإذا اطلع دانى – كما هو راجع – على كثير من عناصر هذا التراث ثم تراءت فى صوره أشكال لهذا النور الذى لا يحول حائل دون مسراه فى مثل قوله:

• ولم يحل دون الروثية أو البهاء توسط هذه الجماعة العظيمة الطائرة بين الزهرة وبين ما كان فى العلياء إذ يتغلغل النور الإلهى خلال العالم بما يتفق له من جدارة عيث لايتأنى أن محول دون مسراه حائل(٣) . .

« وكانت الثانية كأن لحمها وعظامها قد صنعت من الزمر د(٤) » .

أدركنا بيسر مصدره الإسلامي الذي تتواتر فيه صور النور من القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، فالقرآن يصف أهل الحنة بأنهم ويسعى نورهم بين أيديهم (٥) الاظلهم كما هوالمألوف في الحياة الدنيا، والأحاديث والمأثورات تصور المظاهر المختلفة لهذا النور وكيف أنه جميعاً قبس من النورالإلهي الذي يشرق على الكائنات فيضفي عليها وجودها وبهاءها خاصة في حالة الروية الإلهية.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق المحاسبي ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ، الجزء الرابع ص ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : القردوس : ١٩/ ٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المطهر: ٢٩/٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد آية رقم ١٢ .

<sup>(</sup>م ١٤ – الثقافة الإسلامية )

#### اختلاف اللرجات

« وما للبعد أو القرب أن يضيفا شيئاً هناك

إذ ليس للقانون الطبيعي من أثر حيث تجرى بغير وسيط أحكام الله ، أى أن هناك وحدة في التجلي الإلهي من حيث الرؤية بالرغم من اختلاف المدرجات في التلقى الذي لا يعود إلى الذات المرثية وإنما إلى طريقة رؤيتها ، ولهذا يعود دانتي فيقول :

و وليس لأنه كان هناك أكثر من مظهر واحد

فحسب في النور الساطع الذي نأملته .

إذ هو على الحال التي كان عليها من قبل أبداً

ولكن بإبصارى الذى اكتسب فى باطنى بالتأمل قوة

تغير من أمامي مظهر و احد فحسب ، بينما كنت أتبدل أنا نفسي (١) . .

وقد أثار المستشرق الأسبانى السكبير – صاحب نظرية التأثير – أسين بالاثيوس ، مشكلة نتصل بالمعيار الذى تنبى عليه فوارق الدرجات في الروية ، فبينها نرى أن ابن عربي يقيم اختلاف الصور والمراتب على أساس

<sup>(</sup>١) انظر: الفردوس أناشبه ٣٠ / ١٢١ و٣٣ / ١٠٩ .

در جات المعرفة بالله يبدو أن دانتي ير تكز على معيار آخر هو الحب، فابن عربي يقوله و فمن علمه في كل معتقد فله نور كل معتقد ، ومن علمه في اعتقاد خاص معين لم يكن له سوى نور ذلك المعتقد ، كما يقول و إن الروثية يوم الزيارة تابعة للاعتقادات في الدنيا ، فمن اعتقد في ربه ما أعطاه النظر وما أعطاه الكشف وما أعطاه تقليد رسوله فإنه يرى ربه في صورة وجه كل اعتقاد وبط عليه (۱).

آما عند دانتی فیبدو آن التلقی یعتمد علی محور آخر سوی المعرفة إذیقول: « تتجه عجبها وعینها نحو هدف و احد ،

ر بمثل هذه المحبة ، وبمثل هذه البهجة عندئذ اتجهنا إلى النور السرمدى(٢)»

فمثل هذه الأبيات قد توحى بأن موقف دانتى وجدانى يعتمد فى الروية على الحب ، بينها موقف ابن عربى السابق عقلى يعتمد على النظر . لكن هذا الفرق الظاهرى سرعان ما يتلاشى عندما ندرك أن المعرفة هند ابن عربى ليست عقلية محضة ؛ فهى أو لا معرفة بالله و فأخذوا منازلهم فيه على قدر علمهم بالله لا على قدر عملهم » و المعرفة بالله اقتباس من نوره وإيمان به ، وهو ما يقرب منه دانتي أيضاً في مثل قوله : --

وحسما يتجه إليه إيمان الأرواح

إد ستمتليء هذه الحديقة على حد سواء بكلا الوجهين من الإعمان . .

وهذا ما يعبرعنه ابن عربى بالعلم والمعرفة « فإن كانت معرفتهم عن كشف إلمى فإن لهو لاء صفاً على حدة يتميزون به على سائر الخلق » وهولا يغفل كلمة الحب ، إذ نجده فى نفس هذا المشهد يقول : «فإذا انصر فوا من الزيارة

<sup>(</sup>١) الفترحات المكية ، طبعة دار صادر ، الجزء الثاني ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفردوس ، أبيات متفرقة من الأناشيد ٣١ و٣٣

يتخيل كل صاحب اعتقاد أنه منهم (أى أهل الكشف) لأنه يرى صورة اعتقاده فيها كصورته، فهو محبوب لجميع الطوائف من يكون بهذه الصفة (١) ه فابن عربى مثله فى ذلك مثل جميع المتصوفة المسلمين يرى أن قيمة علم الباطن تنبع من الحب الإلهى الناجم عن معرفة الإنسان بالله . ولعل أبا حامد الغزالى قد حدد بوضوح تام المقياس الإسلامي لذلك فى قوله عند معالحته للروية الإلهية فى باب الحب من كتاب الإحباء و فإذا نعيم الحنة بقدر حب الله تعالى، وحب الله تعالى بقد معالى بقدال بقد معالى السعادات هى المعرفة التي عبر عنها الشرع بالإيمان به . أما البهجة و الحذل اللذان يتحدث عنهما دانى فيعبر عنهما الغزالى بقوله و هذه هي غاية الحسني و نهاية النعمي وكل ما فصلناه من التنع عندهذه النعمة بنسي وليس لسرور أهل الحنة عند سعادة اللقاء منتهى ، بل لا نسبة لشيء من لذات الحنة إلى لذة اللقاء (٢) ه .

فإذا أخذنا فى الاعتبار هذا الموقف الإسلامى فى جملته من موضوع المعرفة وارتباطه بالإيمان من ناحية وبالحب الحالص من ناحية أخرى أدركنا أن دانتى لم يكد يزيد عليه شيئاً فى تصوراته للروية فى الفردوس.

ص ځه ه .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق لابن عربي ص ٨٠٠

<sup>(</sup>١٢) انظر : إحياء علوم الدين للغزال على هامش إتحاف السادة المتقين -- الجزء العاشي

#### صور الدوائر:

تقدم المأثورات الإسلامية فى جملها – سواء فى أحاديث المعراج أو فى تصوير روية الله فى الجنة – نموذجا متكرراً للحضرة الإلهية حيث يتجلى سبحانه وتعالى مثل شمس مضيئة تخطف أشعها الأبصار وتحيط به صفوف الملائكة على هيئة دواثر من نور أيضاً. وقد زخرت كتب الرقائق وآداب الصوفية بتنويعات عديدة على هذا النموذج ، لعل أفعمها بالروح التشكيلي ما نراه عند ابن عربي فى فتوحاته عند تصويره لروية الله فى الدار الآخرة حيث تأتى ملائكة السماوات صافات ، ملائكة كل سماء على حدة متميزة عن غيرها فيكونون سبعة صفوف محيطة ، أهل كل سماء صف حول العرش الإلهى الذى يشغل مركز الدوائر السبع .

و لكن دانتي عند و صوله إلى قمة معراجه السماوى الروحي يطمح إلى أن يشرح سر عقيدته المسيحية في التثليث مع وحدة الحوهر المتجلى في ثلاث مظاهر فلا يجد صورة يستخدمها لأداء هذا الرمز سوى الدوائر الهندسية ، فهناك ثلاث دوائر بنفس الحجم مع اختسلاف اللون : إثنتان منها تبدوان كما لوكان كل منهما انعكاسا للاخر مثل قوس قزح والثالثة كاللهب المنبعث منهما : --

وفى الحوهر العميق الصافى من النور العظيم ، ظهرت لى
 ثلاث حلقات مثلثة الألوان وذات محيط واحد

و بدت إحداهما من غيرها منعكسة انعكاس قوس قزح من نفسه ، وظهرت الثالثة نار آ منبثقة من الأخريين(١) ٤ ـ

<sup>(</sup>١) الظر : الفردوس ، النشيد ٣٣ أبيات ١١٥ – ١٢١ •

بالرغم من نزعها التفسيرية . فالر مز الهندسي للدوائر الثلاث يقدم تصوراً للد في واحد متجليا - حسب العقيدة المسبحية - في الأب والابن والروح القدس ، حيث يعكس الثانى الأول وينبعث لهب الثالث منهما بشكل دائري أيضا ،

وكان ابن عربى أشد هوالاء الفلاسفة احتفالا بصورة الدواثر المركزية والمتداخلة لتصوير الذات الإلهية في وحدانيها المجردة وصفاتها المتعددة وخصائصها الاشراقية مثل النماذج التالية: --

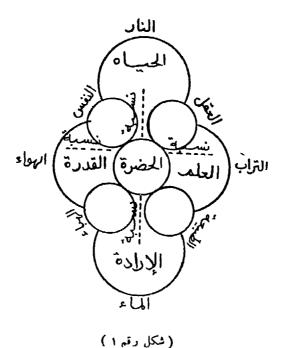

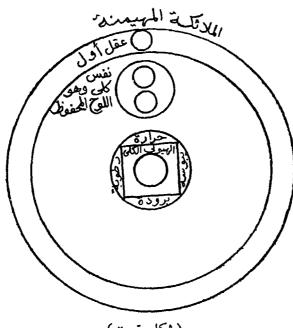

(شكل رقم ۲ )

فهو أحياناً يتمثل في استغراقه الصوفي المرهف الدات الإلهية متجلية رمزيا في دائرة من نور أبيض يشع بهاء خالدا فوق نور أحمر مشع أيضاً وتنبعث منهما مجموعتان من الأضواء الحارجية ويتحركان برفق دون أي الحارجية ويتحركان برفق دون أي الحاربية ويتحركان برفق دون أي

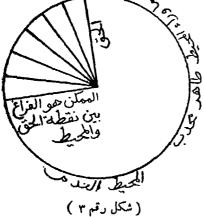

وأحياناً أخرى يقول (وإن كان لابد من التخيل فالأقرب أن الشأن فى نفسه كالنقطة من المحيط ومابينهما، فالنقطة الحق ، والفراغ الحارج عن المحيط العدم أو قل الظلمة فالنقطة

هى مبعث الضوء – و إنما أعطينا النقطه لأنها أصلوجود محيط الدائرة . . » فالحيط كله منبعث بهذه المثابة من النقطة و والخطوط الحارجة الممكنات

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات المكية ، الجزء الثاني ص ٩١، .

فن الله ابتداؤها وإلى الله انتهاؤها وإليه يرجع الأمركله ، فإن الخط إنما ينتهى إلى نقطة ، فأولية الحط وآخريته هما من الحط ما هما من الحط كيف شت ، قلت : وهذا هو الذي ينبغي أن يقال لاهي هو ولاهي غبره كالصفات عند الأشاعرة ، فمن عرف نفسه هكذا عرف ربه ١(١).

وأحياناً أخرى يتخذ للتعبير عن أفكاره بطريقة رمزية شكل الدوائر الثلاث، على أساس أن و الدائرة المحيطة هي العماء، والنقط التي فى الدائرة مثل أعيان الأرواح المهيمنة، والنقطة العظمي في هذه النقط العقل، والدائرة التي إلى جانب النقطة العظمي التي في داخلها نقطتان هي النفس الكلية واللوح المحفوظ، والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمي هي جوهر الهيولي وهو الهباء والشكل المربع فيه هو العرش والدائرة التي في جوف هذا المربع إنما هي الكرسي (٢)

أما دو اثر الشكل الأول فيشرحها ابن عربى بأنها دو اثر أجناس الممكنات، وهي محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز وأكوان وألوان » . . . ولا يتمكن أن يظهر عن الممكن الذي هو دائرة الأجناس دائرة كاملة . . فتكوين دائرة كاملة من الأجناس محال ، ليتبين نقص الممكن عن كمال الواجب الوجود لنفسه ، وعلى ذلك فما يقدمه لنا إنما « هو صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصر » (٣)

و مهما اختلفت صور الدوائر عند ابن عربی فی توزیعاتها وتأویلاتها الدینیة والفلسفیة عما رأیناه فی فردوس دانی فإن الاستعانة بها فی توضیح الأفكار الدینیة المعقدة یرجع الفضل فیها إلی المفكر الأندلسی الذی لم یكن مجهولا لدی رجال اللاهوت و علماء الدین المسیحی فی عصر دانی ممایر جح وصول كثیر من هذه العناصر إلی الشاعر الإیطالی الكبیر .

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر السابق الجزء الثالث من ٢٧٥ والشكل رقم ٣

<sup>(</sup>٢) أنظر: نفس المصدر السابق -- الجزء الثالث ص ٢٤٠ رالشكل رقم ٢

<sup>(</sup>٣) افظر: نفس المصدر – السفر الرابع من الطبعة المحققة ، ص ١٥٨/١٥٧

# تدرج المتعة والرضا القنوع :

تنولد من الرواية الإلهية لذة تندرج في عمقها تبعاً لحالاتها حتى تصل إلى مرحلة السكر والفناء ، هذه الفكرة نراها ماثلة عند دانتي في مثل قوله :

 ( انه نور روحانی مفعم بالمحبة ، بمحبة الحير الحق الملء بالبهجة ، الى تسمو على كل علوبة (١)

وإذا أمكن رد الحديث عن هذه البهجة والمتعة إلى بعض عناصر التراث المسيحى خاصة عند القديس و توما الإكويني و فإن مرحلتي السكر والفناء لانظير لها في هذا التراث ، إذ لاتوجد أية إشارة إليهما كحالتين تعقبان الروية الإلهية ، فعندما يقول دانتي

لا و عجزت ذاكرتى أمام عظمتها مثل من يرى فى خلمه شيئاً و تتبقى من بعد حلمه أثارة مما أحس به لكنه لايستعيد سائر ما رآه هكذا أصبحت إذكادت تخوننى روئيتى تماماً أسبحت إذكادت عقلى ثانياً شيئاً من الصورة التى بدوت عليها إن لحظة و احدة تمنحنى النسيان ٥٠.(٢)

يمكننا أن نقار نه بقول ابن عربى:

ولما طرأ عليهم من سكر الروية ولما زادهم من الحير فيتلذنون بها فإنهم في وقت المشاهدة كانوا في حال قناء عنهم ١٠. «فلم تقع لهم للدة في زمان رويتهم، بل اللذة عند أول التجلى حكم سلطانها عليهم فأفناهم عنها وعن أنفسهم فهم في اللذة في حال فناء لعظيم سلطانها ، وإذا أبصروا تلك الصورة في منازلهم

<sup>(</sup>١) انظر : الفردوس ، نشيد ٢٠ أبيات ، ٤٠ ــ ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر السابق نشيد ٣٣ أبيات ٧٥ - ٠٠

وأهليهم 'استمرت لهم الله وتنعموا بتلك المشاهدة فيتنعمون في هذا الموطن بغير ما أفناهم في الكثيب ه(١)

ومن كمال هذه المتعة أن الفوارق الناجمة عن اختلاف الدرجات فيها وفي لذتها ونعيمها لاتعقب لدى أهل الدرجات الدنيا حسداً أوحزناً أوغيظاً ممن ارتفعت درجاتهم وسمت منازلهم، فكل واحد من أهل الفردوس قانع راض متمتع بما قدر له دون رغبة أو حتى تصور لما هو أكثر، لأن كل احد منهم يعشق بالضرورة مرتبته ويجد السلام والمتعة فيها، يقول ابن عربى في هذا المعنى.

ه وكل شخص يعرف مرتبته علما ضروريا يجرى إليها ولاينزل إلافيها كما يجرى الطفل إلى الثدى والحديد إلى المغناطيس، لورام أن ينزل فى غير مرتبته لما قدر، ولورام أن يتعشق بغير منزلته لمسا استطاع . بل يرى فى منزلته أنه قد بلغ فيها منتهى أمله وقصده ، فهو يتعشق بما هو فيه من النعيم تعشقا طبيعيا ذاتيا لا يقوم بنفسه ما هو أحسن من حاله ، ولولا ذلك لكانت دار ألم و تنغيص ولم تكن جنة ولا دار نعيم ع(٢)

و تنبع هذه الفكرة فى الدراث الإسلامى من الآية الكريمة « و نزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين »(٣)، ومن ثم فهى دائمة الدوران فى كتب المأثورات وأدب الحنة .

ونفس هذه الفكرة نجدها عند دانتي في مواضع عديدة من فردوسه ، فهو يشرحها مثلاعلى لسان الله بيكاردا عندما يسألها الشاعر عن حالةالطوباويين في الحلقة البطيئة أو الدنيا وشعورهم تجاه حرمانهم من سعادة أهل الدرجات العليا فنة ول له . ؟

و وإن مشاعر نا التي لم تضطرم إلا بما يبهج الروح القدس لتغتبط بالصورة التي ارتأى أن تكون علمها ،

<sup>(</sup>١) أنظر : الفتوحات المكية الجزء الثالث ص٧٨ه و انظر كتاب أسين بالاثيوس ص٧٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر نفس المصدر السابق س ٧٧٥

<sup>(</sup>٣) سورة الحبر، الاية رقم ٤٧

ولكن دانتى يصر على توضيح تساوله :

و ولكن خبرونى أيها الطوباويون ها هنا .. أترغبون
فى مكان أكثر علوآ ، لكى تصبحوا أقدر على الروية
و تنالوا محبة أعظم ؟

فتجيبه الروح : «إن رغائبنا لترضى يا أخى بما فى المحبة من الفضل الذى يجعلنا نشتهى مالدينا فحسب و لايثير ظمأنا لشي سواه وإذا ما نحن رغبنا أن نزداد علواً ، فلن تأنلف رغائبنا مع مشيئة من يجعل مقامنا فى هذا المكان في عندئذ اتضح لى كيف أن كل مكان فى السماء فردوس (١)

<sup>(</sup>١) أنظر: الفردوس ، النشيد الثالث أبيات ٦٤ – ٧٠وكتاب أسين بالاثيوس ص ٢٥٩.

# الروية في وثيقة المعراج :

جاءت وثيقة معراج محمد لنو كد أن هذه المأثورات الإسلامية قد عرفت يقيناً طريقها إلى الثقافة الأوربية فى العصور الوسطى قبل دانتى ، وقد عالحت الوثيقة موضوع روئية الله على دقته الصوفية وحساسيته العقائدية بروح فنى تشكيلى باذخ فى النرف والإغراق فى التفصيلات .

وجاءت أولى لحظات هذه الرؤية فى السهاء الثامنة حيث يقع العرش الإلهى ، وأهم ما وصفته الوثيقة فى هذا المشهد هو صفوف الملائكة الكروبين الملتفين حول العرش ، فهم أو لا يسبحون بحمد الله فى أناشيد مهيبة ، ويكونون دو اثر هندسية سدلت عليها الحجب من كل الألوان والأضواء ، والمعدد الغالب عليهم سبعون ألقا فى معظم الأحيان ، وقد صيغت الحجب من اللؤلؤ والياقوت والزمرد والأحجار الكريمة ، وانبعث منها و من الملائكة مهرجان سماوى هائل حافل بالأضواء اللامعة والموسيقى القدسية الحليلة . ويستمر هذا الوصف عدة فصول نرى خلاله نماذج غريبة . من أصناف الملائكة وسكان الملا الأعلى بآلاف الوجوه والألسن التى تنطق بالتسبيح بالاف اللغات ، وهى دائماً على شكل دوائر متلاحمة مراصة كأنهم بحسد واحد لا ير ممون حراكاً فى حضرة الله خشوعاً وإجلالا (١).

ثم تأتى لحظة النبروة التى تصف روية الرسول للذات الإلهية عندما رفعت له كل الحجب حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى، و محفل هذا المشهد بنفس المظاهر التى رأيناها عند دانتى و ابن عربى من قبل، وتتمثل فى غييوبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحضرة الإلهية، وما أصاب بصره من الغشاوة حتى انتقلت قوة إبصاره إلى قلبه ، ثم كيف صب فى قلبه العلم الإلهى بالكشف و الإلهام، كما تصف حالة الحذل والنشوة التى

<sup>(</sup>١) أنظر الفصول رقم ٢١، ٢٠، ٢١، ٣٣، ٣٤، ٢٥، ٢٥ من الوثيقةالمترجمة والملحقة في تهاية الدراسة .

أعقبت الذهول والغيبوية ، وكيف شعر الرسول ببرد قلبه وفرح فواده وطرب روحه العارم لتلك اللذة التي اسلمته للسكر من فرط روعها ، ثم تدور مناجاة رقيقة بين الحبيبين يطلعه فيها الله على شئ من كنز أسراره (١).

وقد رأينا كيف أن حقيقة النعيم تتمثل فى الرضا الذى يملأ نفوس الطوباويين سلاما وحبورا ، وهذا ما يصوره مشهد آخر فى الوثيقة فل الطوباويين سلاما وحبورا ، وهذا ما يصوره مشهد آخر فى الوثيقة في الفصل الرابع والأربعين - إذ يأتى الله لزيارة أحبابه من أهل الحنة نحوطه الملائكة ويسألهم : هل وجدتم ماوعدربكم حقاً ؟ قالوا نعم ، فيسألهم مرة أخرى ; ماذا ترون فى نعمائه التى أضفيتها على عبادى ؛ هل أنتم راضون عنها أم لا ؟ فيجيبون :

« لو كنت يا ربنا راضياً عنا فنحن إذن من المفلحين » . هذا الشعور المطمئن بالرضا يغمرهم بعد أن ينالوا الحسنى وزيادة ؛ وما تلك الزيادة إلا نعيم روية الله تعالى وتجلى أنواره لهم .

على أن هذه الوثيقة – بكل عناصرها الثرية – لا تمثل إلا الحد الأدنى ما وصل للغرب من أدب المعراج و مأثورات الحشر والنشر والحنة والنعم، إذ أن المصادر الثقافية الإسلامية المتمثلة فى البراث الدينى والأدب الصوفى والأقاصيص الشعبية كانت تمتزج كلها فى وجدان الأمة الإسلامية وتشع بحاذبيها وقوة تأثيرها على مختلف المستويات الكتابية والشفاهية ، فإذا عثر الباحثون على وثيقة تو كد بعض عناصر هذا الإشعاع فينبغى أن لا تقتصر دلالتها على ما ورد فيها فحسب ؛ بل أن تعد نموذجا لوثائق أخرى عديدة صاحبها ولتيار غير مكتوب من التقاليد الأدبية والثقافية حملها إلى هذا الأفق الحديد ، فالباعث على وجودها يتجاوز دائما كينونها الحاصة الأفق الحديد ، فالباعث على وجودها يتجاوز دائما كينونها الحاصة الموضوعية المفصلة لتقيم التقابل الدقيق بين مأثورات هذا البراث نظائرها الموضوعية المفصلة لتقيم التقابل الدقيق بين مأثورات هذا البراث ونظائرها

<sup>(</sup>١) أنظر نفس المصدر السابق فصول ٤٩، ٥٥

فى العمل الأدبى المدروس أصبحت برهانا لا يقل فى قوته عما ورد فى الوثيقة ذاتها .

وإذا كانت هذه الوثيقة قد أتمت دائرة قضية التأثير الإسلامي في الكوميديا الإلهية ؛ تلك الدائرة التي وضع نقطتها «أسين بالاثوس ؛ بعبقريته وصدق حدسه ، فإنها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي تدعونا إلى طرح قضية أخرى تتولد عنها وينبغي لنا أن نجد في البحث عن أسبابها وأنظارنا معلقة بالمستقبل بقدر ما ترمق الماضي ونطرحها في شكل السوال التالى ؛

لماذا أثمرهذا التراث الخصب من المأثورات الدينية والأدبية والصوفية والشعبية واحدة من أهم الملاحم الدينية فى الآداب الأوربية ، وأثمر شيئا قريبا من ذلك فى الملاحم الفارسية من سنائى إلى إقبال ثم عقم الأدب العربى عن احتضان هذه الحمائر واستثمارها والافادة منها ؟ ثم ؟ ألا سبيل أمامنا للإفادة الرشيدة من هذا التراث العظيم بكل طاقاتة الروحية وإمكاناته الشعرية وقدرته الهائلة على نجسيد الوجدان الشعبى فى أعمال فنية فذة ؟

# المتسئيلاق

عرض وثيقة معراج محمد - محاذج من نظائرها في المأثورات

# معراج محمد

## الفصل الأول(١) :

بينما كان محمد فى بيته بمكة ، على فراشه مع زوجته أم هانى ، يتأمل فى شريعة الله ، بين النائم واليقظان ، إذ جاءه جبريل على غرة ، بوجه ناصع البياض ، وشعر أشد حمرة من المرجان ، وحواجب مزججة ، وفم جميل ، وأسنان صافية ، وكان يرتدى حللا بيضاء نفيسة مرصعة باللآلى والأحجار الكريمة ، وقد شد على خصره شريطين من الذهب يتعامدان عند مجمع صدره وخصره ، وكانت يداه حمر اوين كاللهب ، وجناحاه وقدماه أشد خضرة من الزمرد .

اقترب منه وقال له ۵ انهض یا محمد ، ضع نطاقلت واثت فی اِثری ، فإن الله أراد أن يريك هذه الليلة أسرار قدرته و آياته ، فينهض ويضع رداءه ، ويمضى إلى عتبة بيته حيثكان الملك فى انتظاره .

#### القصل الثاني :

وعندما يسلم عليه يلاحظ الرسول أن جبريل بمسك بزمام البراق ، وهو دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل ، له وجه إنسان ، وعرفه عن اللوالو ، وجبينه من الزمر د ، وذيله من الياقوت ، عيناه أبهى من الشمس ، وأقدامه وحوافره مثل الحمل ، وجسمه كله يشع نوراً وبهاء ، أما سرجه ومقعده فهو من اللوالو والياقوت والزبرجد ، وكان محوطا بزمرة من الملائكة الحفظة ..

ويدعو جبريل الرسول كى يركب البراق ، لكنه عندما يقترب منه ينفر ويأبى ، فيأمره جبريل أن يدعن ويصبح ذلو لا له ، إذ أنه أول إنسان يركبه ، فيسأله البراق عمن يكون ، فيجيبه الملك بأنه محمد ، عندئل بهدأ البراق ويذعن له ، فيمنطيه محمد ، وببدأ في السير نحو المسجد الأقصى بالقدس مخطوات تبلغ من اتساعها درجة أنه يضع رجله على أبعد مدى تملوكه طرفه .

<sup>(</sup>١) راجع لكل فصل نظر . في الباذج الإسلامية في الملحق الثاني .

#### القصل الثالث:

وكان جبريل يمضى إلى جواره ، وهو يبشره عا ينتظره من مكرمات ، وفى الطريق يسمع محمد صوتا يناديه برفق مرة واحدة ، لكنه يمضى فى طريقه لا يلوى على شئ ، ثم لا يلبث مرة أخرى أن يسمعه وهو يناديه صائحا مرتين لكن محمداً لا يلتفت إليه ولا يأبه له . وبعد سنيهة طويلة يرى امرأة ، أحمل من وقع عليها نظره ، وهى ترتدى حللا مبرقشة بكل الألوان ، فتناديه بصوت علب رخيم ثلاث مرات ترجوه أن ينتظرها ، فيتوقف ، لكنها عندما تقرب منه ونهم بأن تكلمه يصد عنها وينصرف إلى طريقه . ويشرح له جبريل بعد ذلك أن الصوت الأول كان شريعة اليهود ، ولو كان قد رد عليه لأصبحت أمته من اليهود ، وأن الصوت الثانى كان شريعة المسيح ، ولو أجابه لتمسحت أمته من اليود ، المرأة الحميلة المزينة بكل الألوان والتى نادته ثلاث مرات فهى الدنيا المرأة الحميلة المزينة بكل الألوان والتى نادته ثلاث مرات فهى الدنيا المرأة الحميلة المزينة بكل الألوان والتى نادته ثلاث مرات فهى الدنيا المرأة الحميلة المزينة بكل الألوان المهر الأنبياء وأخلصهم من الذنوب الما وقد صد عنها فإنه سيكون أطهر الأنبياء وأخلصهم من الذنوب والآثام .

ثم ما لبث جبريل أن انتهى في إلى المسجد الأقصى ، وأنزلنى أمامه على الصخرة السوداء ، حيث كان ينزل الأنبياء ، ثم ربط زمام البراق في الصخرة و أخذني من يدى و دخل بي المسجد .

# الفصل الرابع:

فو جدت بالداخل كل الأنبياء وقد اصطفوا واقفين فى دائرة المسجد، فقد بعثهم الله من مراقدهم وجاء بهم تشريفاً لى ، وعندما رأونى قادماً تأهبوا للصلاة ، وعندئذ قال لى جبريل : و تقدم أنت لتؤمهم ، فأنت سيد جميع الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين ، فتقدمت

للصلاة بهم ، وعتلما أديت الصلاة سلموا جميعاً على معظمين ومعانقين لى بفرح عظيم ، وأخلوا يسألونني عما أعتزم عمله متمنين لى مزيداً من توفيق الله ونعمته وشرفه .

#### الفصل الخامس:

قادنى جبريل بعد ذلك إلى خارج المسجد وأرانى سلماً يمتد من السياء الأولى إلى الأرض ، وكان مشهداً رائعاً ، فقد كان يرتكز على الصخرة السوداء ، أما درجاته فقد كانت أولاها من ياقوت ، وثانيها من زبرجد ، وثالثها من لولو ناصع البياض ، وبقيها كل درجة من حجر نفيس مختلف ، وكانت كلها مغطاة بسماط أخضر ، ومحوطة بالملائكة الحفظة ، وكانت من البهاء والإشراق يحيث تعشى البصر .

وأخذ جبر بل بيدى إلى الدرجة الأولى وأهاب بى أن أصعد ، فصعدت وهو بر فقتى المرقاة ومعنا كل الحفظة من الملائكة .

#### الفصل السادس:

وفى عروجى رأيت ملكاً عظيا جالساً على كرسى وبيده لوح كبير يبلغ طوله ما بين المشرق والمغرب، وعلى يمينه جموع من الملائكة تلمع وجوههم كالقمر ليلة البدر، تغطيهم أردية أشد اخضرة من الزمرد، وتفوح منهم رائحة المسك والعنبر، وعلى يساره جموع أخرى أشد سواداً من الحبر، عيونهم حمراء كاللهب، ورائحتهم نتنة كربة، أصواتهم كالرعد، وقد بلغوا من القبيح مداه.

أمرنى جبريل أن أسلم على هذا الملك ؛ لأنه من الملائكة المقربين لله ، فسلمت عليه ، فرد على بإعاءة من رأسه فحسب . حدقت فيه النظر فرأيته ينظر مرة إلى اللوح و أخرى إلى العالم وعجبت من طاعته لله . لامه جبريل لأنه لم يرد على السلام مع أنه يعلم أنى محمد نبى الله ورسوله

وأنى قد بعثت ، فما لبث عندئذ أن حيانى وأخبر نى أننى أشرف رسل الله وسيد كل العالمين ، وبعد دعوة قصيرة قال إن أمنى ستكون أطول الأم بقاء على الأرض ، لما خصها الله به من فضل وحب .

## الفصل السابع:

وقال لى جبريل إن هذا ملك الموت ، فسألته حينتذ كيف ينزع أرواح الناس من أجسامهم عندما يحين أجلهم ، فأخبرنى أن الله منذ خلق آدم عليه السلام وقد كلفه بهذه المهمة إلى يوم القيامة ، وأنه لن يبقى عليها من أحد إلا الله وهو ، ثم يقبض الله روحه ويظل حياً إلى الأبد ، ثم أخبرنى أيضاً أن قبض أرواح الحلق فى نفس الوقت ليس فيه مشقة عليه عندما بموتون ؛ أحدهم فى المشرق والآخر فى المغرب ، لأن العالم كله ليس إلا مثل الحبة فى قبضة يده ، وعندما يموت خلق كثير فى المعارك الكبرى فإننى اقبض أرواحهم دفعة واحدة ، مناديا الأرواح بصوت عظم فتأتى إلى الحنة يدى ، فإذا جاءت إلى حضرتى عرفت من وجب لها أن تذهب إلى الحنة ومن حق عليها أن تمضى إلى الحدم ، فعندى فى هذا اللوح المحفوظ ومن حق عليها أن تمضى إلى الحدم ، فعندى فى هذا اللوح المحفوظ أمهاء كل من خلق على وجه الأرض وما قدر لهم بعد الموت من خبر أو شر .

# الفصل الثامن:

ثم قال لى : أعلم أنه عندما يحين أجل من مصره الحنة أرسل إليه ملكاً من على يمينى حميلا زكى الرائحة حتى يقبض روحه بكلمات طيبة وعزاء جميل ويحضرها إلى برفق ، فآخذها بدورى وأسلمها لأجملهم الذى يرفعها إلى الله عبر الساوات ، فيأمر الله ملكا من ملائكة النور أن يأخذها ويضعها في حلق طائر أخضر يحملها إلى الحنة . أما عندما يموت أحد الأشرار فإنى أرسل له ملائكة من على يسارى قبحاً مرعبين ، ينزعون روحه بغلظة وكلمات قاسية محيفة . ويحضرونها إلى ، فأعطم الأشد الملائكة

فظاظة و بشاعة محملها إلى السماء ، لكن عندما يصل إلى أبو ابها تغلق من دونه و برفض حسبا جاء فى القرآن الكريم .

# الفصل التاسع:

مضينا إلى الأمام، وفي الطريق رأينا ملكاً هائلا بلغ من ضخامته أن قرعت رأسه السياء وتدلت رجلاه في الفضاء، شعره طويل مسدل على أكتافه، وكان جناحاه من كل الألوان الحميلة التي لم تقع عليها أبداً عين إنسان. وكانت خلقته على هيئة ديك، وقد علمه الله وقات الصلاة، فعند ما يحين أو انها ينبعث صوت من السماء يأمر الحلائق أن تسبح محمد الله وحينئذ بهتف هذا الملك بصوت مرتفع: و تبارك الله القدوس، مالك جميع النفوس، فتجيبه ديكة الأرض وتصبح كلها داعية الناس لحمد الله وتسبيحه.

ومضينا إلى الأمام ، فرأيت ملكاً آخر نصفه من نار ونصفه من ثلج ، فلا النار تذيب الثلج و لا الثلج يطفئ النار ، وقد أخذ يضرع إلى الله ويدعوه أن يولف بين قلوب عباده مثلما جمع فيه بين النار والثلج . ورأيت أيضاً ملكاً آخر ، لا ببلغ الوصف مدى عظم خلقه ، فأر دت أن أسلم عليه ، لكنه لم ير د على لأنه كان مشغولا بالصلاة والتسبيح محمد الله ، حتى أخبره جبربل بأنني محمد وأنني قد بعثت ، عندئذ التفت إلى وحياني هو وبقية الملائكة .

#### الفصل العاشر:

ومضينا قدماً فرأينا ملكا آخر هاثلا يجلس على كرسى ، وبيده عمود عظيم لو ضرب به السماء والأرض لفلقهما ، فلما رأى جبريل هذا العمود أخذ يبكى قائلا لى إن هذا الملك هو خازن النار ، فاقتربت منه لأسلم عليه ، لكنه لم درد على السلام حتى أخبره جبريل

عمن أكون فحياتى وقال لى إن كل من يذهب من أمنى إلى النار سيلاقى أخف العذاب .

## القصل الحادي عشر:

على وجه هذا الملك كانت تبدو أمارات الحزن الشديد، وقال لى إن سبب حزنه وأسفه هم هولاء العصاة، فسألته عن كيفية خلق الحميم ومن فيها من ملائكة وكيف يعيشون، فأجابي بأنه عندما خلق الله الحميم أوقد فيه النار سبعين ألف سنة حي صار كله أحمر، ثم أوقد فوقه ناراً أخرى لمثل تلك المدة حتى صار أبيض، وبعد ذلك أوقد فيه ناراً أخرى لمدة سبعين ألف سنة حي صار كله أشد سواداً من الليلة الحالكة. هذه النار تصطلى دائما من نفسها بشدة دون أن ينبعث منها أبداً لهب. أما ملائكة الحميم فقد خلقوا من النار وهم يتغلون بها، ولو خرجوا منها لحظة لماتوا مثل السمك إذ غرج من الماء، كما خلقوا صا بكماً كي لا يسمعوا أنين من يسومونهم سوء العذاب، وجعلت في قاوبهم قسوة وغلظة كيث ثرق ولا تتحرك بالرحمة المذنبين وهم يضر بونهم بهر اوات حديدة غليظة.

و نترك هذا الملك مفعمين بالرعب و نستمر فى طريقنا حتى نطرق السهاء الأولى التي تسمى بسماء القمر .

# الفصل الناني عشر:

كانت السماء الأولى من حديد ، عرضها بمقدار مسيرة خسمائة عام ، وبينها وبين السماء الثانية نفس القدر ، ونادى جبريل على الباب ففتح لنا ملك يبلغ طوله وعرضه ألف عام من مسيرة البشر . ورأينا أبواب السماء ، بالغة الحمال ، وكثيراً من الملائكة الذين يحرسونها وهم يتقلبون في أعطاف زينة والبهاء ، وأراد جبريل أن يلج أحد هذه الابواب ، فسأله ملك عما يريد ومن معه ، فأجابه بأنه محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ،

وأنه يريد الدخول ، عند ثذ فتحت لنا فجأة كل الأبواب ، و من الداخل سلم علينا جميع الملائكة وهم يشرون لنا لنرى العجائب العظيمة . كان لكل مهم وجه إنسان وجسم بقر وجناح عقاب ، وكان عددهم سبعين ألفا ، لكل مهم سبعون ألف قرن ، لكل رأس سبعون ألف قرن ، لكل قرن سبعون ألف جزء ، بين كل جزء وآخر مسافة أو بعين سنة ، في كل قرن سبعون ألف فم ، في كل فم في كل وجه سبعون ألف فم ، في كل فم سبعون ألف لمنان ، كل لسان يعرف الكلام بسبعين ألف لغة ، ويسبح بحمد الله كل يوم سبعين ألف مرة .

وبيها كنا نتعجب من هذه الآيات البديعة رأينا وسط الملائكة رجلين بالغى الجمال جالسن على مقاعد من نور ، شعرهما ولحيتهما أبيض من الثلج ، وقد ارتديا حللا ناصعة البياض تكاد تعشى من ضوئها الأبصار ، وتحيط برأسهما هالات من النور والباء ، وقال لى جبريل إن أحدهما هو يحيى بن زكريا والثانى هو عيسى بن مرم روح الله وكلمته ، فاقتربت منهما وسلمت عليهما ، فلما عرفا أننى محمد ردا لى التحية والسلام .

#### الفصل النالث عشر:

و مضينا إلى أعلى حتى وصلنا السماء الثانية وكالت كلها من البرونز ، وعرضها ومسافة ما بينها و بين السماء الثالثة مسيرة خمسمائة سنة ، و فتح لنا الباب ملك هائل بلغت رأسه السماء السابعة وهوت قدماه إلى أعماق الأرض ، وقد أخذ هذا بيدى وأدخلني هذه السماء ؛ وهناك رأينا ملائكة الأرض ، وقد أخذ هذا بيدى وأدخلني هذه السماء ؛ وهناك رأينا ملائكة أحجامها أضخم سبعين ألف مرة من ملائكة السماء الأولى ، فسلموا على بعد أن عرفوا من أنا ، وبينا كانوا يحدثونني عن عجائب الله وآباته بعد أن عرفوا من أنا ، وبينا كانوا يحدثونني عن عجائب الله وآباته وأيت بينهم شاباً عظيم الجمال فائق الحسن والباء ، يجلس على كرسي من فور ، وبشع الضوء من شعره و ملابسه ، فأخبرني جبريل أنه يوسف فور ، وبشع الضوء من شعره و ملابسه ، فأخبرني جبريل أنه يوسف

ابن يعقوب ، فسلمت عليه ورد على بترحاب وابتهاج كبير ، ثم واصلنا الرحلة حتى السماء الثالثة .

# الفصل الرابع عشر:

كانت كلها من الفضة الخالصة ، شمكها ومسافة ما بينها وبين السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام ، و عندما نادى جبريل فتح لنا الباب ملك هائل مكين يستطيع أن يضع فى كف يده كل العالم وما فيه دون أن يوشر ذلك عليه أدنى تأثير . ورأينا فى الداخل ملائكة عجباً ؛ وجوههم مثل البقر وأيديهم مثل القمر ، لا يكفون عن حمد الله و تسبيحه بورع شديد. فسلمت عليهم وردوا لى التحية و بشرونى بالطيبات الصالحات ، ورأيتهم منظمين فى مراتب و درجات وقد احتشدوا فى مواكب صافات متلاصقات منظمين فى مراتب و درجات وقد احتشدوا فى مواكب صافات متلاصقات لا يمكن لأحد أن يدخل بينهم شعرة واحدة ، وكانت روثومهم منكسة ألى الأرض من خشية الله ، وكانوا مستغرقين فى التسبيح والطاعة حتى لو ولى الخدم ذهب من المشرق إلى المغرب لما تحرك الآخرون حتى عودته أن أحدهم ذهب من المشرق إلى المغرب لما تحرك الآخرون حتى عودته ولما اضطربت دوجته أدنى اضطراب . وكانت جميع صفوفهم المتراصة تسير فى حركة دائرية وهى تسبح يحمد الله و تقدس اسمه .

ور أينا بينهم رجلين جالسين على مقعدين من نور ومتلفعين على رووسهما بردائين ناصعى البياض ، فتأملتهما برهة طويلة ، وقال لى جبريل إنهما إلياس وإدريس وقد أنزلهما الله مكاناً علياً ، حيث لا شغل لهما سوى تسبيح الله وحمده مع الملائكة الصافات دون أن يكفوا عن ذلك غمضة عين . فدنوت منهما وحدثهما عنى جبريل فسلما على ، ثم تابعنا طريقنا حيى وصلنا إلى السماء الرابعة .

# الفصل الخامس عشر:

كانت كلها من الذهب الحالص ، ومسافة ما بينها وبين السماء الحامسة

مثل سمكها مسيرة خمسمائة عام ، وفتح لنا الباب ملك بلغ من ضمخامته أن كل المياه العلمية كانت على إبهام يده اليمني وكل المياه المالحة كانت على إبهام يده اليمني وكل المياه المالحة كانت على إبهام يده اليسرى . وكان كله من الضوء ، ووجدنا بالداخل صبعين ألف ملك لهم وجوه النسور ، لكل واحسد سبعون ألف جناح ، بكل جناح سبعون ألف ريشة ، طول كل ريشة سبعون ذراعاً .

وبينها كنت أتأمل هو لاء الملائكة رأيت بينهم رجلاً عظيم الحسن والوسامة ، يجلس على مقعد من نور ، ثيابه تتلألاً ، وعلى رأسه تاج يعشى بريقه الأبصار ، وأخبر نى جبريل أنه هارون ، وبعد أن سلم علينا و اصلت مع جبربل طريقنا حتى بلغنا السماء الحامسة .

#### القصل السادس عشر:

وكانت كلها لوالوة واحدة أبيض من الثلج ، لها نفس السمك ، و تفصل بينها و بين السماء السادسة نفس المسافة التي كانت لسابقتها ، و فتع لنا الباب في الحال ملك كله من نار ، له سبعون ألف ذراع ، لكل ذراع مسبعون ألف يد ، لكل يد سبعون ألف إصبع ، وكل إصبع يسبح محمد الله سبعين ألف مرة في البوم . وفي الداخل وجدنا ملائكة ذات أجسام كريمة نبيلة ، لكن رووسهم مثل النسور ، وأجنحتهم تتألق من خالص النور ، لا يكفون عن تسبيح الله وحمده ، وبعد أن تبادلنا معهم التحية رأيت بيتهم وجلا عظيم الحمال ، مجلس على كرسي من نور ، وقد لف حول وعند ما عرف أنني مجمد حياني بمودة و ترحاب ، وقال لي إن الله يريد أن يفرض على أمي صلاة وصياماً كثيرين و يجب على أن أضرع إليه أن يغف عنهم الأنهم لن محتملوها ، وقد لاقي هو عناء كثيراً مع بني إسرائيل لنفس السبب ؛ إذ لم يكن الله قد خفف عنهم التكليف . قلو قعلت ذلك تبعتي أمي و آمنت بي ، و إن لم أفعل كر هتي أمي و كذبتني ، ثم افترقنا بعد بنه و مضينا إلى السماء السادسة .

### الفصل السابع عشر:

وكانت من الزمر د الشديد الخضرة ، سمكها ومسافة ما بينها وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة سنة ، واقترب من الباب فيها ملك أكبر من كل السابقين بمقدار سبعين ألف مرة ، من الضخامة نحيث يستطيع أن يبتلع السماء والأرض دون أن يتأثر . وفي الداخل رأينا ملائكة أعظم ممن وأيناهم من قبل سبعين ألف مرة ، وجوههم كالحيل، وكلهم مسلحون، لكل واحد منهم سبعون ألف جواد ، لكل جواد سبعون ألف سرج كلها من الزمر د والياقوت واللوالؤ والذهب والفضة ، وهناك أيضاً كان جواد جبريل ، وكانوا جميعاً منظمين على مراتب بأسلحة شديدة البريق واللمعان، وقال لى جبريل إنهم جد الله ، وأن عندهم هذه الحيل المسرجة بأمر الله كي يذهبوا عليها في عون عباده عدما محتاجون ، وأضاف قائلا إني سأنزل بهم لأساعدك إذا احتجت ، هذه الحيل لا تأكل و لا تشرب ، و تسبح عمد الله فحسب .

ورأيت بينهم رجلا بجلس على كرسى من نور تغطيه ثياب أشد إشراقاً من الشمس فى وسط الظهيرة وعلى رأسه تاج من نور ، تحيط به الملائكة ، وتسبح معه بحمد الله ، وقال لى جبريل إنه ابراهيم ، وعندما عرف أننى محمد قال لى إن الله حبانى بكثير من نعمته وحبه وفضله على وعلى أمتى ، وطلب منى أن أوصى أمتى بتكرار هذه الكلمات فى الحنة والحمد لله ، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وكلما رددوها زاد نعيمهم فى الحنة . لا الله ولا حول و المناه الأسوار من الذهب الحالص ، ونصبت فيها الشرفات من فضة ، وملاطها المسك ، تلك الحنة التى وعد بها المتقون من الشرفات من فضة ، وملاطها المسك ، تلك الحنة التى وعد بها المتقون من السماء السابعة .

#### الفصل الثامن عشر:

كانت من ياقوت ، سمكها و مسافة ما بينها و بين السماء الثامنة خمسمائة عام ، ونادى جبريل البواب ، فدنا فى الحال ملك لا يمكن لأحد إلا الله أن يبلغ صفته ، ولما صرنا فى الداخل وجدنا ملائكة من الضخامة والروعة محيث لا يوصفون ، ولا أجرو على ذلك لأن الله حرمه على . وكانت أنظارهم ثابتة عليه هو ، لاعمل لهم سوى التسبيح بحمده ، وعندما رأوفى رفعوا أصواتهم وكان تسبيحهم من القوة والعظمة بحبث بدأ لى أن كل الملائكة السابقين كانوا بالمقارنة بهم شبه نائمين ، وكانت تراتيلهم تسمع عبر السماوات والأرض ، فأخذت أنا وجبريل نبكى من خشية الله .

ثم نهض واحد من بين هو لاء الملائكة و هو مؤذن السماء و أخذ ينادى المصلاة ويقول : الله أكبر ، ثم : لا إله إلا الله ، و بعدها : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم أضاف ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . فطلب منى جبريل حينئل أن أقيم المصلاة فسجدت الله ركعتين قصيرتين ، فإذا يكل الملائكة الذين و أيهم في السماء السبع يخرون على وجوههم ساجدين في الصلاة معى و قائمين بعدى و هم يدعون الله أن يسبغ على من فضله و نعمته أكثر مما أعد لى . و رأبت من بينهم رجلا جالساً على مقعد من نور ، ثيابه نور ، وعلى و أسه تاج من بهاء و و جهه يشع الضياء . و قال لى جبريل إنه أبونا آدم . و عندما أخبر ه جبريل أني محمد رحب بي أحسن ترحيب وحب وتشريف ، و قال لى و إن الله يريد أن يشر فني فوق كل الناس ، وأردف أوتشريف ، و قال لى و إن الله يريد أن يشر فني فوق كل الناس ، وأردف قائلا : اعلم أن الحنة مغلقة لا يدخلها نبي و لا إنسان آخر حتى تدخلها أنت و أمتك ، ثم اقرب مني حينئذ و عانقني و هو يضع يده على رأسي ، و دعا لى الله بإخلاص و تواضع عظيمين . و لما انتهينا من الصلاة انصر فنا بعد له نه السماء الثامنة .

## الفصل التاسع عشر:

وكانت كلها من زبر جدة واحدة آية أمام عيون الفانين ، وسمكها مسرة خمسمائة عام ، و نادى جبريل على الباب فدنا منا ملك أعظم من الشمس بهاء سبعن ألف مرة ، له سبعون ألف رأس ، لكل رأس سبعون ألف وجه ، لكل وجه سبعون ألف عين ، لكل عين سبعون ألف حدقة ، كل حدقة ترتجف سبعين ألف مرة في اليوم من خشية الله ، فتح لنا الباب، وفى الداخل سرناكثيراً في هذه السياء حتى وصلنا إلى حجاب من الستاثر قد وضع بين الله و الملائكة ، كما كانت هناك أيضاً بعض الدوائر التي تفصل وتحجب، وحول هذه الدوائر عدد هائلمن الملائكة المقربين لا يعلم عددهم إلا الله، لكنني أستطيع أن أقول إنهم كانوا أكثر من كل الملائكة السابقينُ سبعين ألف مرة ، يسبحون يحمد الله دون انقطاع ، وعندما اقتر بنا منهم ارتفعت أصواتهم بالتسبيح ، ثم دخلنا في الدواثر والحجب ، فرأينا أن حجب القسم الأول كانت سبعين ستارة كلها من السمط الأحمر الفاقع ، و بعد ذلك سبعون ستارة من المخمّل الأخضر اللامع ، ثم سبعون أخرى ، و هكذا تتوالى الحجب والأستار سبعون فسبعون من كل الألوان ، وكلها زاهية لامعة . وبعد أن انتهت هذه الحجب وجدنا سبعين قسما آخر كلها من اللوُّلوُّ الناصع البياض ، وآخر مثله من الياقوت وآخر من الزبرجا وهكذا سبعين سبعين كلها من الأحجار النفيسة على جميع الأشكال المتصورة ، ثم وجدنا بعد ذلك سبعين قسماً آخر كلها من الماء ، ومثلها من الثلج والبرد والسحب والضباب والنار والنور من مجله الله وبكل الألوان المتخيلة ، وبين كل هذه الأقسام جنوع لا تحصى من الملائكة ، تروح وتغدو بلا توقف و هي تسبح بحمد الله . وبينما كنت أتأمل هذه الآيات مضي جبريل وتركني وحيداً .

#### الفصل العشرون .

لما رأيتني وحيداً نشطت وتحمست في حب الله ، وسرت أخترق هذه الأقسام حتى وصلت إلى العتبات القلمية ، فلما دنوت منها سمعت صوتاً يناديني و اقترب مني ياحبيبي يا محمد ، فتقدمت إلى الأمام ، وتكرر في مسمعي الصوت مرة أخرى فزدت تقدماً ، ثم تكرو الصوت مرة ثالثة وأضاف: ١ اعلم يا محمد أنك عندى أشرف الناس وأسمى المحلوقات من الإنس والحن والملائكة ، عندثذ اقتربت أكثر ودنوت حتى لم يبق بيني وبين الله إلا قاب قوسين أو أدنى ، وبعد أن سلم على وسألني عن أمتى فرض علينا الصيام ستين يوماً في السنة والصلاة خمسين مرة في اليوم ، ثم عدت بعد ذلك حتى قابلت جبريل ثانية ، وفي الطريق رأيت كرسي العرش وقد اتصل بالسماء حتى بدا لى أنه خلق معها ، كان كله من نار ، وبه العناصر الأربعة ، النار والهواء والماء والتراب والعالمين والجنة والحجيم؛ كلها خلقها الله فى نفس الوقت مع كرسيه الذى وسع كل شيء وأشع أعظم الضياء ، ومعها خلق الله اللوح المحفوظ ، طوله مسرة ألف عام ، وكله من اللوُّلوُّ الأبيض وحوافه من الياقوت ووسطه من الزبرجد ، وكل ما خطعليه من كتابة فهو مسجل بالنور الحالص ، ينظر الله إلى هذا اللوح مائة مرة كل يوم ، وفي كل مرة يمحو الله ما يشاء ويثبت، يحيي ويميت ، يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وقدخلق الله مع اللوح قلما من نور ، طويل عريض ، يبلغ مسرة خمسائة سنة ؛ وأمره أن يكتب كل علمه وخلقه الذي كان منذ بدء العالم إلى منتهاه ، فامتثل لأمره ، وسجل بخطه الناعم الرقيق السريع كل شيء .

# الفصل الواحد والعشرون.

الملائكة الذين يحملون عرش الله خلقوا مع العرش ، وتبلغ مسافة ما بين رعوسهم وأكتافهم حجم العرش الذى لايبلغ الوصف مداه ، ولكل واحد أربعة وجوه ، وجه من الأمام والآخر من الحلف والثالث والرابع على اليمين والشمال ، ولهم أيضاً أربعة أشكال ، شكل إنسان وعقاب وأسد و ثور ، وكل أجسامهم مغطاة بعيون ، ولكل واحد ستة أجنحة ، اثنان للطيران ، واثنان لتسبيح الله يخفقهما ، والآخران من لهب لتغطية وجوههم ، لايكفون عن حمد الله والثناء عليه وهم يرتلون سبحان الله وسع كرسيه الساوات والأرض ، و للكرسى أربعة قوائم ، كل قائم أطول سبعين ألف مرة من مسافة ما بين السهاء والأرض ، وأما داخله فإن السمآء والأرض والعالم كله تبدو كأنها حبة خردل فى كف اليد بالنسبة له، ولا يعرف الملائكة أنفسهم على أى بعد هم من الله ، ويفصل بين هؤلاء والملائكة الآخرين الذين يحملون السماء ثلاثة أقسام أوبيوت ، في الأول سبعون ستارة كلها من السحاب ، وفي الثاني سبعون أخرى كلها من البرد ، وفي الثالث سبعون أخرى كلها من النور الخالص ، كل حجاب عرضه ومسافة ما بينه وبن الآخر مسرة خسمائة سنة ، ولو لم يخلق الله هذه الأقسام والحجب لاحترقت بنوره العظيم حميع الملائكة الموجودين بالداخل ، أما حملة العرش الأربعة فسوف يبد لهم الله يوم القيامة حيث ينصرفون للدعاء ، فالملاك الذي خلق على هيئة الإنسان يدعو الله من أجل الناس، والذي على هيئة عقاب يدعو للطيور ؛ والذي على هيئة الأسد يدعو من أجل الحيوانات المتوحشة، واللهى على هيئة الثور يدعو الله من أجل الحيوانات المستأنسة .

## الفصل الثاني والعشرون :

وفى نفس مكان الكرسى رأيت سبعين ألف فئة من الملائكة كلهم على مراتب، يمضون فى حركة دائرية دائبة حول السهاء وهم متقابلون يسبحون محمد الله ويملأون السهاء بأصوالهم ، ورأيت سبعين ألف فئة أخرى كلهم قائمون وقد عقدوا أيديهم خلف أعناقهم برددون صدى

تراتيل السابقين مسبحين بحمد الله كذلك. ثم رأيت بعد هذا ماثة ألف صف من الملائكة قائمين وقد عقدوا أيديهم على صدورهم مغطون بالشعر والريش ، وشعرهم وريشهم بسبح بحمد الله بطرق مختلفة ، ولكل منهم أجنحة ما بين الحناح والآخر مسيرة ثلاثمائة سنة ، ونفس المسافة ما بين الأذن والكتف، وما بين المنكبين مسيرة خمسياتة سنة، ومن كعب القدم إلى الركبة مسيرة مائتي سنة ، والركبة نفسها ماثة سنة ، ومن الركبة إلى العجز ثلاثماثة سنة ، وبين كل ضلع وآخر مسيرة ماثتي سنة ، ومن الكف إلى المرفق ثلاثمائة سنة ، ومن المرفق إلى الكتف ثلاثمائة سنة كذلك ، وراحة أيديهم بمكن أن تتسع لكل جبال الأرض وسهولها دون أدنى مشقة . ثم رأيت عجائب أخرى ، فحملة العرش من الملائكة يبلغ طول كل واحد منهم مائتين وسبعة عشر ألفعام من مسيرة البشر، وعَرض أقدامهم سبعة آلاف سنة ، ولكل واحد منهم عدد لأيحصى من الوجوه والعيون ، وعندما يحملون السهاء يقولون راكعين و لاإله إلاالله جلت قدرته على ما سواه ، أما وهم قائمون فإن أقدامهم تنفذ من أقطار السهاوات و الأرض حتى تصل إلى الربح الذي يقع أسفل منها بخمسهائة عام، وفى تسبيحهم لايكفون عن تكرار ما سبق والدعوة بصفة خاصة لعباد الله من المؤمنين والمؤمنات .

# الفصل الثالث والعشرون :

وبعد أن انتهينا من روية ذلك هبطنا إلى السهاء السابعة حيث يوجد الملائكة المقربون من الكروبيين ، ورأيت أنهم لا يحصون عدداً ، وكانوا يسبحون بحمد الله بأصوات بلغ من ارتفاعها أن أهل الدنيا لوسمعوا صوتا واحداً منها فحسب لما توا من الحوف ، وكلهم مختلفون فيا بينهم في اللغة والصورة والأعضاء وحتى في دعواتهم . وبلغوا من الاستغراق في طاعة الله أنهم بعد أن خلقوا لم يلتفت أحد منهم برأسه أبداً إلى جاره

بل إن روئوسهم منكسة دائماً إلى أسفل . ورأيت سبعين ألف صنف من الملائكة بلغت ضخامهم إلى درجة تجاوزت فيها روئوسهم السماء السابعة وأقدامهم مغروزة إلى أسفل فى الفضاء ، بين هوالاء السبعين ألف كان هناك تسعة كل و احد منهم أكبر من الآخرين تسعين مرة . ولم يكن بين روئوس هوالاء الملائكة و مناكبهم أدنى مسافة ، و هم يشبه بعضهم بعضا إلى درجة أنه ليس ثمة أى فارق يميزهم ، على أن المسافة بين كل صف وآخر تبلغ مسرة خمسائة عام .

#### الفصلالرابع والعشرون :

هذه الصفوف النسعة من الملائكة كانوا يلتفون حول بعض في حلقات متداخلة ، وبينهم بجرى نهر من الماء لا يعلم منبعه ولا مصبه إلا الله ، وماوه من الصفاء والإشراق بحيث تحول دون النظر إليه خشية فقدان البصر ، وبعد هذا النهر يوجد نهر آخر عظيم جداً ، كله مكون من أشد السحب تراكماً وكثافة ، وبعده نهر آخر من نار ، دائماً عظيم الاشتعال بنفسه ، وبعد الأنهار هناك جبال من ثلج ناصعة البياض ، وبعدها بحر عظيم مخترق الأراضي السبع ، كله ملي الملائكة التي تسكنه ، وكلهم من ضخامة الحجم محيث لا يبلغ ماء البحر أعجازهم ، وهم يوم القيامة يدعون الله من أجل سمك البحار والأنهار ، كما أنهم لا يعرفون ماذا يحت البحر ولا أين يضعون أقدامهم ، وتصل رووسهم إلى سماء العرش . لا يكفون أبداً عن حمد الله ه

## الفصل الخامس والعشرون:

وهناك بعد هذا البحر العظيم يوجد بحر آخر من ماء شديد الصفاء ، فيه جموع غفيرة من الملائكة الواقفين ، لا يكفون عن قول و لا إله إلاالله ، حتى يوم القيامة ، و قد وقفوا صفوفاً متراصة متلاصقة مثل جدران مدينة أو قلعة متصافة ، و من العجائب الأخرى أن هذه السماء كانت تحوطها

أربعة أنهار : أحدهما عظيم الصفاء يفوق كل الأنوار ما عدا نور الله ، وآخر ماوره أبيض من الثلج بلغ من الصفاء إلى درجة أن يرى الإنسان قاعه على عمقه الذى لا يصدق ، وكل رحاله من الأحجار النفيسة ومنه تنبع أنهار الحنة ، وبعده يوجد نهر آخر من الثلج المتألق ، وآخر ماوره خالص لذيذ الطعم ، ملى ، بالملائكة يروحون ويغدون على أقدامهم وهم يسبحون بحمد الله ، على أنهروية هولاء الملائكة وتلك الأنهار وما عداها لم تحل بينى وبين روية سهاء العرش .

ومن الآيات الأخرى أن سماء العرش بها من الألسنة ما يزيد سبعين ألف مرة على ألسنة حميع المخلوقات فى كل السماوات الأخرى والأرض والعالمين ، كلها ألسنة لا تكف عن حمد الله وتسبيحه وتقديسه مجميع أنواع اللغات .

#### الفصل السادس والعشرون :

وعرفت بعد ذلك أن الله كان قد خلق ثمانية عشر ألف عالم ، وأن هذا العالم الذي نعيش فيه واحد منها فحسب ، وفي هذه العوالم ألف نوع من المخلوقات عدا الإنسان والشياطين والجن ويأجوج ومأجوج ، وهي مخلوقات بين الإنسان والشيطان ، كلها بأعداد لا تحصى ، من هذه الأنواع يوجد أربعمائة في الأرض وسمائة في البحر . وبالإضافة إلى ذلك فإن كل السماوات غاصة بالملائكة المزدحمين إلى درجة أنه لا يمكن لأحد أن يضع بينهم شعرة واحدة ، بعضهم واقفون و آخرون جالسون أو ساجدون بوجوههم على الأرض يسبحون محمد الله و يخفقون بأجنحهم من خشيته .

## الفصلالسابع والعشرون :

ثم ذهب بى جبريل بعد ذلك إلى أرض كلها بيضاء ، بياضها خارق للعادة ، مليثة بمخلوقات من صنع الله ، ومن أجناس لا تحصى ، لا يخرجون (م ١٦ - الثقانة الإسلامية ) أبدا عن طاعة الله ولا لغمضة عين، ولا يمكننى القول إن كانوا آدميين أم لا ، ولا إن كانوا من الشياطين أو يعرفون شيئاً عنها ، فقد حرم الله على ذلك .

#### الفصل الثامن والعشرو ن:

ولما عدت من هناك ؛ حملى روح الله عبر السياوات وهو يرينى فى لحظة ما لا يرى إلا بعد تمهل طويل ، حتى وجدت جبريل ومعه إسرافيل الذى هبط بأمر الله كى يرينى الأرضين السبع التى تحيط بالأرض البيضاء المذكورة ، ولما هبطت وجدت ملكاً اسمه القطروفين بيده قلم من نور طوله مسيرة خمسمائة عام ، ينبثق منه مداد من ثور ، والقلم يعرف سبعين ألف لغة لا يفهمها إلا الملك الذى يعرفها ويعرف عدداً آخر مثلها من اللغات التى يجهلها القلم .

# الفصل التاسع والعشرون :

وأرانى جبريل وإسرافيل ديكا قريباً من الله ؛ وعرفه ورأسه يصلان إلى سهاء العرش ورجله فى أعماق الأرض السابعة ، هذا الديك من ملائكة الله ، وهو دائماً يسبح بحمده ، وجناحاه هائلان لو فتحهما لنفل بهما إلى جميع أقطار السماوات والأرض من المشرق إلى المغرب ، وعندما ينتصف الليل يفتح جناحيه ويهزهما قائلا و لا إله إلا الله » فلا يكاد ينتهى من صياحه حتى تصبح دبوك الأرض و تهز أجنحها ، فإذا سكت سكتت . وعندما يبزغ الفجر يكرر صبحة منتصف الليل وهي تجيبه ، وهكذا محدث فى كل يبزغ الفجر يكرر صبحة منتصف الليل وهي تجيبه ، وهكذا محدث فى كل ساعات صياحه ، أما ريشه فغليظ أعلاه ناصع البياض ، صغير أسفله رائع الحضرة لا يشبع الإنسان من رويته أبدا .

ورأيت بعد ذلك ملكاً آخر أمام الله نصفه من ثلج ونصفه الآخر من ثار ، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج ، وهو دائماً ماثل

فى حضرة الله يدعوه ويضرع إليه بلاكلل أن يجمع قلوب العباد على طاعته مثلما جمع فى خلقه بين الثلج والنار دون أن يمس أحدهما الآخر، وحول هذا الملك رأيت ملا ثكة آخرين يسبحون بحمد الله بأصوات عالية ؛ عددهم لا يحصى ، ووجوههم وعبونهم شاخصة دانما إلى الله سبحانه وتعالى .

#### الفصل الثلاثون:

بعد أن رأينا كل هذا عدت مع جبريل إلى سور الحنة ، فلاحظت أن أحجاره الضخمة المربعة كانت شديدة الاختلاف فيا بينها ، فبعضها من ذهب ، وبعضها من فضة ، وآخر من ياقوت يتوسط بين الذهب والفضة ، وكان ينبعث من السور بريق هائل نخطف الأبصار ، أما الملاط الذي يمسك بهذه الحجارة فقد كان من المسك والعنبر المذاب في ماء الورد ، له شلمي لا يضاهي به شي آخر ، وعرفت أنه لا يمكن لأي فان أن يقيس ارتفاع السور الذي لا يعلمه إلا الله . وقال لى جبريل إنه لم يعبر هذا السور من قبل أي مخلوق من الملائكة أو الإنس أو الشياطن أو الحن ، لأن المختة مصونة أي مخلوق من الملائكة أو الإنس أو الشياطن أو الحن ، لأن المختة مصونة عن أنظار جميع المخلوقات ؛ وأني سأكون أول من يراها. وأن بالداخل جنة الحلد التي يوزع الله تعالى نعمها على صور كثيرة ,حسب ما يستحقه ثواب عباده وأنه سيعرفي بها ؛ وقد صنعها الله بيديه نفسها ؛ وليس بينه وبينها عباده وأنه سيعرفي بها ؛ وقد صنعها الله بيديه نفسها ؛ وليس بينه وبينها موى حجابين ، وهي أشرف وأنفس الحنات كلها ، فاقتربت مع جبريل من الباب ، وكان البواب يعرف اسمى ورسالتي قفتح لنا و دخلنا .

#### الفصل الواحد والثلاثون:

و لما صرنا بالداخل أخرى جربل أن عرض الحنة مثل السياو ات و الأرض حيماً لكن طولها لا يعلمه إلا الله ، وأنه عندما يبدل الله السياوات والأرض يوم القيامة فإن مكانها سيصبح هواء ، وسيجر بيده هذه الحنة وأخرى معها ، جنة عدن التي خلق الله فيها آدم ؛ فتجر بدورها باتى الحنان وتقرب حتى لا يكون بينها وبين العرش سوى سدرة المنهى ونورها ،

ومنذ ذلك الحين فإنها تمتلئ جميعا بالنور وتعمر ها الملائكة يوم الخلود: وأخبرنى جبريل بعد ذلك أن الله لما خلق جنة عدن ملأها بكل شئ، وخلق بداخلها جنانا أخرى بين السماء والأرض أقصى من مشرق الشمس حتى وفعها إلى أعلى على مسافة ستمائة وثلاثة وستين عاما.

## الفصل الثاني والثلاثون :

سألت جبريل عن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا فأخبرنى أنها مسيرة سمانة وثلاث وستين سنة، فسألته كذلك عن مسافة ما بين سماء العرش والأرض فقال لى إنها مسيرة خمسين ألف عام من أعوامنا وشهورنا وأيامنا. وقال لى إنه لا ليل هناك ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ، وهكذا أدركت أن مسافة ما بين كل سماء وأخرى مسيرة ألف عام ، وأننا إذا جمعنا مسافات كل السماوات والحجب وجدنا مسيرتها اثنتين وأربعين ألف سنة .

#### الفصل الثالث والثلاثون :

أما الجنة التي كان فيها آدم فقد وجدتها على النحو النالى: من ناحية المشرق كلها مغطاة بالأشجار الوارفة الظلال ، يتلوها نهر عظيم تنبع منه جميع أنهار الدنيا ، ويسمر على تراب مصر ويسمى النيل ، فإذا كان فى الجنة فهو من عسل ، أما إذا خرج مها فإنه يتحول إلى ماء ، ثم رأيت نهراً آخر عظيما يسمى الفرات ، يجرى لبنا فى الجنة ويتحول خارجها إلى ماء ، كما ونهراً آخر اسمه جيحان كله فى الداخل من خمر وفى الجارج ماء ، كما وأيت نهراً آخر مثلها فى العظمة اسمه سيحان من ماء صاف ومذاق وأيت نهراً آخر مثلها فى العظمة اسمه سيحان من ماء صاف ومذاق واللهن ناحية المغرب والحمر ناحية الجنوب والماء ناحية الشمال .

رأيت بعد ذلك على باب الجنة مكتوباً ﴿ أَنَا الله لا إِله إِلا أَنَا ؛ وكل من يقول لا إِله إِلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه من النار على ذنوبه ،

# الفصل الرابع والثلاثون :

وبيها كنا نسير في هذه الحنات ، رأيت أنها قد خلقت على أشكال وهيئات مختلفة بعضها عن بعض، لتشريف وتمجيد من يختارهم الله لنعمته، وأن لها أسهاء مختلفة ، منها ( جنة عدن ، الني خلق الله فها آدم و ﴿ دَارَ القرار ، و « دار السلام » و « جنة المأوى ، و « جنة الحله » و « جنة الفردوس ، و « حنة النعيم ، وهذه السابعة قلعة الحنان وقصبتها فهى تشرف عليها حميعاً ، ومنها يأتى الله عندما يزور عباده في الحنة فهي داره الحاصة . عند هذه الحنة رأيت عمودين عظيمين ، أحدهما من الزبرجد والآخر من الياقوت، طولهما وعرضهما لا يحيط به العقل، ومسافة ما بينهما ما بين المشرق و المغرب، وقد ملثت هذه المسافة نوراً خالصاً ، وهما يقومان على مدخل هذه الحنة . أما الحنات الأخرى فهي من نور كذلك ، وفيها كثير من المدن والقلاع النورانية ، وكثير من البيوت والأبهاء والأروقة والحجرات الَّتي كلها من نور ، وهناك أشجار من كل صنف ونوع ، وتمراتها أبهي من الياقوت والزمرد ، وأوراقها لا توصف ، وتجرى وانتصبت على حواف الأنهار بيوت حميلة وحجرات راثعة لا يبلغ الوصف مداها.

#### الفصل الخامس والثلاثون :

ورأيت كذلك فى هذه البيوت والحجرات التى تقوم على شواطئ الأنهار أجمل وأنقى النساء اللاتى بمكن أن يحلم بهن إنسان ، عيونهن حوراء وائعة الحسن والعطف والحنان ، محلين رووسهن بأحجار كريمة ، وكل ثيابهن من نور ، وقد عقدت كل واحدة منهن على خصرها شريطين من لولو مضمخ بالمسك والعنبر ، تفوح منها رائحة تشفى أكثر المرضى سقما واعتلالا ؛ كلهن جالسات بجوار بعضهن ؛ ينشدن ويغنين بأنغام

أصفى وأحلى من كل صوت أو موسيقي آدمية قائلات و نحن العذارى الخالدات بلا دنس ، ونحن الناهمات فلا نبأس ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، خلقنا لأزواج كرام ، فطوبي لمن كان لنا وكنا له ، ، وبيما يغنىن تبدو أسنائهن أبيض من البرد المنضد ، وأفواههن أدق وأشد حمرة من الياقوت ، ويبدو عليهن الوله والعشق لأزواجهن في الحنسة ، عني قبل أن يعرفهم ، وهن مقصورات لا يجرو أحد أن يطلع عليهن ، ولوكان الشيطان نفسه ، فلا تبدو الحورية إلا لصاحها الذي خصصت له ، وكلما جاءهن أزواجهن وجدنهن عذارى أبكاراً لم يمسسن من قبل مثل المرة الأولى ، وقد كتب على صدركل واحدة منهن اسم صاحبها ، وعلى صدر كل واحد من الأزواج اسم صاحبته . وقـــــــــ بلغن من التنعم والرفاهية ـ بحيث يرى مخ ساقهن من وراء الدم واللحم والعظم كما ينظر الواحد إلى السلك في قصبة الياقوت ، وما يفكرن فيه يبدو دائمًا لعيان أزواجهن ، وعلى كل واحدة منهن سبعون ألف حلة ، بعضها فوق بعض . ذات أكمام ضافية مثل أكمام القبيس اللهين يودون الشعائر في الكنائس ،وكلها من الذهب الحالص والألوان العديدة ، وهي خفيفة عليهن كأنها قميص **شفاف رقیق** .

## الفصل السادس والثلاثون:

والآن سأقول لكم صفة الجنات ، أولاها جنة النعيم وهي بيت الله الحاص ، حديقة زاخرة بكل النعم التي لاتخطر على قلب بشر ، وجدر انها من الياقوت عالية كالأبراج التي تحمي البيوت في الداخل ، و فرشها وأغطيتها من لوالو ، وكذلك درجاتها وأوانيها وأبواب بيوتها ، وفي داخلها حوريات مدلهات ، أكثر جمالا ومرحاً من السابقات ، وبها حجرات من الباقوت والزبر جد و اللوالو و الأحجار النفيسة الأخرى مرصوصة كلها على حواف بعض العيون التي تنبع هناكمن خمر وماء على كل لون ومذاق ، وحيث ذهبت تتردد الأنغام العذبة والموسبقي والأناشيد التي تتغني بها الحوريات وهن متكثات على الأرائك تحت الأشجار الظليلة ، أشجار الحوريات وهن متكثات على الأرائك تحت الأشجار الظليلة ، أشجار

فروعها جواهر ، وثمارها أشهى وأحلى من كل شىء وتصحيهن فىالغناء والأناشيد أنغام آلات موسيقية لا يبلغ الوصف مدى حلاوتها وعلوبتها . وتحت هذه الحديقة تةوم حديقتان أخريان : إحداهما مرصعة من الخارج والداخل بالأحجار النفيسة ، والأخرى من الذهب الأشقر الخالص .

وقد بنيت جنة النعيم على شكل دوجات وصفوف دائرية ، كل صف عرضه مسيرة مائنى سنة ، درجة من ذهب وأخرى من فضة وثالثة من ياقوت ورابعة من زبرجد وخامسة من لولو وهكذا ، أما الملاط الذي يمسكها فقد عجن بالعنبر والمسك ، وقد أعد الله هذه الجنة للمتقين من عباده ويقول لهم يوم القيامة : اعبروا الصراط المستقيم ، وانعموا بالجنة وما فيها ، واقتسموها كل على قدر فضله ، فقد خلقتها لكم » .

## الفصل السابع والثلاثون :

وهناك المزيد ، فإن من سيكون في أدنى درجات الحنة سيمنح متسعاً من أرضها مسيرة خمسائة سنة ، وسينع الله عليه بخمسائة زوجة وأربعة آلاف من الحور العين الأبكار يختار منهن من يشاء و ثمانية آلاف ثيب لحدمته ، فإذا أراد أن يعانق إحداهن هرعت إليه بفرح عظيم ورغبة جارفة و استمر العناق ما دام حبه لها دون أن يفتر أو يبعد عنها ، وستوضع أمامهما الموائد والمناضد المليئة من الطعام والشراب بما لذوطاب ، وكل لقمة أو شربة سيكون لها لذة طعام العالم وشرابه أجمع ، ثم يأتى بعد ذلك ملك معه مائة ثوب من ذهب هدية لهم من الله ، واو خطر لأحدهم أن يذهب إلى جنة الحلا وأراد التنعم بثارها وفواكه أشجارها قام ملك في الحال بتقريبها منهم . ولو طلبوا هذا من أول شجرة يجدونها لألقت إليهم سبعين ألف صحيفة بها جميع ما لذ وطاب من لحوم وطبور ، طيور بدون ريش أو عظام ، لم تطبخ أو تشوى على الناو ، لذيذة كأن مذاقها مزيج من عسما وسمن ورائحها مثل العنبر ، يأكلون مرتين في اليوم حسبا بشتهون،

و آخر لقمة لها نفس طعم اللقمة الأولى . كل هذا يبعثه الله لهم مع ملائكته ، وعطايا أخرى لايعلمها إلا هو .

# الفصل الثامن والثلاثوت :

هذا الأكل يتحول في أحشائهم وبطونهم إلى بخار بخرج مهم بعدذلك في شكل عرق زكى الرائحة ، ثم تفتح لهم الملائكة بابا يفضي إلى جنةأخرى رائعة ، على مدخلها شجرة عظيمة تجرى من تحتّها عينان نضاختان صافيتان، ومن يدخلها يشرب من أحد هذين النبعين فيصبح نظيفاً صافياً من كل ما أكله دون أن تبقى فيه أية رواسب ، ويذهبون بعد ذلك إلى العين الأخرى ويستحمون فيها وتحل عليهم نعمة من الله وفضل . ثم يعودون إلى الجنة فيجدون فيها غلمانا كأنهم اللوالق المكنون في بياضه والورد الناضر في حرته ، هؤلاء الغلمان يلعبون في الحنة ويعرفون من يلخلها باسمه ويرحبون به ويبشرونه بما ينتظرهمن الحوريات والقصور ونعمالله الأخرى التي أعدها له ، ثم يذهب الغلام منهم في الحال إلى تلك الحسناء التي بشر صاحبها بها ويخبرها بقدومه فنمتلىء غبطة وحبورا وتذهب إلى الباب للقائه . أما من يدخل الحنة فإنه إذا ما رأى سور ببته من اللوُّلوُّ والأحجار النفيسة وما أعد له من نعيم مقيم في الغرفات العليا فإنه يوشك أن يغشي عليه من الروعة والسرور ، فإذا ما نظر إلى أسفل ورأى العدارى الأبكار اللاتى سيكن زوجاته والستائر والفرشالذهبية الوثىرة توجه إلى الله بالشكر على نعمه الوفيرة و إلى رسوله بالحمد لأنه هو اللَّذي أخيره بأنه سيرث كل هذا النعيم المقيم •

#### الفصل التاسع والثلاثون .

وفى الحنة شجرة تسمى شجرة طوبى ، وهى شجرة للـة ونعيم ، جلـعها عرضه مسيرة رجل شديد السرعة أكثر من أى جواد يلف حوله مائة عام ، كله من الباقوت ، والأرض الني غرست فيها من المسك والعنير

الأبيض من الثلج ؛ وفروعها وأغصائها من الزبر جدد ، وأوراقها من السميط ، وأزهارها قماش من ذهب ، وفواكهها مثل اللآلى الكبرة ، تكفى الثمرة الواحدة منها مائة رجل يأكلون منها سنة كاملة ، وطعمها مزيج من عسل و زنجبيل ، أما الحشائش التي حولها فكلها من الزعفران الأخضر الزكى الرائحة ، وتنبع تحتها عيون كثيرة ، كلها من خمر ، وهو الذي عبرى متدفقاً في أنهار الجنة ، هذه الحمر بعضها أبيض صاف ، وبعضها أحمر مثل الياقوت ، وكلها رائعة شهية لذيذة ؛ وهناك نوعان آخران من الخمر : بعضها حامض مز في لونه وطعمه ، وبعضها أصفر فاتح مثل الزبر جد . وكلها شديدة قوية في مذاقها ، هدده هي الينابيع الرئيسية الأربعة للجنة ، وبالإضافة إليها فهناك أنواع أخرى كثيرة من صنوف الخمر التي تعقب لذة الشاربين .

# الفصل الأر بعون :

رأيت شجرة أخرى من أفضل وأجمل ما فى الجنة ، يجلس تحتها كل من فى الجنة لساع الحكايات والقصص النى يروبها لهم ملك خاص ، وبنيا جلست أسمعها معهم إذا أنا بموكب من الملائكة قادمين على جمال عقدت فى أعناقها سلاسل من ذهب ، وجوهها مثل القناديل المتوهجة ، ووبرها كالحرير الأبيض المشرب محمرة ، ذلولة وادعة طائعة ، جاءت عملة بالذهب والفضة و اللولو والأحجار الكريمة ؛ قلما وصل الركب حيث كنا نزل الملائكة الراكبون وأنزلوا ما محملون من كنوز ووزعوها على الحميع ، وأمروهم أن يركبوا المطايا كى يذهبوا لروية الله الذي كان يربد أن يشرفهم برويته والحديث إليه ، وهكسذا فعلوا ، وساروا عن الأخرى ، ولو صادفوا شجرة فى الطريق هبطت ورقدت على الأرض عن الأخرى ، ولو صادفوا شجرة فى الطريق هبطت ورقدت على الأرض

# الفصل الواحد والأربعون :

ولما وصلوا إلى حضرة الله سبخانه و تعالى كشف لهم عن وجهه الحميل العظيم ، ففالوا له : «أنت السلام وإليك وحدك يعود الشرف والسلام » فرحب بهم وأثنى عليهم لأنهم حفظوا دينه وأقاموا شريعته ، فضرعوا إليه أن يأذن لهم بالسجود ، لكنه أنكر ذلك عليهم وقال «لقد مضى زمان العملوالتكليف وجاء أوان الثواب، فاطلبوا على قدرما ترغبون «فطلبوا منه عوضاً عما لم يستمتعوا به فى الأرض أن ينعم عليهم بنظير كل خير ونعمة و جدت فى العالم من بدايته إلى منهاه ، فأجابهم الله ما أر ادوا وزيادة ، فلما رفعوا أبصارهم وأوا قلاعاً وقصوراً شامخة ، كل جدرانها وأبها من الذهب والفضة والياقوت والزبرجد وأحجار وأجار أخرى كريمة ، وكانت الأبهاء والسرادقات مغطاة بالحرير وموشاة بالذهب والأحمر أشد حمرة من الياقوت ، وكانت كلها غارقة فى فيض عظيم من النور والبهاء الذى يكاد يخطف الأبصار و يذهب بالنظر لولا أن الله يحول برحمته ون ذلك .

# الفصل الثانى والأربعون :

بعد ذلك رأيت هو لاء الولدان الذين ذكرتهم من قبل ، بجركل واحد مهم أربعة خيول و ديعة ، على كل مها سرير فاخر ، فوقه هوادج صغيرة من نور وأحجار كريمة ، بداخلها قبة من ياقوت ولؤلؤ وزبرجد ، وتحت القبة يجلس ملك في الصدارة ، و من حوله ملائكة كثيرون ، ينتظرون القادمين إلى الحنة ليخرجوا في استقبالم والترحيب بهم ، فإذا ما اقتربوا من السرر طلب مهم الملائكة أن يصعدوا إلها ، فإذا ما استقروا بداخلها طاف بهم الولدان المخلدون في وياض الحنة النضيرة حتى يصلوا إلى قصورهم وبيوتهم الكبيرة ، فينزلون من السرر وبصحبهم الملائكة الذين يدخلونهم

فى هذه البيرت ويأخذون بأيدهم حتى مجلسوا ، ويبدأ الملائكة فىالضحك معهم والأنس مهم والحديث إلهم حتى يسمع لذلك ضجيج من مسافة بعيدة، ويقول لهم الملائكة إنهم لم يضحكوا أبداً من قبل ولم يلعبوا ولم تنفرج شفاههم بغير التسبيح لله ، وأنهم إنما يفعلون ذلك الآن تش يفا لهم وإيناسا، ثم ينصر فون بعد ذلك تاركين كل واحد بمفرده فى بيته .

# الفضل الثالث و الأربعون :

لكل منزل باب صغير يفضى إلى نهر من أنهار الحنة : ففيها أنهار كثيرة غير أن هذا النهر الذى أقول لكم عنه الآن أجملها وأروقها وأصفاها ، فعلى ضفتيه تقوم جبال الفردوس وكلها من ياقوت أزرق تخرج من بطنها مناجم الذهب والفضة والأحجار الكريمة التى تنساب بعد ذلك وتجرى فى جدار ل إلى النهر الذى نصبح حصباؤه من هذه الأحجار الكريمة ، أما الياقوت الأزرق الذى قدت منه الحبال فهو بالغ الشفافية إلى درجة أنك تستطيع أن تخترقه بنظرك وترى ما بداخله . وفي هذه الحبال مسارب أخرى تفضى إلى الحداثق الغناء الواقعة خلفها ، كل طريق من هذه الطرق يفضى الى حداثق الفردوس الأربع ، اثنتان هنها عظيمتا الانساع ينبع منهما عينان نضاختان حيلتان ، وجذه الحداثق أشجار جميلة ، ذات ثمار وفيرة يبلغ عددها في كل شجرة مائة صنف كلها شفاء ، أما الحديقتان الأخريان فهما أقل اتساعا ، إلا أن لكل منهما عين جارية صافية جميلة شفاة .

# الفصل الرابع و الأربعون ؛

فى هذه الحنات نخيل شاهق الارتفاع ، وأشجار رمان سامقة جميلة ، فإذا ما أكل الإنسان من ثمارها تلذذ بمذاق كل فاكهة الأرض ، وقد نصبت تحت الأشجار سرادقات و خيام تقطنها الحوريات الأبكار اللاثى اختارهن الله وحفظهن – فلا يستطيع الاقتراب منهن حتى الشيطان نفسه ، جمالهن

لايبلغ مداه الوصف ، مجلس على حشايا ومطارف وثيرة ، فإذا قدم عليهن من جعلن لة من أهل الحنة خرجن للقائه وجذبنه ليجلس معهن . ثم يأتى الله حينئد لزيار مهم تحوطه الملائكة ، ويسألهم إن كانوا راضين عن هذه التعم الكثيرة فيجيبونه بأنهم فى غاية الرضا والحبور ، فيبشرهم ربهم بأن هذه السعادة لن تزول عنهم أبدا .

# الفصل الخامس والأربعون:

كل من يدخل الجنة يصبح فائق الحسن والحمال ، وقد رأيت بعد ذلك ملكا على كرسي من نور ، تحيط به ملائكة عديدة تقوم على خدمته ، وقال لى جبريل إنه خارن الجنة واسمه رضوان ، فتبادلنا السلام ، وآبديت له رغبتي في روية كل الجنان، فأمسك بيدى وطاف بى فيها حبعاً وهو يريني الأنهار والأشجار والقلاع والقصور ، وحميعها تتلألأ بأنوار تعشى الأبصار، أراني بيوتا من ذهب وفضة وياقوت وزير جد ولؤلو ومن كل أنواع الأحجار النفيسة ، وأراني جبالا تحيط بالجنات وسهولا خضراء وغابات كثيرة جميلة، وبداخل هسده الحبال حظائر مساحها تزيد على خمسمائة عام ، فيها خيل وبغال من كل الألوان ، ولما اقتربنا منها لنراها بوضوح هرعت جريا من الذعر فأثارت بحوافرها غبارا أزكى من المسك والعنبر اللذين تمتلىء بهماكل الخطائر، وأخذني رضوان لحظيرة ملئت بالطير الأخضر والأصفر ومن كل الألوان ، كانت عظيمة الحبجم زكية الرائحة ، فلما اقتربنا منها وشرعت في الطيران وقعت تحت قدمي ، وكان بأجنحها من المسك ما ملأ كل الحظيرة بالعطر الفواح ، وأراني كذلك فيها بيوتا من ذهب وفضة وجواهر ، بالعطر الفواح ، وأراني كذلك فيها بيوتا من ذهب وفضة وجواهر ، مقاعدها وسروها وفرشها لم تره عين من قبل ولم تسمعه أذن أبدا .

# الفصل السادس والأربعون :

وسار بى إلى الأمام ، فأرانى نهرا يسمى ( القطنوم ) عرضه مسيرة خمسائة عام ، أما طوله فلا يعلمه إلا الله ، وهو النهر الذى يحتضن جميع الحنات ، فعجبت لطوله وعرضه ، وعجبت أكثر لما قام على شاطئيه من

من مساكن ضخمة عظيمة كثيرة ، كلها من قماش ذهبي وسميط ، وهي من البهاء والنور بحيث تخترقها الأنظار . في هذه المساكن أو الخيام تولد النساء الكرائم ، ذوات الكرامات ، وهن عظيات الأجسام ، وأهدابهن كأنهاقوس قرح ، وجمالهن يعشى الأبصار ، ويشع منهن بهاء ونوريفوق ضوءالشمس، وهن مقصورات في خيامهن لايدخل عليهن أحد أبدا ، يولدن فيها مثلماينيت الحشيش في الأرض ، فاذا ولدت إحداهن وكبرت تغطت بشعرها المرسل الحميل ، وأخذت تنمو حتى تلامس رأسها سقف الخيمة ، عندئد تبدأ تلك السقوف في النحرك البطيء ، فيعرف الملائكة الحفظة علين حينئد أنهن قد ولدن وكبرن حتى بلغن حجمهن المقدر لهن . فيفتح عندئد كل ملك خيمته ، فيجد و نجد السيدة أمامها القاش المنسوج من الذهب و اللولو وقد خلق ونسج فيجد و نجد السيدة أمامها القاش المنسوج من الذهب و اللولو وقد خلق ونسج على ما تشتهى و تود ، فإذا ما أخبرها الملك أنه سيحملها إلى الفردوس ترتدى هذه الثياب المطرزة بالذهب والمصنوعة من الحرير على مقاسها .

## الفصل السابع والأربعون :

بمسك الملك بيدها ، ويذهب بها إلى القلعة التي محرسها وهي تلمع ببهائها على مسافة خمسائة عام ؛ وفي الطريق تتغنى الحورية منشدة :

وطوبى لمن يؤمن بالله ، ويحظى بنعمته وفضله مثلنا ، ويصف له الملك الرجل الذى جعلت له فى الحنة ، وهو يسوقها لنتنظره ، فهى تعرف اسمه و تعرف أنه قد قدر لها أن تكون فى المستقبل عروسه و زوجته . وهكذا فإن جميع سكان الحنة إذا أراد أحدهم أن يأكل أية ناكهة من أشجارها فإن أول شجرة يقابلها تمتد له ، فإذا ذاق ثمرتها وجدها طعم الفاكهة التى كان يشهيها لأن الله قد أخبرها بما يريد ، وعندما يصل الإنسان إلى الحنة يخرج أهلها للقائه بفرح وسرور أعظم مما يشعر به أقرباؤنا عندما نعود بعد حج أو سفر طويل ، فهم محبوننا أكثر من أهلنا و ذويتا فى هذه الحياة أو سفر طويل ، فهم محبوننا أكثر من أهلنا و ذويتا فى هذه الحياة الدنيا .

## الفصل الثامن والأربعون :

بعد هذا ذهب بى جبربل ورضوان إلى مكان يسمى وسدرة المنهى وهو مكان فسيح جداً ، وأرونى شجرة عظيمة واثعة الحمال ،كانت كلها لوثوة واحدة ناصعة البياض بكل أوراقها وزهورها وثمارها ، وتحتها تنبع عين من ماء صاف تجل عن المدخ ، وقال لى جبربل إن هذه عين النعمة الكاملة ، وأن الله قد خلقها من أجلى وحدى ، و لا يشترك فيها معى أحد .

وبعد أن قال لى ذلك ذهب وتركنى ، لأن الله كان يريد أن يكلمنى وحدى ، فبقى جبريل مع رضوان ، أما أنا فقد تقدمت إلى الأمام .

# الفصل التاسع والأربعون :

فمضيت في الطريق الذي سلكته في المرة الأولى حتى و صلت إلى الحجب القريبة من الله ، فأخذت في الارتفاع ، فكلما مررت محجاب رفع الآخر من تلقاء نفسه ، لم يكن هناك أحد عسه بيده ، بلكانت قدرة الله تفعل كل شيء. وعبرت هذه الستائر والحجب ومضيت بعيدا حتى لم يصبح بيني وبعن الله سوى حجابين أحدهما من ضباب والآخر من نور ، وفجأة سمعت من خلفها صوتا يتلو آيات من القرآن ويقول ﴿ آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بن أحد من رسله ۽ ثبم قال الله : يامحمد تلق هذا الكتاب الذي أوحي إليك قرآنا تتلوه على الناس ، فهو أعظم كنوزى في هذا العالم ، فتلقيت الكتاب من يده وشكرته على هذه العطية . و في هذه اللحظة لم يكن بيني وبينه أحد ، لاملك ولا إنسان ، لم يكن هناك إلاهو وحده ، وأنا أمامه وجها لوجه ، فسألنى . يا محمد ، ماذا يعلم أهل الدنيا عن الملأ الأعلى ؟ فقلت ياربأنت أعلم بذلك مني ، فأمرني أن أدنو منه أكثر ، فارتفعت الحجب التي كانت تفصل ببني وبينه ونزع الله بصرى من عيني وأودعه في قلبي ، فكنت أرى بقلبي رلا أرى ببصرى ، وأمرنىأن أدنو أكثر ، فاقتربت حتى أصبحت قاب قوسین منه أو أدنى ، وعندثل وضع یده على رأسي حتى وجدت

بردها فى قلبى، وأفاض على كل علمه حتى صرت أعرف ماكان وماسبكون، شم سألنى مرة أخرى هل يعلم الناس الدرجات والكفارات ، فقلت إن الكفارات هى المشى على الأقدام إلى الجماعات، وأن الدرجات هى إفشاء السلام وإطعام الطعام والقيام بالليل والناس نيام، فقال لى إنك قد وصلت وأدركت كل العلم والحقيقة.

## الفصل الخمسون :

بعد ذلك ملأنى حكمة من فضله ، وقال لى إنه حبا لى ولأمتى وإكراما منه فإنه يأمرنى أن أخبرهم بأنه قد فرض عليهم خمسين صلاة فى اليوم وصوم ستين بوما فى السنة وسيكون جزاوهم الحنة ، فلم أجرو على أن أطلب منه أن ينقص الصوم لكن طلبت منه التخفيف فى عدد الصلوات فجعلها إكراما لى خمس صلوات ، ثلاثة بالنهار واثنتان بالليل ، وأنه بجب إقامها بكل شعائرها وقاله وإننى سأجعل ثوابها لكم من الحنة كأنها خمسين صلاة ، وكل حسنة تفعلونها سأجريكم عنها بعشرة أمثالها ، وكل سيئة لا يجزى إلامثلها ، ولو استغفرتم الله عنها لمحونها حتى من ذاكرتى ، فلم أطلب منه أكثر من ذلك وانصرفت من حضرته .

#### الفصل الواحد والحمسون :

لما عدت من نفس الطريق ارتفعت لى الحبجب واحدة إثر الأخرى كما حدث من قبل ، ووصلت فى نزولى إلى السهاء الى كان بها موسى ، فلما أخبرته بلقائى مع الله وما أمرنى به من صوم وصلاة نصحنى وطلب منى أن أعود إلى حضرته وأطلب منه تخفيف الصيام لانه سيكون تكليفاً ومشقة على أمنى مثلما كان على بنى إسرائيل، فعدت إلى الله ، وضرعت إليه بذلك ، فخفف عنى عشرة أيام ، ولما أخبرت موسى بذلك أعادنى فخفف عنى عشرة أيام أخرى وعشرة بعد ذلك حتى بقى ثلاثون وقد استحييت من ربى أن أطلب منه آكثر من ذلك طمعاً فى التخفيف .

## الفصل الثاني والخمسون

عدت إلى لقاء جريل ورضوان ، فرأيت جريل يمسك بيده أربعة أكواب من الأرض عظيمة الحمال ، وقال لى أن أشرب من أيها أريد ، وأعطانى واحدا منها فوجدت له رائحة المسك وطعم اللبن فشربته كله ، وأعطانى الثالث فوجدت له رائحة العنبر وطعم العسل فشربته كذلك ، وأعطانى الثالث فوجدت له طعم الماء ورائحة المسك فشربته كله كذلك : ثم أعطانى الأخير فوجدت رائحته وطعمه مثل الحمر فنفرت منه وتركته ، عندئذابتم جريل وسألنى إن كنت أكره هذا الشراب فقلت له أجل ، فأخبر فى أن الكوب الأول معناه : كما أن اللبن يغلنى ويحكم الحسم البشرى أكر من أى شراب آخر فان أمنى ستحكم الحميع حتى يوم القيامة ، أما العسل فكما أنه في شفاء للناس فان الله سيكون شفاء لأمنى إلى يوم القيامة ، وأما كوب الماء فكما أن الماء ينظف ويطهركل دنس ونجاسة أكثر من أى شيء آخر فان أمنى ستكون هكذا أنظف من الآخرين إلى النهاية . أما الحمر فكما أنها تدعو الناس إلى الرجس والإثم و الحمق فإنك لم تشرب منها لأن الله سيطهر أمتك من كل رجس وإثم وحمق وسيجعل الحمر محرمة عليهم دائما ما عدا تلك الني ستشربونها فى الحنة .

#### الفصل الثالث والخمسون:

أخذ جبريل بيدى، وذهب في بعد ذلك إلى أدنى الجنات حيث أرانى ماء أصفى وأعذب من العسل ، عليه سدكله من البلور وطوله سبعون ألف فرسخ أما عرضه فهو أقصى مدى يبلغه نظر الإنسان ، وعليه من أكواب الذهب والفضة مثل السحاب فى السهاء عندما يشتد الغيم ، ورأيت أن الله قد أعد لى هذا النهر ، وأنه ما أعظم سعادة من يستطيع أن يشرب من مائه ، لأنه ألذ وأشهى ماء ، ولن يشرب منه إلا من يصدق بى ولا يتركنى ليتبع نبياً آخر من أخبرنى كذلك بأنه يريد أن يرينى بأمر الله أشكال جميع الحلائق وصور

الأهياء والأمو ات والجحيم وعلمابه وأهواله حتى أنذر أمتى وتعرف كيف تحافظ على ديني وملتى .

## الفصل الرابع والخمسون:

أخيرنى أنه تحت هذه الأرض التي يعيش علمها الناس هناك أرض أخرى كلها نار ، وسكانها من نار ، ومحارها وأسماكها من ناركذلك ، وعندها أرض أخرى من نارهي وسكانها وبحرها وسمكهاكذاك : وهكذا حتى سبعة أرضين، كل واحلة وراء الأخرى ، في كل منها بحرمن نار وكل مافيها نار، وتحت هذه الأرضين حجر بمسكها وتعتمد عليه ؛ ويقوم هذا الحجر على حوت بلتقي رأسه و ذنبه في هيئة حلقة أو خاتم ، ولاشيء تحت الحوت سوى الظلام والضباب ، و بعده لايعرف ما وراء ذلك إلا الله . أما الأرض التي نعيش عليها فيحملها بأمر الله حجر أخضر وضعه ملك في كف يده ، وقد وقف هذاالملك متكثا علىظهر حوت هائل قوى ممسك مابين الأرض والسماء. هذه الأرض معزولة عن غيرها من الأرضين ، وتحتما خلق الله الربح العقيم الذي أصبح من قسوته وشدته كالمرأة التي لا تلد. وقد جعل الله لهذا الربح ألف ممساك من حديدكي لاتنطلق ، يقبض على كل ممساك ألف ملك شديد، مهذه الربح أهلك الله عادا وقوم هو د الله ين كله بو الربح أهلك الله عادا وقوم هو د الله ين كله بو الربح تخرج إلا من فرجة مثل إصبع طفل طيلة سبعة أيام وليال حسوما ، فأتت على كل شيء ولم تذر فيهم باقية . ويهذه الربح سوف يهلك الله قبل القيامة جميع الحبال والقلاع والبيوت والمبانى على وجه الأرض حتى يفنى كل من عليها كما جاء في القرآن الكريم ، وبهذه الريح سوف يعذب الله العصاة في الحميم ؛ إذ ينزع عنهم جلودهم وبحرقها بلهيب الربح .

## الفصل الحامس والحمسون :

و بعد أن وصف الأرض الأولى قال لى عن الثانية إنها تسمى و الحلادة، وقد جعل الله فيها عقار ب الحجم كبيرة كالبغال و أذنابها مثل الرماح الطويلة، (م١٧ - الثقانة الإسلامية) فى كل ذنب ثلاثمائة وستون حلقة ، فى كل حلقة ثلاثمائة وستون قرنا ، فى كل قرن ثلاثمائة وستون كوبا من السم الناقع بلغمن شدته إلى درجة أنه لو وضع منه كوب واحد فقط فى وسط العالم لأفنى جميع مافيه من زرع وماء وإنسان وحيوان وكل كائن حى لما يخرج منه من نتن شديد ، وقد سلط الله هذه العقارب على العصاة فى النار ، فعندما بحلونهم ينزعون جلودهم ويشلونهم من شعووهم ويسلخونهم من روئوسهم حتى أقدامهم ، فيظلون بعد ذلك مغشياً عليهم حتى لايعرف أحد إن كانوا أحياء أو أموات ، ثم يصبون عليهم بعد ذلك سم واحد من أكو ابهم فيفصل فى الحال لحمهم من عظامهم وعروقهم، ذلك سم واحد من أكو ابهم فيفصل فى الحال لحمهم من عظامهم وعروقهم، وهكذا يقضون عليهم ؛ ولكن الله يبعثهم مرة أخرى ليذوقوا سوء العداب.

#### الفصل السادس والخمسون:

و تسمى الأرض الثالثة و أرقى ، وقد ملأها الله بحيوانات و طاطاس ، وهي عظيمة مثل الحبال ، خلقت جميعها من نار وتراب ممتزجين ؛ رهيبة أشد سوادا من الليل الحالك ، يحيط بها الضباب من كل جانب ، وبكل حيوان سم أقوى وأشد اشتعالا من نار بحميم ، فاذا أطلقه الله على العصاة والمدنبين انتزعهم وطرحهم على الأرض بشدة ، ثم فتح أفوا ههم وصب فيها السم اللي مذيبم كما تذيب النار الشمع .

## القصل السابع والخمسون ي

والرابعة تسمى والحربة ، وهي مليثة بحيات الجحيم ، وتبلغ من الضعفامة والغلظة درجة يعجز الوصف عن الإحاطة بها ، وفى فم كل حية ثمانية عشر ألف تاب ، كل تاب فى طول النخلة ، تحث جدره سبعون ألف كوب من السم الناقع اوصب على تارجهم لأحرقها ، ولو عضت حية من هذه بناب من أنبابها أكبر جبال الأرض لصار رمادا ، وهي سوداء اللون ؛ بشعة الهيئة ، فاذا لامست أحد العصاة غرست في جسده نابا من أنيابها ونفثت فيه قليلا من سمها فيقضى عليه فى الحال ويفتت أعضاءه من الرأس إلى القدم ،

ويبلغ من سوء هذا العذابأن العصاة يتمنون لو أدركهم الموت ألف مرة كل يوم قبل أن بعانوا منه .

#### القصل الثامن والحمسون:

أما الخامسة فاسمها و مالطة ، ، وهي مليئة بالأحجار الكبرينية من الحجيم التي أعدها الله لتعذيب الكفار والمذنبين ، وهي تشبه الكبريت الأحمر ؛ وكل حجر منها يفوق سبعين ألف مرة أكبر جبال العالم ؛ ويشد زبانية الحجيم رقبة الكافر في إحدى هذه الصخور ويلقون يه في نار جهنم ؛ وهناك يشتعل الكافر والصخرة في شعلة هائلة و احدة يرتفع لهيها بطريقة لايبلغ الوصف مداها .

#### الفصل الناسع والحمسون :

أما السادسة فتسمى و السحيقة ، وبها تحفظ كل كنب وسجلات العصاة المذنبين وما اقترفوا من آثام إلى يوم القيامة بكل تفاصيل الزمان والمكان والحال . وفي تلك الأرض بحار من ماء شديد المرارة ، أسوأ مداقا من أى شراب خلقه الله ، حتى أن حيوانات الحجيم نفسها تنفرو تشمئز منه .

وقد بلغت هذه المياه من المرارة والحرارة إلى درجة أنه لو ألقى فيها بحجر أعظم من أكبر جبال العالم لأهلكته فى الحال . فى هذا الماء الحميم الغساق يغتسل العصاة بأمر الله ويشربون منه حتى تذوب أحشاوهم .

#### الفصل الستون :

وفى الأرض السابعة المسهاة وحاجب، مقروسكن ومملكة الشيطان بجيشه وأهله ، وهناك صفد إبليس فى القيود من بداية معصيته لله حيث القته الملائكة الأخيار وغللته بالسلاسل الحديدية ، وربطت يديه إحداها خلف ظهره والأخرى من أمام ، وفعلت مثل ذلك بقدميه . ويبلغ إبليس من ضخامة الحجم درجة أن رأسه تنفذ من أقطار الأرضين حيى تصل إلى أرضنا هذه .

فتخرقها قرونه ، وسيجىء اليوم الذى يفك فيه وثاقه ويطلق سراحه إلى هذا العالم حيث يأتى ومعه رفاقه وبصحيتهم كل الشر وأرواح العصاة من أهل النار . وفى وسط تلك الأرض قام حاجز فاصل من ضباب قد جعل بحيث لا يستطيع أحد أن يقمرب من إبليس دون أن محرقه ، ومن خلفه القلعة الني يسكنها . والحنادق المحيطة بها مترعة بالسم الناقع من كل الأنواع ، جدر أنها وأبر اجها وشرفاتها وبيوتها جميعاً من نار سوداء لا يهدأ لظاها ولا يخبو سعيرها ، وهناك في جانب من القلعة باب يفضى إلى جهم الكبرى وفى الحانب الآخر باب ثان يؤدى إلى الزمهرير ، وتحت كل هذا هواء وضباب ، أما ما وراء ذلك فلا يحيط بعلمه إلا الله تعالى .

#### القصل الواحد والستون :

وقال لى جبريل إنه قبل يوم القيامة بقلبل ، يأمر الله بفنح بثرقريب من جهنم ملىء بالنار اسمه «الفلق» يبلغ من الشدة درجة أن نار تحرق جهنم نفسها كما تحرق نار الأرض القطن المندوف ، فاذا بلغت هذه النار البحر العظيم المحيط بالحميم وما حوله من محار جففتها بكل ما فبها حيى لا يبدو أنه كان هناك ما .

هذا البحر العظيم هو الذى يفصل الححيم عن الأرضين السبعة : وعندما تصل تلك النار إليها تقضى عليها وتحيلها فى طرفة عين إلى جمرة متقدة .

أماكل العقارب و الأحجار الكبريتية وحيوانات الطاطاس و الربيج العقيم وكل ما هنالك فانه يختنق كظها بنار الفلق هذه مثل السمكة إذا ألقيت على جمرة هاثلة .

## الفصل الثاني والستون :

وقال لى جبريل إن تلك الأرضين السبع بعد أن خلقها الله لم يضعها في مكان ثابت ، بل ظلت مثل سفينة في البحر تضرب في كل اتجاه ، وهي تنكمش وتنبسط مثل قطعة قماش ضائقة بحركتها ، ولما رأى الملائكة ذلك ضرعوا إلى الله راكعين أن تنتهى شقوة تلك الأرضين وأن بجعل فيها سكاتها، فاستجاب الله لهم وأرسل واحدآ من الملائكة النمانية الذين محملون عرشه إلى قاع تلك الأرضين السبع لممسكها ، فنزل الملك وبسط فواعيه ووضع الأرضين على كتفيه فهدأت واستقرت . ثم أعطى الله هذا الملك حجرآ بالغ الحمال يقف عليه بقدميه . كان حجراً مربعا شديد الخضرة ، ثم أرسل الله ثوراً من الحنة يعتمد عليه الحجر فعلقه على منكبيه ، ثم بعث الله للثور بحوت عظيم يقف عليه متكثاً بقدميه ، أما حجمها فإن مسافة ما بين قرنى الثور مسرة خمسمائة سنة ، ومثلها مسافة ما بين القرنين إلى منكبيه ، ومن المنكبين إلى منبت ذيله كذلك ، وطول ذيله خمسائه عام ، ونفس المسافة هي التي تقع بين منتهي ذيله إلى حوافره . أما الحوت فاسمه • الوزان ، وهو فوق البحر العظم الذي يحمل جميع ذلك دون أن تكل قواه مطلقاً ، بل تزيد باستمرار ، وكل المياه التي تجرى في محاو العالم وتهبط من السهاء تدخل في أنف الثور و تنزل إلى بطنه دون أن عمليء أبدأ حتى يوم القيامة .

وسوف ينبعث من الملك والحجر والثور والحوت بخار هائل هوالزلزال الذي ستعقبه القيامة .

#### القصل الثالث والستون:

وأضاف جبريل قائلا لى إن كل تلك الأشياء سيكون لها يوم القيامة قدر عظيم، وقدرة هائلة ، وأن كل واحدة من هذه الأرضين السبع تحتوى فى نفسها على بحر عظيم ، وبهذا يكون عدد البحار أربعة عشر ،

وهناك كذلك بحر هائل على مدخل الجميم يسمى محر البحار ، وهو الذى يمنع نار جهنم أن تحرق الكون كله ، و هناك أسفل ذلك الجميم ضباب وريح شديد فى مكان يسمى وزار ، لايعرف ما دونه إلا الله وحده ، أما الأرض التى يعيش فوقها فهى ممندة فوق ظهر حوت و متصلة من كل جانب بجبل يسمى و قاف ، هو الذى يغلقها و بحيطها ، و تبلغ مساحته مسيرة خمسائة عام .

#### الفصلالوابع و الستون

أما بقية الأراضى السبع فإن طول كل واحدة منها وعرضها مسرة ألف عام ، وسمكها مسرة خمسمائة عام ، وبين تلك الأرضين السبع وأرضنا يقوم عالم الحن ، وسمكه مسرة خمسمائة عام ، وبين عالم الحن والسهاء الدنيا مسافة مائتين وعشرين عاما ، وفي هذا الهواء خلق الله طيوراً عظيمة الحجم ، رووسها وذو اثبها سوداء ، مناقرها صفراء ، أما بطونها وصدورها فبيضاء ، وهي الطيور الأبابيل التي حملت الأحجار الكبريتية التي أحرق الله بها قوم لوط في سلوم وعامورة ، وكان كل طائر محمل ثلاثا منها عنقاره .

#### الفصل الخامس والستون ،

و شرح لى جبريل بعد ذلك كيف خلق الله الأمانة وعرضها على السهاوات والأرض والحبال والو ديان ، قائلا إنها إن رعبها كما بجب فسيكون لها جزيل الثواب ، وإن لافسيحق عليها العقاب ، ولكنها أبت أن تتلقاها و تحملها ؟ فأعطاها الله لآدم الذى قبلها ورضى أن يرعاها بنفسه ومخلفاته ، وإن أعظم أمانة هي معرفة النفس ، والمثول الدائم أمام الله ، حيث يكون حضرته وأمام عرشه مثل حبة خردل في كف اليد أومثل كوب صغير فوق مائدة عظمة . من أجل هذه الأمانة فإن الرجال والنساء والطير

والوحوش وكل المحلوقات تسبح بحمد الله ، بل إن الضفادع تسبح بحمده مثلها جميعا عشرمرات ، لن تكفعن ذلك حتى يوم القيامة الذي تتحول فيه بأمر الله إلى تراب .

## الفصل السادس والستون:

وقال لى جبريل إن يوم القيامة سيجتمع فيه كل الناس كى يسمعوا أو يتلقوا الحكم عليهم ، وسيأتون حفاة عراة كما ولدوا ، وتكون أعمارهم ثلاثين سنة ، ولا يحجلون من عربهم لما سيكونون فيه من شغل بأنفسهم وبذنوبهم وقرب الحساب الذى سيضعهم فى موقف عسير ، حيث يتصبب منهم العرق وهم محملون بالذنوب حتى يصل إلى أعجاز بعضهم ويصل من بعضهم الآخر إلى الركب أو إلى الأقدام . وعندما يرى الله ماهم فيه من شدة وكرب يأمر ملائكته بأن يحضروا العرش ويضعوه على أرض ناصعة البياض ، أبهى من أشد أنواع الفضة نقاء ، حيث لم يرتكب ذنب ناصعة البياض ، أبهى من أشد أنواع الفضة نقاء ، حيث لم يرتكب ذنب العالم حيث تراه عيون الناس لأول مرة .

## الفصل السابع والستون :

بحلس الله على عرشه ؛ و مجمع أمامه كل الحلائق ، ينادى على كل واحد باسمه ، و مجعله عمل فى حضرته حتى يراه ويسمعه جميع الناس ، ثم يأمر بأن يحضروا كل ما فعله فى حياته من خبر أو شر لتقر أصيفته على الملأ ، ثم يشير بأن يتقدم كل من له شكوى ضده ، فيعوضهم الله من حسناته ، فاذا أصبحت السيئات أعظم من الحسنات حمل إلى الححيم ، وفى هذا اليوم لن ينجى أحدا سوى حساب حسناته وسيئاته ، وسوف يكشف عن جميع الأسرار ، وحتى جوارح الإنسان فتشهد عليه و تفضحه و تشهر بأى ذنب ارتكبه و أخفاه . أما الذين قصرت حسناته عن تعويضهم فان الله مجز مهم بفضله ، كل هذا يتم فى لحظة و احدة لأن الله عنده علم كل شيء حاضر فى حكمه و عدله ، حتى لن يكون هناك ملك و لا نبى و لا شهيد و لا و لى من أو ليائه لا يرتجف من دقة الحساب الإلمى الذى لا يدع كبرة و لا صغيرة إلا أحصاها .

#### الفصل الثامن والستون:

ولما سألت جبريل عما إذا كانت كل تلك السهاوات والأرض متصلة فيا بيها أو منفصلة قال لى إنه من الضرورى مراجعة كل ما رأيت للإحاطة بفهمة ، وهكذا تذكرت أنه عندما خلق الله الأرضين السبعة أمر ملكاً يسمى عزرائيل أن يمسكها وهو يركب أورا يسمى بهموت ، وأمر هذا الثور أن يعتمد على صفرة خضراء ، وعلى تلك الصخرة قام جسزء من الحيل العظيم المسمى بجبل قاف ، أما إلى أسفل فهواء وضباب يمتدان حيى قاع الماء ، وبين هذا الماء والضباب يقوم الحوت الكبير الذي يمسك بجميع الأشياء أن تقم والذي يحوطه الربح العقيم . أما جبل و زار ، المذكور من قبل فهو مقسم دائرياً إلى سبعة أقسام ، كل منها منفصل عن الآخر ، وتبعد كل أرض عن الآخرى بمقدار خمسهائة سنة ، وكل هذا إنما يدخل في جبل قاف ،

## الفصل الناسع والستون :

مألت إن كان هناك ناس فيا وراء جبل قاف فقال لى إن الهواء كانت فيه بعض المخلوقات الحية على هيئة الإنسان لايعلم أمرهم إلا الله ، وأنه ما بين سهاء العرش والسهاء التى تقع أسفل منها يوجد ديك الله الذى تحدثنا عنه ، وأن تلك هي أرض قاف ، ومنها يتفرع سبعة عشر فرعا مثل أغصان الشجر تمتد نحو السهاوات ، وهي من الضخامة والعظم بحيث تنفذ حتى أقطار السهاء الثامنة التي تعتمد عليها بقية السهاوات دون أن تمس الأفرع . ومن وراء جبل قاف تمتد الأبحر السبعة التي تحيط بكل شيء . أما فوهة الحديم فهي في منتصف الجزء التالي للأرض السابعة مثل البئر العظيم . وكل هذا يقوم على أكتاف الملك الملكور . وإلى جوار فوهة العظيم . وكل هذا يقوم على أكتاف الملك الملكور . وإلى جوار فوهة جهنم هناك سبعة أبحر من نار تصب كلها في بحر هائل بجعل الله أرواح المحاة تغتسل و تتظهر فيه ، ولكن أرواح المكذبين به تنغمس فيه حتى العصاة تغتسل و تتظهر فيه ، ولكن أرواح المكذبين به تنغمس فيه حتى

تلقى حسابها يوم القيامة . وعندئد يرفع الله الجحيم والحنة على السواء ، لكن الحنة فوق الحجيم ، وعلى الحجيم يقوم الصراط يوم القيامة ، وهوجسر طوله مسيرة خمسائة عام . وبجواره روضة مختبئة طولها خمسائة عام كذلك ، وهي تقع ما بين أرضنا والأرض الأولى من الأرضين السبع ، وإلى جانبها روضة أخرى تقع بين الأرض الأولى والثانية عرضها ثلاثون سنة ، وبين الثانية والثالثة روضة أخرى مسافتها ثلاثون سنة أيضاً ، وهكلا تقوم رياض بنفس القدر بين بقية الأرضين .

## الفصل السبعون :

و شرح لى جبريل بعد ذلك كيف وزع الله رزقه بين مخلوقاته، فعندما خلق السهاوات والأرض قسم نعمته إلى عشرة أجزاء ،" وأعطى تسعة منها لملائكة السماء الثامنة حيث يقوم عرشه ؛ ثم قسم الجزء العاشر إلى عشرة أجزاء ، وأعطى تسعة منها إلى ملائكة السهاء السابعة ، وهكذا قسم ووزع بنفس الطريقة في بقية السهاوات حتى قسم العشر المتبقى من السهاء الأولى إلى عشرة أجزاء كذلك ، وأعطى تسعة منها إلى أرواح النار ، ثبم أعطى تسعة أعشار العشر الباقى إلى الأشباح والجن فى الهواء، ومثله مما تبقى إلى الطبر في السهاء ، ومثله بما تبقى إلى السمله في الماء . وقد أعطى للإنسان نعمة عظيمة جعلته يعرف ويميز جميع الأشياء. وبعد ذلك خلق الشر على الأرض ، وقسمه على الناس بنفس الطريقة ، فأعطى تسعةمن الأقسام العشرة الأولى إلى يأجوج ومأجوج ، ثم خلق الحسد من العشر الباقى وأعطى للعرب نسعة أعشاره ، ومن العشر الباقى خلق الفجور وأعطى الهنود تسعة أعشاره ، ومن العشر البافى خلق الزيف و أعطى اليهود تسعة أعشاره ، ومن العشر الباقى خلق الكبرياء وأعطى المسيحبين تسعة أعشاره ، ومن العشر الباقى خلق البخل وأعطى الفرس تسعة أعشاره، ومن العشر الباقي خلق الحهل وأعطى أهل الحبشة تسعة أعشاره ، ومن العشم الباق خلق الخيلاء وأعطى البربر تسعة أعشاره ، ثم وزع الباق على العالم كله . ثم خلق يعد ذلك الملذات وقسمها إلى عشرة أجزاء ، وأعطى تسعة منها للنساء والباقى وزعه على العالم كله ، ثم خلق الجنة وأعطى تسعة أعشارها لمن تبع دينى والباقى للعالم كله

#### القصل الواحد والسبعون:

ولما انهينا من ذلك أخذ جبريل ينفث الزفرات قائلا لى إنها من حزنه على ما يرى من عذاب المذنبين في النار . ثم أمسك بيدى و ذهب بي إلى مكان رأيت منه الحجيم وأبوابه السبعة بعضها فوق بعض ، وهي شديدة التوقد حتى أن أهونها لوكان في المشرق وكان الإنسان في المغرب لصهرت مخه حتى يخرج من أنفه من شدة الحرارة التي تنبعث منها .أما أسهاء أبوابها فهي . جهنم و لهب و الحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية ، ويبعد كل باب عن الآخر بمقدار سبعين ألف سنة ، وأمام كل باب جموع غفيرة من الناس و الشياطين يأتى بهم الله كل يوم كى يروا من هناك ما ضيعوه من نعيم الجنة فتلوب نفسهم حسرات وتتضاعف أحزانهم . وبخارج الأبواب على الشيال سبعون ألف جبل من نار، ينبع منها سبعون ألف نبع من نار، على حافة كل نبع سبعون ألف قلعة من نار ، بكل منها سبعون ألف بهو من نار ، رفىكل بهو سبعون ألف امرأة من نار كلهم غاية في القبح والشناعة ، فإذا ما التقين بالعصاة والمذنبين أخذتهم بالأحضان الشديدة ، حتى يتراءى لهم أنهم قد فقدوا حياتهم حرقاً بأشد مما تحرق كل النبران الأخرى ، فيتمنون لو مات كل منهم سبعين ألف مرة في اليوم قبل ذلك . كما تصب كل و احدة منهن عليهم سبعين ألف نوع من العذاب . وعلى شواطى هذه الأنهار النارية سبعون ألف شجرة من نار ، بكلشجرة سبعون ألف صنف من الثمار ، فى كل ثمرة سبعون ألف دودة ، أقل دودة بها من السم ما يكفى للقضاء على جميع أهل الدنيا وفصل لحمهم عن عظامهم . وتحت كل شجرة سبعون ألف تنين ومثلهم من العقارب . وجهنم كلها مليثة بالوحوش الضارية من جميع الأشكال ، وهي تصيب الكفار والمذنبين بما يصل إلى سبعين ألف نوع من العذاب . فتجعلهم يتمنون لو ماتوا سبعن ألف مرة في اليوم قبل أن يلاقوه .

#### الفصل الثاني والسبعون:

وشرح لى جبريل بعد ذلك عقاب جهنم المقسم طبقاً لأنواع الذنوب المقبرفة ، فقد أمر الله أن يحشر من الباب الأول المسمى جهنم كل من يشرك به معتقداً فى أصنام من طبن أو معدن ، أما الباب الثانى لهب فهوللمر تدين، والثالث وهو الحطمة للبخلاء ويأجوج ومأجوج . والرابع وهو السعير للمقامرين والمحدفين ، والحامس وهو سقر للذين لايقيمون الصلاة و لايؤتون الزكاة ، والسادس وهو الحجيم لمن يكذبون أنبياء الله ورسله والسابع وهو الهاوية لمن يطففون فى الكيل و الميزان . وبقية النار مقسمة إلى سبعة أجزاء، سبق منها لمن يدعون مع الله إلها آخر ويفعلون ما يشهون دون أن يأتمروا الحام الله . وكل هداه الأصناف من الناس ستمحى أساوهم من سجل الحياة ،

#### الفصل الثالث والسبعون:

ويوم القيامة سوف يأمر الله بأن يحضر أمامه وحش عملاق قد خصص للأخذ بزمامه سبعين ألف زمرة من الملائكة ، هؤلاء الملائكة يعلون في السباء أربعة أعمدة عظيمة طول كل منها مسيرة سبعين ألف سنة ، ثم يقيمونها في أركان المحشر الأربعة ويربطون فيها ذلك الوحش ليعذب العصاة والملذبين . هذا الوحش له ثلاثون ألف فم ، بكل فم ثلاثون ألف ناب أحد من السيف ثلاثين ألف مرة . وبكل مشفر من مشافره حلقة عظيمة من حديد وسلسلة كبيرة ، بكل ساسلة سبعون ألف خاتم من حديد ، وقد أمسك بكل خاتم ملك عظيم ، بلغ من الضخامة إلى درجة أنه يستطيع أن يزدرد الدنيا وما فيها دون أن ينال منه ذلك شيئاً . هذا الوحش العملاق شديد البشاعة مهول الشكل حيى لو أنه وضع في أقصى طرف من الأرض

وفى الطرف الآخر إنسان لغشى عليه من الحوف والفزع. وعندما بجد هذا الوحش نفسه وقد جرته الملائكة وأحضرته أمام الله بتبونه بأنهم ويرجوهم أن نخبروه عن سبب إحضاره أمام الله ، ولكنهم بجيبونه بأنهم لا يعرفون السبب ويفعلون ما يومرون. وعندما يركع أمام الله نخبره أنه خلقه كى يعذب به العصاة وينتقم به من آثامهم ، خاصة هولاء الذين يشركون به إلها اخر . عندند يقدم له الوحش أعظم الحمدوالثناء خضوعاً واستسلاماً لإرادته ، ويزفر بشدة لو سمع أهل الكون زفرة واحدة منها لماتوا من الحوف ، ثم لايلبث أن يمضى فى الحال وهو ينفث من فمه لها لو امتد من فوق العالم كله هو والدخان الذى نخرج من أنفه لأظلمت به الأرض جميعاً ولما استطاع أحد أن برى أحداً إلا بفضل من الله . ثم سارت الملائكة إلى جانبه وهى تقوده إلى الحجم .

## القصل الرابع والسبعون :

وانتابى لكل ذلك خوف وفزع شديدان فأخذ قلبى يدق فى صدرى، وقد طلبت من جريل أن لا يحفى على من الأمر شيئاً فأخبر فى أنكل الناس يوم القيامة سيرون هذا الوحش وسيبلغ يهم لذلك الفزع مداه حتى ليخيل إليهم أن قلوبهم ستنزع من صدورهم وأن أعضاءهم ستقطع إربا إربا وسيغشى عليهم لمجرد روئية الوحش وتذكر ذنوبهم . ويأمر الله بإحضار ميزان أمامه يبلغ حده ما بين المشرق والمغرب ، وكل واحد من كفائه يبلغ من الضعامة درجة أن يغطى الأرض جميعها ، إحداها من نور والأخرى من ظلام، أما كفة النور فهى على اليمين وكفة الظلام على اليسار، وتوضع الحسنات فى كفة النور كما توضع السيئات فى كفة اليسار والظلام ، ويحمل كل إنسان قفتين مثل الحوضين ، يبلغ طوطما مقدار ما يصل إليه بصر الإنسان على أبعد مسافة، يضع حسناته فى إحداهما وسيئاته فى الأخرى ، وعندما يأتى إلى الميزان يفرغ حسناته فى كفة النور وسيئاته فى كفة الظلام ويظل هو فى الوسط ، حتى يذهب ناحية الظلام إن ثقلت سيئاته و فاقت

حسناته ، وناحية النور إن ثقلت حسناته و هبطت كفتها فى الميزان . ومن أجلك يا محمد فان الله سيجعل أى إنسان مهما كان جنسه أو ملته ومهما كانت الذنوب التى ارتكبها ، ما دامت معه ورقة كتب فيها ولا إله إلا الله محمد رسول الله ، ويلقيها فى كفة النور فإنها سترجح وحدها كل ذنوبه فى الكفة الأخرى ثم تغفر له جميع تلك الذنوب وما عداها و يمحوها الله من كتابه .

#### الفصل الخامس و السبعون :

ثم قال جبريل إن يوم القيامة سيكون طوله خمسين ألف سنة ، ولكنه عند الله لن يزيد على طرفة عين ، وهذا لسببين : الأن الجوع سيكونون يوم الحشر و اقفين على أقدامهم ، ولأن الصالحين سيكون عندهم شوق عظيم للذهاب إلى حيث ينعمون بثواب طيباتهم ، أما الآخرون فسوف يعروهم الحزن و الكرب والحوع والعطش والحوف المقيم .وهذا اليومسيقال له يوم البعث والنشور واليوم الآخر لحميع الأيام ، وفيه ترتحف السهاوات والأرض وينفخ في الصور فتسمع صيحة كبرى هاثلة فيقوم جميع الموتى ويبعثون أحياء ، وسيكون يوم الحساب والعقاب والعدل ، وفيه نتغير وجوه الناس فمنهم من تبيض وجوههمومنهممن تسود، ولا مجال فيه للكذب ولا للغش ، ولايغني والد عن ولده شيئاً ، وتذهل فيه الحامل عمن في أحشائها وترى الناس سكارى من الخوف ، في هذا اليوم يبدل الله أرضاً غير الأرض ومياء غير السياء ويكون كل شيء أمام عظمة الله ضثيلا صغيراً كأنه سفينة صغيرة محمو عظيم. وعنده ان تكون هناك ذنوب أخرى لأن قلوب البشر سترى بكل وضوح صغارها وحماقها ، وسيفقد الشر والكذب كل سلطانهما ، وسيكون يوم محنة خاصة وعذاب شديد لمن لم يوتمن بالله ومن لم يطع رسله فيما جاءوا به من عند الله .

#### الفصل السادس والسبعون:

وحدثنى جبريل بعد ذلك عن الجسر المسمى بالصراط الذى خلقه الله ليبلو الصالحين والعاصين من عباده ، وهو معلق فوق الحجيم ، أرق من المشعرة وأحد من السيف ، محاط منجانبيه بكلاليب وخطاطيف حديدية أعظم وأسن من أكبر الرماح ، وهو مقسم إلى سبعة جسور ، بعضها فوق بعض ، أولها طوله مسيرة عشرة آلاف سنة ، وثانيها عشرين ألف سنة . وثالثها أربعين ألف سنة ، ورابعها ثمانين ألف سنة ، وحامسها مائة وستن الفسنة ، وسابعها سمائة وأربعين ألف سنة ، وسابعها سمائة وأربعين ألف سنة .

ثم قال لى: عندما يأمر الله أمتك بالذهاب إلى الحنة سيحاولون اجتياز الحسر الأول ، وسيختبرون حيننذ في إيمانهم وكيفية اعتقادهم ، أما المؤمنون الصالحون فسيسرون ، وأما الطالحون فسوف تنهشهم الكلاليب وتمسك بهم الحطاطيف حتى يقعوا في النار . ومن يمر إلى الحسر الثاني فسوف يسأل عما إذا كان قد أقام الصلاة المفروضة ، فإن كان قد أقامها مر وإن لا سقط في النار مثل الأولين ، ومن يعبر إلى الحسر الثالث فسوف يمتحن في حفظ القرآن أم لا ، فأما من حفظه فسيمر وإن لا وقع في النار ، والذين يمرون إلى الرابع سوف يسألون عن الصيام ، فن أثم صيامه مر وإن لاسقط في النار . ومن يلهبون إلى الخامس يسألون عن فريضة الحج إلى مكة في الميار . ومن يلهبون إلى الخامس يسألون عن فريضة الحج إلى مكة في الميار . ومن يلهبون إلى الخامس يسألون عن فريضة الحج إلى مكة في السادس يسألون عن الفسل والرضوء عند الصلاة وبعد الحنابة ، فمن كان السادس يسألون عن الدي أمر به الشرع ، فإن كان قد برهما مر ونجا وإن لاسقط على وجهه في النار ليدوق العداب الأبدى جزاء وفاقا على عقوقه وظلمه .

#### الفصل السابع والسبعون :

وأخبرنى جبريل أيضاً عن هذا الجسر أن طرفه في وسطه ، وأن الجزء الذي به الكلاليب والحطاطيف يكاد يشبه أكبر الحبال وأعلاها في الأرض ، إذ بشق الصعود عليه والهبوط منه إلى أقصى درجة ، فيبدو النزول منه كما لوكان انحدارا إلى هاوية ، و به من هذه الحبال سبعون جبلا، يستغرق الصعود إليها والهبوط منها سبعين ألف سنة ، وبين كل جبل وآخر ظلام ممتد يبلغ مسافة ثلاثة آلافسنة . أما اللهب الذي يخرج من النار فإنه يتجاوز روُّوس من يمرون علىهذه الحسور المذكورة بمسافة مقدارها مسيرة سبعين ألف سنة ، ويتصاعد ذلك اللهبعلى جانبي الحسر حتى ليخيل للعابرين أنهم يسترون في طريق من تار ، ولا يرون في كل اتجاه سوى اللهب والنار . فلذا نظروا إلى أسفل وأواجهم بأبوابها السبعة ، حيث ينبع بجواركل باب سبعون ألف نهر من نار ، ويتفرع من كل نهر مائة ألف جدول من نار ، فى كل منها ألف تنن ، ومثلها من العقارب التي يبلغ أصغرها مسيرةعشرة آلاف سنة ، ولكل تنين وعقرب سبعون ألف ذنب ، بكل ذنب عشرة آلاف خاتم ، بكل خاتم عشرة آلاف قرن صغير ملىء بالسم الناقع ، فاذا ماوقع أحد المذنبين إلى النار فإنها تنهشه وتصب عليه من سمها مايقضي عليه ، لكنه يعود مرة أخرى إلى الحياة ليذوق سوء العذاب . كذلك بجعلونه يرندي سبعين جلدا منها ، كل جلد يبلغ سمكه سبعين ذراعا ، ومسافة مابين كل جلد وآخر مليثة بالحيات والعقارب الى تلدغه وتسممه وتقطع جسده إربا إرباحتي يتمني أن يأتيه الموت ألف مرة . وتحرقه نار الحجيم سبعين ألف مرة في اليوم دون أن يستطيع موتا نهائياً بأمر الله كي يلوق العدّاب ، أما أثناء النهار فانه مجمع الأحطاب الى يحرق بها في الليل .

#### الفصل الثامن والسبعون :

وقد انهمرت دمرعی غزیرة عند سماع أخبار هذه العقوبات ، وقال لى جبريل إن كثيرا من أمنى سيقع فى الحجيم رجالا ونساء ، وسيوزعهم

الله إلى سبع مجموعات ويقول لهم : من يظن منكم أن مى حقه أن يمير الجسر فلينقدم لعبوره : فيهرعون جميعاً لاجتيازه ، أما أنت يامحمدفستكون في الحانب الآخر من الحسر عند الحنة ، يرتفع صوتك بالدعاء قائلا ۾ اللهم نج آمتي ۽ وعندما يسمعونلك بهرعون إلى الحسر متكالبين كأنهم صحب من جراد منتشر و هو يتساقط على الأرض ، أما أنا ــ أىجبريل غسأكون مع أمتك داعياً ﴿ اللهم ارزقهم النجاة ، النجاة ي . وعند عبورهم يرتجف الجسر كأنه نخلة تعصف بها الربح، فادا مرالمقدمون من أهل الزمرة الأولىمروا خفافا كأنهم البرق ، ومرأهل الزمرة الثانية كأنهم ربيح إعصار ، والثالثة مثل الطير المحلق في أجواء الفضاء ، والرابعة مثل جواد السباق ، والخامسة مثل الرجل العداء ، والسادسةمثل الإنسان النشط السريع ،والسابعة مثل طفل صغير يحبو ويتعلم المشي ، بعضهم يجر نفسه على صدره ، وآخر يتشبث بيده بالحسر ، فاذأ مالسعته النار سحبها وتشبث باليد الأخرى ، فاذا ما لسعته رفعها وحاول التشبث بقدميه ، فاذا زلت إحداها اعتمد على الأخرى ، وهكذا يظلون على تلك الصورة حتى يعبروا جسر الصراط وقد العذاب طيلة يوم وليلة ،وآخرون طيلة يومين ،وآخرون طيلة شهر أوشهرين أو ثلاثة ، وآخرون طيلة عام أو عامين أو أكثر ، و هكذا حتى يكون هناك من يستغرق خمساً وعشرين ألف سنة ، وهي نضف يوم القيامة الذي يطول ا بمقدار خمسين ألف سنة ، يعنى أن من سيكون مصيره الحنة أو النار عليه أن يكون فيها يوم القيامة قبل منتصف النهار •

## الفصل التاسع والسبعون:

ولما فرغ جبريل من حديثه ، رأيت بعض العصاة والكفار وهم يقاسرن أنواعا مختلفة من العذاب في جهنم ، مما جعلني أتصبب عرقا من الكرب والضيق ، رأيت بعضهم تنزع شفاههم برماح متقدة ، وقال لى جبريل هوالاء الذين يزرعون هائما الشقاق بكلماتهم ، وآخربن تنزع ألسنتهم

لا شهدوا به من شهادة الزور ، وآخرين معلقين من ذكورهم في خطاطيف من نار ، وهو لاء هم الزناة ، ورأيت بعد ذلك أفواجاً من النساء معلقات في كتل من نار ربطت على فروجهن وعلقت نلك الكنل في سلاسل من نار وهن البغايا ، ورأيت أفواجا أخرى ممن كان يعجبك منظر هم وملبسهم في الحياة الدنيا فعرفت أنهم الموسرون من أمني ، وقد جعلوا يحترقون بنار هائلة لأنهم على الرغم من صدقاتهم كانوا ظالمين ومتكبرين على الضعفاء من الناس. وهكذا أنظر إلى كل العصاة و المذنبين وهم يتعلبون طبقاً لما اقترفوا من سيئات ، فرجوت جبريل أن يبعد في عن هذه المشاهد ، إذ لا أطبق ما أرى من هول فرجوت جبريل أن يبعد في عن هذه المشاهد ، إذ لا أطبق ما أرى من هول وعذاب . فسألني جبريل عن رأيي في كل ما شاهدت من غرائب ، فقلت له ونني أدرك جيداً في الدرجة الأولى الشرف الذي خصني به الله سبحانه و تعالى عندما أطلعني على ما أعده لأوليائه الصالحين من نعم وما أعده الأشرار من عذاب مقم ؛ ثم أجبته كذلك بأني سوف أحتفظ في ذاكر تي جيدا بكل ما رأيت حتى تتبع الطريق المستقم، ما رأيت ، فقال لى عليك أن تبلغ أمتك عا رأيت حتى تتبع الطريق المستقم، ما رأيت ، فقال لى عليك أن تبلغ أمتك عا رأيت حتى تتبع الطريق المستقم، ما رأيت ، فقال لى عليك أن تبلغ أمتك عا رأيت حتى تتبع الطريق المستقم، والذنوب .

#### الفصل الثمانون:

ثم أردف جبريل قائلا: أما أنت يا محمد فسوف ترجع الآن ، وسأ كون بصحبتك، ستذهب إلى بيت المقدس ، وتركب البراق مرة أخرى وسيمضى بك إلى بيتك ، ثم أمسك بيدى ، وهبطنا إلى الصخرة السوداء التي فركرتها من قبل ، حيث كان ينتظرني البراق بفرح عظيم ، وعانقني جبريل وباركني وأوصاني كثيراً أن أبلغ هذه الأشياء إلى أمتى ، فامتطيت البراق ، ورجعت إلى بيتى ، وكان الفجر قد بزغ ، فترجلت عن البراق الذي تطأطأ في واختفى على الفور . دخلت بيتى فوجدت زوجتى أم هانئ ما زالت نائمة في الفراش ، فلما جلست على حافته استيقظت ، ورأتني وقد غمر ني الحبور و الفرح فسألتني عن السبب فرويت لها كل مار أيت ، طلبت من أن أرتاح و الفرح فسألتني عن السبب فرويت لها كل مار أيت ، طلبت من أن أرتاح

و أرقد حتى يطلع النهار ، لكنى آخبرتها أننى سأذهب من فورى إلى المسجد لأخبر قريشاً بكل شيء ، فاعترضت على وقالت إنهم سوف يعتبرونه افتراء ويسخرون منه .

## الفصل الواحد والثمانون :

خرجت من منزلى ، وكان النهارقد أشرق ، فقابلت عند عتبته زوجتى الأخرى «حفصة » مع ابنى فاطمة ، وكانتا قادمتين لرؤيبى ، وبعد أن أخبرتهما بكل ما حدث طلبتا إلى بإلحاح كذلك أن لاأذهب لأقص مثل تلك الأشياء على قبيلى ، لكننى مضيت فى طريقى ، فقابلت ابن عى « ابن عباس » ولما عرف بما أخبرته به حاول كذلك أن يثيني عن هدفى ، لكنى ذهبت حى دخلت المسجد ، فوجدت كل قبيلى مجتمعة ، ومعهم أبوبكر الصديق ، فهضوا جميعاً ، وقال أحدهم ، وكان قاضياً بينهم ، اسمه « الحكم » ، فهضوا جميعاً ، وقال أحدهم ، وكان قاضياً بينهم ، اسمه « الحكم » ، فهضوا جميعاً ، وقال أحدهم ، وكان قاضياً بينهم ، اسمه « الحكم » ، في عمد ، جاء ليقص علينا تلك الأكاذبب التي لم يسمع بها أحد قط من قبل .

## الفصل الثاني و الثانون :

ولكنى مع ذلك ألقيت السلام عليهم جميعاً بنظرة ثابتة جذلة ، فأفسحوا لى مكاناً بينهم ، وأخذت أشرح لهم كيف أمرنى الله أن أبلغهم ما أرانيه في الليلة السابقة من آيات قدرته و نعمته ، والشرف الذي خصنى به ، وكيف أنه لابد لهم من تصديقي وطاعتي في كل ماجئت به من الله من قول أوعمل لأننى قد بعثت رسولامن الله للعالمين . فلما أخبرتهم بكل شيء صدقني أبوبكر الصديق في كل ما قلت ، أما الآخرون فقد لزموا الصمت وفي النهاية قاموا ثائرين ورموني بالكذب والافتراء ، إذ أنني أطلب منهم أن يصدقوا أنني في ليلة واحدة قد ذهبت إلى بيت المقدس ورأيت أطباق

الأرض والساوات والجنة والنار ، وأن بين كل مهاء وأخرى مسيرة خمسائة عام ، بينها هم يعرفون أن ما بين مكة وبيت المقدس مسيرة شهر على الأقل. قالوا لى هذا وغيره من الكلمات المؤذية ، ولكن أبا بكر قال لهم إن كل هذا ممكن بقدرة الله .

## الفصل الثالث والثمانون :

وتحملت أذاهم في صبر حباً لله ولم ، وقالوا لى في نهاية الأمر: إن كنت حقا رسولا من الله كما تزعم ، فقل لنا أبن تسبر قافلتنا التي ذهبت المل بيت المقدس وماذا تحمل ومتى تعود؟ وكانوا قد بعثوا أربعين بعيرا لإحضار موونة ولابد أن تمر ببيت المقدس ، فلم أستطع أن أرد عليهم في الحال بشيء ، لأن الله لم يكن قد أظهر في عليها في الليلة السابقة ، فنكست رأسي ، وغطيتها بالعمامة ، وبدأت أفكر وأصلى لله بخضوع حتى مبنى القدرة على أن أقول الحق لقبيلتي حتى يومنوا بكلمتي ويصدقوا رسالتي. ولا فرغت من صلاتي أمر الله جبريل أن محضر أمامي العالم كله حتى يمكنني والقافلة وما تضمه من جمال و ما تحمله من أحمال ، وأيت كل شيء نم و القافلة وما تضمه من جمال و ما تحمله من أحمال ، رأيت كل شيء نم و فعت رأسي و نظرت إلى جميع الحاضرين فقال لهم أبو بكر الصديق إنى صادق وقد عرفت كل الحقيقة .

## الفصل الرابع والمانون:

قلت لهم : لقد كذبتمونى فيما أخبر تكم به ، وأردنم مع ذلك أن تختبرونى بشأن قافلتكم ، فاعلمو اإذن أن الله قد جعل جبر يل يطلعنى على كل شيء ، إنها أربعون دابة ، منها عشرة محملة بالبر وعشرة محملة بالشمر وعشره محملة بالتين وعشرة محملة بالزبيب ، وقد اقتربت من هنا حتى إنها لتصل اليوم نفسه ، فحثهم أبو بكر بعد ذلك على أن يتثبتوا مما قلت ،

فهضوا من فورهم ، وانطلقوا إلى طريق القافلة ، فوجدوا أن كل شي مطابق لما أخبرتهم به . ولكنهم مع ذلك لم يومنوا بي ، ولابما أنزل على من قرآن في ذلك ، فاعلموا إذن أن ما جاء في القرآن عن الله ين لا يومنون بالحق فهو يشير إلى أهل مكة الله ين لم يريدوا الإيمان إلا محدث القرآن عن المومنين بالحق فهو يشير إلى أهل المدينة ، لأنهم حيث يتحدث القرآن عن المومنين بالحق فهو يشير إلى أهل المدينة ، لأنهم هم الله ين آمنوا وصدقوا بالحق لما جاءهم من كل قلوبهم .

## الفصل الخامس والبانون :

و بعد ذلك ، فإن الغالبية العظمى من قريش آمنوا بكلماتى ، و بما قلت لهم عن القافلة ، ورجونى أن آمر بأن تكتب كل تلك الأشياء لتكون شهادة وذكراً لمن يأتى من بعدى ، وطبقاً للاتفاق المشترك بعهم فقد أمرت أبا بكر وابن عز (؟) أن يكتبوا ما حدث لى وما سيحدث من بعد، وكان الاثنان صالحين ومؤمنين موثوق بهما حرفا بالسمعة الطيبة والذكر الحسن ، فاستجابا لرجائى بفرح عظيم و سرحة فاثقة ، وكتبا في هذا الكتاب المسمى بالمعراج ما حدث لى كلمة كلمة .

وقد كتب هذا الكتاب فى السنة الثامنة من بعد أن نزلت على روح الله وصرت نبيا . أما نحن أبا بكر وابن عز ، فنشهد بضمير مستقيم وقلب سليم أن كل الأشياء التى قالها محمد حق وصدق ، وأن على كل من يسمع روايتها أن يومن بصدقها وأنها حدثت بالفعل كما سجلت وستسجل فيا بعد.

نماذج من نظائرها في المأثورات

## ١ -- بداية الإسراء والمعراج وحوار الوسول مع جبريل

- كنت فى بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضى الله عنها واسمها فاختة ليلة الاثنين ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ثمان من البعثة .. وإذا بالباب قد طرقه طارق فخرجت فاطمة لمرى من بالباب فرأت شخصاً عليه الحلى والحلل وله جناحان أخضران قد سد بهما المشرق والمغرب وعلى رأسه تاج مرصع بالدر والحوهر مكتوب على جبهته لاإله إلا الله محمد رسول الله .. فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلما رآه فإذا به جبريل عليه السلام .. فقال : يا أخى جبريل أو حى نزل أم وعسد حضر أم أمر حدث ؟ قال يا حبيبى قم والبس ثيابك وسكن قلبك فإنك فى هذه الليلة تناجى ربك (۱) .
- أتا فى جبربل عليه السلام وهو فى الصورة التى خلقه الله فيها لونه مثل بياض الثلج وله جناحان أخضران ورجله من اللوالو الرطب واضح الحبين مشرق النور ومعه ميكائيل فنادانى أنت نائم أم يقظان يا محمد ، فانتبهت من نومى فزعاً مرعوباً ، فقلت حبيبى جبريل ، أمر حدث أم وعد اقترب أم وحى تجدد ؟ قال : ليس من ذلك شيء ولكن فى هذه الليلة يكون قلبك معك تريد أن تكلم رب العالمين (٢) .
- عن أم هانئ قالت : بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به فى بيتى ففقدته من الليل فامتنع منى النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أنانى فأخذ بيدى فإذا على الباب دابة .. (٣)

<sup>(</sup>١) ابن عباس ، الأسراء و المعراج ، مكتبة الجمهورية بالقاهرة ص ٢-٣

<sup>(</sup>٢) مخطوطه هذا ممراج الرسول بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧٣٨ تيمور ص ١ .

<sup>(</sup>٣) الحصائمس الكبرى للسيوطي نشر دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٩٦٧ حـ١ ص ٣٩. .

#### ٢ – وصف البراق وعملية الركوب وما حف سها

- فإذا بالبراق قائما وجبريل يقوده ، وإذا هو دابة لا تشبه الدواب ، فوق الحمار ودون البغل ، له وجه كوجه ابن آدم ، وجسده كجسد الفرس، عرفها من اللوالو الرطب ، منسوج بقضبان الياقوت يلمع بالنور وأذناها من الزمرد الأخضر وعيناها مثل كوكب درى يوقد لها شعاع كشعاع الشمس عليها جل مرصع بالدر والجوهر (۱) .
- وجهها كوجه إنسان وخدها كخد الفرس وعرقها من لوالوة مشبك بالمرجان الأحمر وناصيتها من ياقوت أحمر ملوج بالنور ، وأذناها من زمرد أخضر ، وعيناها مثل الزهرة والمريخ يتقدان ، محجلة لها جناحان كجناحي النسر يقطر منهما مثل الحمان ، ذنيها كذنب البقر من فضة ، مسبوج العظام منسوج بالياقوت والمرجان ، لها جماحان كدائرة القمر ، فوق الحمار ودون البغل ، أظلافها كأظلاف البقر من زمرد ، بطنها كالفضة ، وعنقها وصدرها وظهرهاكالذهب ، خطوها منتهى نظرها(٢)
- وزمامها من لحين مكلسل بالحواهر ، ورجليها من ديباج لونه كلون السهاء ، عليها ثلاثة ميامر : ميسرة من حرير وميسرة من سندس ، ميسرة من استبرق وفوق ذلك قطعة من أرجوان تتلألاً نورا (٣)
- فتقدمت لأركبه فاضطرب فقال له جبريل: يا براق اسكن: أما تستحى أن تنفر من بين يدى سد الحلق (؛).
- فوالله ماركبك خلق قط أكرم على الله منه ؟ أى ماركبك أحد قط فكيف
   يركبك أكرم منه (٥) .

(۱) ابن عباس ص ٣-٤.
 (۲) معراج القشيرى ص ٤٤.

יין אישינט פט זיי

<sup>(</sup>٣) غطرط بعنوان معراج محمد بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٩٩٣ قاريخ الملك س ١٢-١٢ (٤) اين عباس ص ١

<sup>(</sup>٥) المواهب الدنية القسطلاني ، نشر دار الكتب العلمية حـ ٢ ص ١٣

- فلما وضعت يدى عليها نفرت وعصت ، فلما رأى ذلك جبريل عليه السلام قال : يا أيها البراق ، أما تستحى من هذا النبى ، تنفرين منه وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل ، فقالت : من هذا النبى يا جبريل؟ فقال لها : هذا محمد بن عبد الله .. فعند ذلك خضعت وتواطت ولزمت مجبريل فلما وضعت يدى عليها سمعت خشخشه اللوالو والمرجان . . وكان الآخذ بركابى جبريل والماسك بعنائها ميكائيل والماسك بثيابي إسرافيل ، فلما استويت على ظهرها طارت بى حتى أنت بيت المقدس (١) .

## ٣ ــ الأصوات المنادية والمراة المتعرضة في طريق الإسراء

- وكان جبريل عليه السلام معي لايفارقي ، وميكائيل عن شمالي ، فبينا أنا في المسبر إذا سمعت صائحاً يصبح فلم أقف عليه وذلك بتوفيق من الله تعالى ، فسرت قليلا وإذا أنا بامرأة ناشرة شعرها باسطة ذراعها وهي تجرى وعليها من كل زينة زينها الله تعالى في الدنيا من الحلى والحلل قد أشرقت محسنها وجمالها وهي تنادى يا محمد قفت عن قليل فأنا من أنصح البرايا لك ولأمتك ، فمضت البراق ولم تقف . . ثم سرنا ما شاء الله تعالى فسمعت صوتاً أقرعني وراعني وكاد أن بطير له عقلى . . فقال لى جبريل هل سمعت أحدا ناداك وخاطبك قلت نعم ، سمعث صائحاً عن يميني يقول الطريق عن يمينك فلم أجده ، وسمعت آخر يقول الطريق عن شمالك يا محمد فلم أجده ، واستقبلتي امرأة مزينة فلم أكلم أحداً منهم ، فقال جبريل . . يا محمد أما الصائح الأول تلك داعية اليهود فلو أجبتها لتهودت أمتك من بعدك ، وأما الصائح الثاني فتلك داعية اليهود فلو أجبتها لتهودت أمتك من بعدك ، يعلك . وأما المزينة فتلك الدنيا لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا عن الآخرة بعلك . وأما المزينة فتلك الدنيا لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا عن الآخرة وصارت كفاراً . (٢)

<sup>(</sup>١) المخطوطة السابقة ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة المعراج رقم ١٩٩٣-٢٣ .

- ثم سرنا ما شاء الله ، وإذا بصائح عن يميني وهو يقول قف يامحمد فإنى أنصح لك ولأمتك فسرت ولم ألتفت إليه وكان ذلك فضلا من الله تعالى . . وإذا بصائح عن شمالي وهو يقول قف يا محمد فإني أنصح لك ولأمتك فسرت ولم ألتفت إليه . . وإذا بامرأة ناشرة شعرها علمها من كل زينة خلقها الله تعالى من الحلل والجواهر والدر والياقوت قد أشرق حسنها وجمالها و هي تنادي و تقول يا محمد قف حتى أكلمك فإني أنصح لك ولأمتك ، فسرت ولم أقف . . . فقلت يا أخى جبريل أخبرني عن الصائح الذي ناداني في الطريق ، فقال : أما الصائح الأول فهو داعي النصارى واو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك وأما الصائح الثابي فهو داعي اليهود ولو أجبته لتهودت أمتك من بعدك ، وأما المرأة الناشرة شعرها المَنزينة بالحلل فتلك الدنيا ولو أجبُّها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة(١) ــوسار حتى أتى مدينة بيت المقدس و دخلها مزبابها اليمانى ثم نزل عن البراق وربطه بباب المسجد الأقصى بحلقة في الصخرة السوداء التي كانت تربطه بها الأنبياء ، و دخل المسجد مع جبريل(٢) ــ حتى انتهينا إلى بيت المقدس فأنزلاني عنده فطعن جبريل بأصبعه الأسطوانة فثقبها ، أو وضع إصبعه في الصخرة السوداء فخرقها وشد بها البراق ودخل معى المسجد(٣) .

# ٤ – الرسول يوم جميع الأنبياء للصلاة في بيت المقدس

- لما انتهى فى إلى المسجد فإذا أنا بالأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله قبلى من للمن إدريس ونوح إلى عيسى قد جمعهم الله ، فسلموا على وحيونى ، وقال جبريل سل هولاء هل كان لله شريك ، فأقروا لله بالعبودية وله سبحانه بالوحدانية ، ثم قدمنى فصليت بهم ركعتين(؛) . وفي رواية الحسن وابن مسعود ، فضى رصول الله ومعه جبريل حتى أنتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء ، فأمهم وسول الله

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ص٥-٦ (۲) النيطي ص ٩٥-١٦ (٣) قشيري ص ٥٥

<sup>(1)</sup> قشیری مس ۵۷

صلى الله عليه وسلم فصلى بهم (١). أو نقلم ألبث إلا يسبر احتى اجتمع ناس كثير ثم أذن موذن وأقيمت الصلاة ، قال فقمناصفو فانتظر من يومنا ، فأخذ بيلى جبريل عليه السلام فقلمنى فصليت بهم ، فلما انصرفت قال جبريل يا محمد أتدرى من صلى خلفك ، قال : قلت لا ، قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل. وعند أحمد فلما أتى صلى الله عليه وسلم الأفصى قام يصلى فإذا النبيون أجمعون يصلون معه (٢) وفي رواية أخرى : الأفصى قام يصلى له صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى الملائكة والأنباء ، فعرفهم النبي ما بين قائم وواكع وساجد ثم أذن جبريل وأقام الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يومهم فأخذ جبريل بيده الشريفة وقدمه المحراب فصلى بهم ركعتين ، فلما انصر فمن الصلاة أثبي كل نبي على ربه المدحراب فصلى بهم ركعتين ، فلما انصر فمن الصلاة أثبي كل نبي على ربه الثناء ) فقال إبراهيم عليه السلام : بهذا فضلكم محمد معشر الأنبياء فهو إمامكم في الدنيا و الآخرة وأنتم أنباعه ومن جملة أمته (٣) .

# ه ـ وصف مرقاة المعراج ودرجاتها وعملية العروج

- ثم إن جبريل علمه السلام أتى بى إلى الصخرة ، وإذا بالمعراج قدنصب إلى الصخرة من عنان السهاء . فلم أر شيئا أحسن من المعراج وهو مرقاة من الذهب ومرقاة من الفضة ومرقاة من الزبرجد ومرقاة من الياقوت الأحمر فضمنى جبريل إلى صدره ولفنى بجناحه وقبل ما بين عينى وقال ارق يا محمد ، فصعدت أنا وجبريل(؛) . أو : ثم أتى بالمعراج الذى تعرج عليه الأرواح عند حلول المنية ، لم تر الحلائق أحسن منه ، له مراق من العسجد واللجين مرقاة فوق مرقاة ، منضد باللؤلؤ وعن يمينه ملائكة وعن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام نشر الحلبين بالقاهرة هام ١٩٥٥ ص ٣٩٨/٣٩٧

<sup>(</sup>۲) المواهب اللدنية ج۲ س ۱۹/۱۷

 <sup>(</sup>٣) السراج الوهاج في الإسراء والمعراج ص ٢٥/٥٥

<sup>(</sup>٤) ابن عباس ص ٧

يساره ملائكة فصعدا(۱). أو : ثم أتى بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بنى آدم ، فلم تر الخلائق أحسن منه ، له مرقاة من فضة و مرقاة من ذهب، وهو من جنة الفردوس ، منضد باللوالو ، عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة فصعد هو وجبريل(۲) وثم حمل المعراج من جنة الفردوس منضودا باللوالو عليه نصاف اللرج أحسن شيء خلقه الله من ياقوت أحمر وأصفر ولوالو و فضة و ذهب و زمر دحتى أدلى من السهاء الدنيا إلى بيت المقدس ، من عن يمين المعراج أربعمائة ألف ملك وعن يساره أربعمائة ألف ملك ، وبين يديه الف ملك ومن خلفه ألف ملك. لكل ملك جناحان أخضران ، ثم حمل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى كل منعرج ملك متوج بتاج من نوره ، له جناحان أخضران معه حسمائة من الملائكة ، وجوههم بتاج من نوره ، له جناحان أخضران معه حسمائة من الملائكة ، وجوههم أربعين عاما ، فالمرجة الأولى عليها ألف من الملائكة وعلى الثانية ألفان وعلى الثالثة ثلاثة آلائة آلاف ، على هذا النحو ذكروا إلى خمس وخمسين درجة (۲).

# ۲ - ۷ - ۸ - وصف ملك الموت وبيده اللوح وعن يمينه ويساره أرواح الحلق وكيفية نزع الأرواح

-- ثم رأيت ملسكا عظم الحلقة والمنظرقد بلغت قدماه تخوم الأرض السابعة ورأسه تحت العرش وهو جالس على كرسى من نور والملائكة بين بديه رعن يمينه وعن شماله ينظرون أمر الله تعالى عز وجل ، وعن يمينه لوح وعن شماله شجرة عظيمة إلا أنه لم يضحك أيداً فقلت يا أخى باجريل من هذا . . قال هذا هادم اللذات ومفرق الحماعات . . هذا ملك الموت عزرائل . . أدن منه وسلم عليه ، فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد

<sup>(</sup>۱) البرزنجي ص ١٦ (٢) النيطي ٧٣/٧١

<sup>(</sup>٣) القشرى ص ١٠

على السلام ، فقال له لم لم تر د السلام على سيد الخلق وحبيب الحق ، فلما سمع كلام جبريل وثب قائما ورد السلام وهنأنى بالسكرامة من ربى وقال أَبْشَر يَا مُحمد فإن الْحَبِّر فيك وفي أمتك إلى يوم القيامة ، فقلت يا أخي يا عزرائيل هذا مقامك ؟ قال نعم منذ خلقني ربي إلى قيام الساعة ، فقلت فكيف تقبض الأرواح وأنت في مكانك هذا ؟ قال إن الله أمكنني من ذلك وسخر لى من الملائكة خمسة آلاف أفرقهم في الأرض ، فإذا بلغ العبد أجله واستوفى رزقه وانقضت مدة حياته أرسلت إليه أربعين ملــكا يعالجون روحه فينزعونها من العروق . . فإذا انفصلت من الحسد أقبضها بإحدى حربتي هاتين ، وإذا بيده حربة من نور وحربة سخط ، فالروح الطيبة يقبضها بحربة النور ويرسلها إلى عليين والروح الحبيثة يقبضها بحربة السخط ويرسلها إلى سجين وهي صخرة سوداء مدلهمة تحت الأرض السابعة السفلي فيها أرواح الكفار والفجار ، قلت : وكيف تعرف حضر أجل العبد أم لم يحضر ؟ قال : يا محمد ما من عبد إلا وله في السياء بابان باب ينزل منه رزقه وباب يصعد إليه عمله ، وهذه الشجرة التي عن يسارى ما عليها ورقة إلا عليها اسم واحد من بني آدم ذكورا وإناثا ، فإذا قرب أجل الشخص اصفرت الورقة الني كتب علمها اسمه وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اهمه في اللوح فأعلم أنه مقبوض(١) ـ

- فلما خلصا رأى آدم عليه السلام وهو أبو البشركهيئة يوم خلقه الله تعالى على صورته ، تعرض عليه أرواح الأنبياء وذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في علبين ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول روح خبيئة ونفس خبيئة ، اجعلوها في سجين ، ورأى عن عينه أسودة وبابا نخرج منه ربح طيبة ، وعن شماله أسودة وبابا نخرج منه ربح طيبة ، وعن شماله أسودة وبابا نخرج منه ربح طيبة ، فإذا نظر قبل مينه ضحك واستبشر وإذا نظر قبل شماله حزن وبكى . أما الأسودة فهم نسم بنيه ، فأهل اليمين إمنهم أهل

<sup>(</sup>۱) إبن عماس ۱۴/۱۳

الحمنة وأهل الشال متهم أهل النار(۱) أو قال: ثم مررت بملك جالسعلى كرسى جمع له الدنيا بين ركبتيه، في يده لوح كهيئة الحزين ينظر فيه لايلتفت بمينا ولإشمالا، فقلت ; من هذا يا جبريل ؟ فقال ملك الموت يكون دائبا في قبض الأرواح فقلت كفي بالموت من طامة ، ولما سآل عني وعرفي قال لى : أبشر فإنى أرى الحير كله في أمتك(٢) ،

ــ ثم رأیت ملکا عظیا علی کرسی و بین یدیه لوح مکتوب عن یمینه وهو ينظر إليه دائما ولايفتر عنه ساعةواحدة فلما نظرت إليه فزعت منه ، قال جبريل : كلنا نفزع منه يا محمد ، فقلت : يا جبريل من هذا الملك؟ فقال هذا ملك الموت عزواثيل ادن منه وسلم عليه فسلمت عليه فرد على السلام ، فقلت يا أخي يا عزر اثبل ما هذا اللوح الذي أراك تنظر إليه ؟ قال هذا مكتوب فيه أسماء بني آدم : ثم قال مرحباً بلك يا محمد فنعم المحيِّ جثت ، أبشر بكرامة الله لك ولأمتك فإن الله لم يبعث نبيا أكرم منك عليه ولا أمة أكرم عليه من أمنك : فقلت : كيف تقبض أرواح العباد وأين أسماء من قبضت أرواحهم من الدهور الحالية ؟ قال تلك الأرواح فى لوح آخر علمت عليها وكذلك أصنع بكل ذى روح قبضها حلقت عليها حلقة ، فقلت يا ملك الموت سبحان الله كيفقدرك الله على قبضأرواحهم في مكانك هذا لاتبرح ؟ فقال : يا محمد ألا ترى الدنيا كلها من ركبتي إلى أسفل والخلائق كلهم بين عيني ، ويلى تبلغان المشرق والمغرب ، ومع ذلك أعطاني سبعين ألف ملك سامعين مهطعين بأمر الله عز وجل أبعثهم إلى بني آدم فيعالجون نزول الووح فإذا بلغت الروح الحلقوم علمت ذلك ولايخفى على من أمرهم شيئا فأمد يدى وآقبض الروح ولايليها أحد غيرى، فذلك أمرى وأمر ذوى الأرواح من خلق الله تعالى(٣) .

- وروى مرفوعا أن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان فتستل روحه كما تستل الشعرة من العجين ويقال أىتها النفس

<sup>(</sup>۱) الغيطى ۸۱/۷۷ (۲) قشرى ۸۵

<sup>(</sup>٣) مخطوطة المعراج رقم ١٩٩٣ صفحات ٧٩/٧٣

المطمئنة اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وكرامته ، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان ثم طويت عليه الحريرة و ذهب مها إلى عليهن ، وأن الكافر إذا حضر أتنه الملائكة تمسح فيه جمرة فتنزع روحه نزعاً شديداً ويقال أيُّها النفس الحبيثة اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك .. فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الحمرة ثم يذهب به إلى سجين (١) . أو إذا قبض النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوه عليهما أثواب حسنة ولهما روائح طيبة فيلفونها فى حريرة من حرير الحنة فيعرجون به إلى السهارات . . وأما الكافر إذا حضره الموت أخذت نفسه عنفاً وقال لها الملك أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الحسد الحبيث .. فاذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه سود الثياب منتنى الرانحة أيدمهم مسوح من شعر فيتلقونها بعنف فيعرج به حتى ينتهى إلى السهاء الدنيا فيقرع الأمن الباب فيقال من أنت فيقول أنا الملك الموكل بزبانية العذاب.. فيقال من معك فيقول فلان بأقبح أسهائه و أبغضها إليه فى دار الدنيا فيقال لاأهلا ولا سهلا ولا مرحباً ولا تفتح له أبواب السهاء لقوله تعالى « لانفتح لهم أبواب السهاء » (٢) فاذا سمع الأمن هذه المقالة طرحه من يده فتهوى به الربح في مكان سحيق فإذا انتهى إلى الأرض أخذته الزبانية وسارت به إلى سجن (٣) .

وفى رواية : ثم مروت بملك آخر جالس على كرس فإذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه وبيده لوح من نور مكتوب ينظر فيه لايلتفت عنه عينا ولا شهالا فقلت له من هذا يا جبريل قال هذا ملك الموت دائب فى قبض الأرواح .. فدنوت منه وسلمت عليه فرحب بى وأنعم بشاشى ثم قال أبشر يا محمد فإن الحير كله فى أمتك .. قلت ما هذا اللوح الذى بين مدلك قال مكتوب فيه آجال الحلق .فقلت يا ملك الموت فكيف تقلر

<sup>(</sup>١) التذكرة للقرطى ص ٢٦ (٢) الأعراف آية ٤٠

<sup>(</sup>٣) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة الغزالي ص ٧ -- ١٠

على قبض أرواح جميع من فى الأرض أهل بلادها وكورها و مابين مشارقها و مغاربها قال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتى و جميع الحلائق بين عينى ويداى يبلغان المشرق والمغرب فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليه فإذا أبصر ذلك أعوانى من الملائكة ، عرفوا أنه مقبوض فعمدو الليه يعالحون نزع روحه ، ثم مددت يدى إليه فانتزعت روحه من جسده (١) .

#### ٩ ـــ الملك الديك والملك الناجي النارى :

ولم أزل أخترق صفوف الملائكة حتى انهيت إلى ملك أفرق على هيئة الديك أصفر وأخضر وهو ساجد يقول في سجوده سبحان الله العظيم ، فإذا سبح ذلك الديك سبحت ديوك الأرض جميعا وأجابوه كما يقول ولما تسمعه ديوك الأرض تميل بأعناقها وتصغى بآذانها لاسماع ذلك التسبيح من ذلك الديك وتخفق بأجنحها مجببة بالتسبيح وللتقديس لله الواحد القهار وإذا سكت سكتت . ثم تقدمت وإذا أنا عملك نصفه من ثلج و نصفه من نار فلا النار تذيب الناج ولا الثاج يطفئ النار له ألف وأس ، في كلرأس الف وجه في كل وجه ألف في كل فم ألف لسان يسبح الله تعالى بألف لغة لايشبه بعضها بعضا ، ومن جملة تسبيحه أنه يقول سبحان من ألف بين الثلج والنار . . ألف بين قلوب عبادك المؤمنين والملا ثكة تقول سبن الثلج

إن لله عز وجل ديكا جناحاه موشيان بالزبرجد و اللولو و الياقوت ، جناح له فى المغرب وقوائمه فى الأرض السفلى و رأسه مثنى تحت العرش فإذا كان فى السحر الأعلى خفق بجناحه ثم قال سبوح قدو مس ربنا الله لاإله غيره فعند ذلك تضرب الديكة بأجنحها و تصيح ، ولما أسرى بى إلى السماء رأيت فها أعاجيب من عباد الله وخلقه .

<sup>(</sup>١) اللال المصنومة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي جرا ص ٢٤ - ٦٦

<sup>(</sup>٢) ابن عباس ٢٨-٢٩-٨-٩ وص ٣٢٨ من المخطوطة

ومن ذلك الذى رأيت فى السهاء ديك له زغب أخضر وريش أبيض ، بياض ريشه كأشد بياض رأيته قط وزغبه تحت ريشه أخضر كأشدخضرة رأيتها قط ، وإذا رجلاه فى تخوم الأرض السابعة السفلى ور أسة تحت عرش الرحمن ثانى عنقه تحت العرش ، له جناحان فى منكبيه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب ، ثم إذا كان فى بعض الليل نشر جناحيه فخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله تعالى ويقول سبحان الله العلى العظيم ، سبحان الله العزيز القهار ، فاذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض وخفقت بأجنحها وأخذت فى الصريخ فاذا سكن ذلك الديك سكنت الديكة فى الأرض ، ثم مررت مخلق عجب من الملائكة نصف جسده مما يلى رأسه ثلج و الآخر نار ما بينها رئق فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار وهو قائم ينادى بصوت رفيع جداً يقول .. اللهم مؤلفا بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين يدعو لهم بما تسمع فهذا يا حريل فقال ملك وصله الله بأكناف السهاوات وأطراف الأرضين وهو من أنصح الملائكة لأهل الأرضمن المؤمنين يدعو لهم بما تسمع فهذا قوله منذ خلق . (١)

### ١٠ ـــ ١١ خازن النار وشرحه لكيفية تكوينها وغلظة خزنتها وأدواتهم

- وإذا بملك عظيم الحلقة مرهوب النظر ظاهر الغضب شديد البأس صعب المراس بين عينيه عقدة لو أشرف بها على الأرض لمساتوا عن آخرهم وغارت منه البحار وتفطرت منه الحبال . قلت يا أخى جبريل من هذا الذى اقشعر منه جلدى ورجف منه فؤادى فقال ياحبيب الله هذا مالك خازن النار خلقه الله من غضبه و سخطه .. ادن منه و سلم عليه فدنوت منه و سلمت عليه فلم يرد على السلام فقال جبريل لم لا ترد على حبيب الله ؟ . فلما سمع مالك ذلك نهض قائماً على قدميه وقال الله الله العلر لل ياحبيب الله . فقلت له أرنى جهنم فقال مالك ليس الأمر لى وإذا

<sup>(</sup>١) اللالي المصنوعة-1 ص ٢٢- ١٤

بالنداء من العلى الأعلى لا تخالف حبيبي محمداً فعندذلك كشف عنها الغطاء فاذا هي سوداء مظلمة ممتزجة بغضب الله (١)

- فلما دخلنا لم نلق ملكا إلا ضاحكاً مستبشراً حتى لقيت ملكاً لم يضحك ولم أر منه البشر الذى رأيت من غيره ، فقال جبريل أما إنه لو ضحك إلى أحد بعدك لضحك إليك ، هذا مالك خازن النار لم يضحك قظ ولم يتبسم قط ولم يزل عابساً كالحاً مغضباً معرضاً من شدة غضبه على أهل النار لغضب ربهم علمهم ، فقلت يا جبريل ألا يريني النار قال يا مالك إن محمداً رسول الله يريد أن ينظر إلى النار فكشف عن غطائها فقارت النار وارتفعت وهي سوداء مظلمة لايضي لهماولا نارها . . تكاد تميز من الغيظ (٢)

- قال رسول الله (ص) يا جبريل صف لى النار وانعت لى جهتم فقال جبريل إن الله تبارك وتعالى أمر بجهتم فأوقد عليها حتى اسودت فهى سوداء مظلمة لاتضى شررها ، والذى بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهتم لمات من الأرض كلهم جميعاً من حره ، والذى بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهتم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من فى الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نثن رعه ، والذى بعثك بالحق لو أن حلقة من سلاسل أهل النار وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما نقارت حتى تنتهى إلى الأرض السفلى . (٣)

- ورد أن الرسول قال: أوقسد على النار ألف سنة حتى احمرت تم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى لمسودت فهى سوداء مظلمة كالليل، وقد خلق الله ملكا من نار له أصابع بعدد أهل النار فما يعذب أحد منهم إلا بأصبع من أصابع ذلك الملك فوالله لووضع هذا الملك إصبعاً من أصابعه على الساء لذابت من حره (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۱۷/۱٦ (۲) قشیری ۶۹

<sup>(</sup>٣) يقظة أو لى الاعتبار ص ١٠٤ (٤) التذكرة للقرطبي ص ١١٨ ١١٧

- وخزنة النار لايحصى عددهم إلا الله ، وأعينهم كالبرق الخاطف وأسنالهم كبياض قرن البقر وشفاههم تمس أقدامهم مخرج لهب النارمن أفواههم وما بين كتفى كل واحد منهم مسيرة سنة لم يخلق الله تعالى فى قلوبهم من الرحمة والرأفة مقدار ذرة يغوص أحدهم فى مجار النار مقدار سبعين سنة (۱) .
- .. روى أن جبريل جاء إلى النبي حزيناً لايرفع رأسه ، فقال له الرسول : مالى أراك يأجبريل حزيناً ، قال : إنى رأيت نفحة من جهم فلم ترجع إلى روحى بعد(٢) .
- إن أهل النار يدعون ما لكا فلا يجبهم أربعين عاماً ، ثم يقول : إنكم ما كثون ثم يدعون ربهم فيقولون : ربنا اخرجنا من هذه فإن عدنا فإنا ظالمون ثم يدعون ربهم مثل الدنيا ثم يقول اخسئوا فيها ولا تكلمون ثم ييأس القوم فما هو إلاالزفير والشهبق (٣) .
- ثم نظرت عن يميني و إذا أنا بباب مغلق وعليه سطران مكتوبان بالنور فقلت يا أخى جبريل ما هذه الكتابة التي على هذا الباب؟

قال : مكتوب لاإله إلا الله محمد رصول الله ، وإلى الباب ملك عظيم الحلقة مهوب المنظر ظاهر الغضب شديد البأس صعب المراس و هو جالس على كرسى من نار وعلى رأسه تاج من نار ونفسه مثل الرعد القاصف وبين عينيه عقدة لوأشرف بها على أهل الأرض لصعقوا من آخر هم وبيده مقمعة من حديد لووزنت بعشر جبال من جهال الدنيا لرجحت عنهم وبين بده زبانية لا يعلم عددهم إلا الله تعالى قنظر إلى بوجه عبوس غلولا أن الله ثبت قلبي كادت روحى تطير من شدة هوله فقلت يا أخى

<sup>(</sup>١) دفائق الأخبار في ذكر الجنة والنار ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٨٦٦

<sup>(</sup>٣) قاس المصدر ص ٩١٧

جبريل من هذا؟ قال هذا مالك خازن الناريا محمد أوقدها ألف عام حتى احمرت ثم أوقدها ألف عام حتى احفرت ثم أوقدها ألف عام حتى اسودت ثم أغلقها فإذا هى تأكل بعضها بعضا إلى يوم القيامة فهى سوداء مظلمة لوقطرت منها قطرة على جبال الدنيا لصارت رماداً.. فد قوت منه وسلمت عليه فلم يرد على السلام فقال جبريل يامالك لم لاترد السلام على محمد رسول الله وهو حبيب رب العالمن فلما سمع مالك ذلك نهض قائما على قدميه وقال الله الله العدر يا حبيب الله (١).

١٢ – في الساء الأولى ملائكة متكاثرون وابنا الخالة عيسي وزكريا

م صعد بى إلى السهاء الدنيا فى أسرع من طرفة عين وبينها وبين الأرض خمسهائة هام وسمكها مثل ذلك ، فطرق الباب فقالوا من هذا ؟ فقال جبريل قالوا ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أو أرسل إليه قال نعم قالوا : مرحبا بك و بمن معك فنعم المجيء بجيئكما ، ففتحوا لنا الباب و دخلناها فإذا هي سماء من دخان يقال لها الرفيعة وليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك واكع أوساجد ه . فنظرت وإذا بملك عظيم الحلقة وهو واكب على فرس من نور وعليه حلة من نور وهو موكل بسبعين ألف ملك مسومين بأنواع الحلى والحلل بيدكل منهم حربة من لور . ثم تقدمت وإذا بملك . له ألف رأس فى كل وأس ألف وجه فى كل وجه ألف فم ، فى كل فم ألف لسان يسبح الله تعالى بألف لغة لايشبه بعضها بعضا . ووأيت فيها شابين متشابهين فقلت من المورد يا جابريل ؟ قال أحدهما يحيى بن زكريا والآخر عيسى ابن مريم عليهما السلام وقالا لى أبشر يا محمد فان الحير فيك وفى أمتك إلى يوم القيامة (٢) .

<sup>(</sup>١) مخطوطة المعراج من دار الكتب ص ٩٧ ا

<sup>(</sup>۲) این مهاس ۹ / ۱۰

- فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب السهاء الدنيا يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له اسهاعبل وهو صاحب سهاء الدنيا ، يسكن الهواء . . وبين يديه سبعون ألف ملك ، مع كل ملك جند من الملاتكة سبعون ألف ملك فاستفتح جبريل باب السهاء، قيل من هذا (۱) . ثم رأيت ملائكة في للهواء لا محصون فسألت جبريل عهم فقال هو لاء ملائكة يسبحون في الهواء منذ خلقت السهاوات والأرض رووسهم تحت أجنحهم لم ينظر أحدهم إلى شيء من جسده قط خوفا من الله ... ثم انتهينا إلى باب من أبواب السهاء الدنيا عليه ملك يقال له اسماعيل تحت يديه اثنا عشر ألف ملك فاستفتح جبريل ففتح لهم ورحب بمحمد صلى الله عليه وسلم ، واسم السهاء الدنيا الرقيع وهي موج مكفوف . . ثم أتينا على عيسى و يحيى فقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح (۲) .
- ثم صعدنا إلى عليين فانتهينا إلى السهاء الدنيا وإذا هي موج مكفوف وعرضها خمسهائة عام فاستفتح جبريل ففتح لنا اسهاعيل وجنوده حوله سبعون ألف ملك تحت كل ملك منهم مائة ألف ملك . . وهم صفوف صفوف يسمع لهم دوى وزميل بالتسبيح والتقديس والتهليل والدعاء لله وهم يقولون سبوح قلوس رب الملائكة والروح (٣)،

#### ١٣ ــ الثانية من البرونز وفيها يوسف ، أو من النحاس

- ثم صعدنا إلى السباء الثانية فى أسرع من طرفة عين وبينها وبين السباء الدنيا خمسائة عام وسمكهاكذلك . . فإذا هى سماء من نحاس يقال لها المزينة ، ورأيت فيها ملائكة معهم ألوية خضر . . ونظر ت فاذا فيها غلام جالس على كرسى من نور وقد أشرق النور من وجهه وصورته

<sup>(</sup>۱) الغيطى ۷۴ / ۷۴

<sup>(</sup>٢) القشيرى من ٢٦ / ١٨

<sup>(</sup>٣) المخطوطة ص ٣٤

كالقمر ليلة البدر، فقلت من هذا الشاب يا أخى جبريل ؟ قال هذا يوسف بن يعقوب فضله الله بالحسن والجمال كما فضل القمر على جميع الكواكب فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام وهنأنى بالكرامة من ربى عزوجل وقال لى مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح واصطفت الملائكة صفوفاً (١)

- فلما خلصا إذ هوبيوسف ومعه نفرمن قومه فسلم فرد عليه السلام، ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير ، وإذا هو قد أعطى شطر الحسن ، وفي رواية من أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكو اكب (٢)
- ثم أتينا السماء الثانية وهى نحاس يشبه نحاس الدنيا اسمها تينا واسم خازنها رفائيل فاستفتح جبريل ففتح له ، قيل ومن معك قال محمد . فما استقبلني أحد من الملائكة إلا رحب واستبشر (٣) .
- ملاثكة الساء الأولى على صورة البقرو ألوانها أسود وأبيض وقرونه زرق وطرف ذيله أسود وجميع محاركه سود والباق أبيض ، وملائكة السماء الثانية على صورة العقاب اسرد اللون ليس محالك السواد ورجلاه ومنقاره زرق وصدره ورووس أجنحته ذهب والله أعلم (٢)

### ١٤ ــ في النالثة ملائكة منلاحمة دائرية وإلياس وادريس

م صعدنا إلى السهاء الثالثة فى أسرع من طرفة عن، وبيها وبن السهاء الثانية خمسهائة عام وسمكها مثل ذلك فطرق جريل بامها (وبعد السوال) فتحوا الباب فدخلناها . . فاذا هى سماء من فضة بيضاء بقال

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۱۰ /۱۱ (۲) النيطي في ۸۸ / ۸۸

<sup>(</sup>٢) قشيري ٤٨ (٣) هجائب المخلوقات القروبي ح ٢ ص ٢٥٦ .

لها الزاهرة (۱) فيها من عجائب ربى عز وجل أصنافاً من الملائكة ، رأيت رجلا على وجهه نور ساطع وله قلب خاشع فقلت من هذا يا أخى جبريل قال هذا أخوك إدريس رفعه الله مكاناً عليا ادن منه وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام واستغفر لى و لأمتى . . . فلما نظر الملك إلى وجدت الدنيا بين يديه كالمدرهم بين يدى أحدكم يقلبه كيف شاء (۲)

- ثم صعدا ففتح لهما فلما خلصا إذا هو بادريس قدرفعه الله مكاناً علياً فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم دعا له يخبر (٣)
- ب ثم أتينا السماء الثالثة فإذا هي من فضة اسمها زيلونو اسم خارتها كوكب ياليل ، فاستفتح جبريل الباب ففتح له ورحبو ا بمحمد صلو ات الله عليه وسلامه (؛)
- ثم أخذ جبريل بيدى وسار بى فى صفوف الملائكة الروحانيين فسلمت عليهم فردوا على السلام بالإشارة فقال جبريل : هولاء الملائكة الروحانيون منذ خلقهم الله ماكلم أحد مهم الاخر مخافة أن يشتغلوا عن التسبيح و لوعرفوك لكلموك ، ثم سار بى حتى مررنا بالملائكة المكرمين ولا يحصى عدتهم إلاالله (٥) ،
- ١٥ ــ الرابعة من الذهب حارسها هائل و ملائكتها من النور وفيها هارون
- ثم صعدنا إلى السهاء الرابعة فى أسرع من طرفة عين وبينها وبين السهاء الثالثة خمسهائة عام وسمكها مثل ذلك .. فدخلناها فاذا هي سماء من

<sup>(</sup>۲) ابن عباس ۱۰/۱۰

<sup>(</sup>١) هذا عن السهاء الرابعة

<sup>(</sup>٤) قشيري ٤٨

<sup>(</sup>۳) الغيطى ۸۸ / ۸۹

<sup>(</sup>٥) مخطوطة المعراج ص ٣٨

الذهب الأحمر واسمها المنيرة ورأيت فيها من خلق الله عز وجل ملكاً عظيماً لو أمره الله أن يبلع السهاوات السبع فى دفعة لهان عليــــه لعظم خلقته(١).

- ثم أتيما إلى السهاء الرابعة فإذا هي من ذهب صفراء اسمها الماعون واسم خازتها مؤمن با ليل(٢) .
- فلما خلصا إذا هو بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها موداء تكاد تضرب إلى سرته من طولها وحوله قوم من بنى إسرائيل و هو يقص عليهم فسلم عليه فر د عليه السلام ثم قال مرحبا بالآخ الصالح والنبى الصالح ثم دعا له بخير ، فقال : من هذا يا جبريل ، قال هذا الرجل المحبب فى قومه هارون بن عمران (٢) .
- ملائكة السماء الثالثة على صورة النسر وردى اللون أطراف ريشه أسود لكن ورديته تميل إلى السواد شيئا يسيرا . صدره وصدر أجنحته ذهب منقط ريشها بسواد ومنقاره ورجلاه زرق والله أعلم بذلك(٤).

### ١٦ ــ الحامسة ملكها من نار و فيها موسى يدعوه لطلب التخفيف

- ثم ارتقینا إلى السماء الحامسة فى أسرع من طرفة عین وبینها وبین السماء الرابعة خمسمائة عام وسمكها مثل ذلك . . و دخلناها فاذا هى سماء من درة بیضاء یقال لها العجبیة (السابعة) . . ورأیت و جلاكهلا طویلا كثیر الشعر علیه ملرعة من صوف أبیض یتوكأ علی عصا یكاد شعره یغطی جسده ، له لحیة بیضاء علی صدره فقلت من هذا یا أخى جبریل ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران فضله الله یا أخى جبریل ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران فضله الله

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۱۹س۱ (۲) قشری ۲۸ (۳) النيطی ۹۰

<sup>(1)</sup> عجائب المخاوقات القزويني حدى ص ٥٦ ص

بكلامه وجعله كليماً له ادن منه وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه فنظر إلى وجعل يقول يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم الخلق على الله وهذا أكرم منى على وبه (١).

- -- و ملائكة هناك لكل و احد سبّائة ألف جناح ، لكل جناح سبعون ألف ريشة ، فاذا سبح لسانه الكبير خرج من كل مكان من ريشه ملك من الملائكة يسبح الله تعالى لا يسأم ولا يعيى ولا يكسل(٢).
- ثم صعدنا إلى السهاء الخامسة . . فإذا بأخى موسى بن عمران عليه السلام فدنوت منه وسلمت عليه فصافحتى وقال : الحمد لله الذى أكرمك بهذه الكرامة ، أبشر يا محمد برضوان الله عليك وبشر أمتك فإن الله سبحانه و تعالى محييك فى هذه الليلة . فاسأله التخفيف عن أمتك ما استطعت (٣) .
- ثم انتهينا إلى ملك له ثمانون ألف جناح ، فى كل جناح ثمانية آلاف ريشة ، فى كل ريشة مثل الدنيا ، يدخل هذا الملك فى بحر تحت العرش يقال له بحر النو ر فيغمس فيه كل يوم سبعمائة ألف مرة ثم يخرج فينفض أجنحته وكل قطرة منه يخلق الله ملكا منها يسبح الله تعالى إلى يوم القامة (٤) .

## ١٧ ـ في السادسة جند الله يخيولهم وابراهيم بأنواره

م أرتقينا إلى السهاء السادسة وبينها وبين السهاء الحامسة خمسهائة عام وسمكها مثل ذلك . . و دخلناها فإذا هي سهاء من ياقوتة خضراء اسمها الحالصة . . فنظرت فإذا بملك عظيم الحلقة وهو راكب على فرس من نورو عليه حلة من نورو هو موكل بسبعين ألف ملك مسومين بأنواع الحلى و الحلل بيد كل و احد منهم حربة من نور وهم جند الله تعالى . . فأذا

<sup>(</sup>۱) این عباس ۱۵/ ۲۶ (۲) تشیری ۵۰

<sup>(</sup>٣) مخطوطة المعراج ص رقم ٧١ (٤) المعطوطة ١٠٢

عصى فى الأرض أحد ينادون إن الله تعالى قد غضب على فلان ابن فلان فيغضبون عليه وإذا استغفر العبد وتاب ينادون أن الله قدرضى عن فلان ابن فلان فبرضون عنه (١).

- فلما خلصا فإذا النبى صلى الله عليه وسلم بابراهيم الحليل جالس عند باب الجنة على كرسى من ذهب مسند ظهره إلى البيت المعمور معه نفر من قومه ، فسلم عليه النبى . . فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ، ثم قال : مر أمتك فلتكثر من غراس الحنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة فقال وما غراس الحنة ؟ قال : لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وفى رواية أقرئ أمتك منى السلام وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها مبيحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبر (٢) .
- فانهينا إلى السهاء السادسة وإذا هى زمردة خضراء إسمها غزريون واسم خازبها من الملائكة ردعن باليل . وإذا نحن بكهل جالس على باب البيت المعمور لم أر وجلا قط أشبه بصاحبك منه فقلت من هذا يا جبريل قال أبوك ابراهيم فسلما عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ().
- ففتح الباب فلخلنا فرأيت فيه ملكاً من درة محفورة على سرير والملائكة حوله قياما قلت من هذا يا جبريل قال أبوك الحليل ابراهيم ادن منه وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه فقال أهلا وسهلا بالنبى الصالح والولد الناجح أبشريا ولدى يا محمد فأنت تقدم في ساعتك هذه على حبيب يحبك ، قلت لوجه ربى الحمد والشكر ، وإذا بملائكة بأيديهم حراب من نور وكل حربة مثل النخلة الباسقة أشد ضوءا من ضوء الشمس لهم سبعة الوان يسبحون الله بلغات مختلفة (ع).

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۲۳ ۸ (۲) الغیطی ۹۸/۹۷

<sup>(</sup>۲) قشيرى ۱/٤٩ ه. (۱) مخطوطة المراج ص ٣٣٤

# ۱۸ ــ السابعة من ياقوت بها الملائكة يرتلون التسابيح ويصلى بهم الرسول ويلقى آدم

- م ارتقینا إلى السهاء السابعة فى أسرع من طرفة عبن وبینها وبینالسهاء السادسة خمسهائة عام وسمكها مثل ذلك فطر ق جبریل بابها .. ففتحوا لنا الباب و دخلناها ، و رأیت فیها من ملائكة ربی عز وجل ملائكة یقال لهم الروحانیون . . فالتفت عن بمینی فإذا أنا بشیخ حسن الوجه حسن الثیاب جالس علی كرسی من نور . . قلت یا أخی جبریل من هذا ؟ قال هذا أبوك آدم صلوات الله عایه فدنوت منه وسلمت علیه فرد علی السلام و هنأنی بالكرامة من ربی عز وجل . . واصطفت الملائكة صفوفاً و صلیت بهم ركعتین علی ملة ابراهیم الحلیل (فی السادسة) (۱) .
- م صعدنا فرأيت ملائكة صفوفا رافعين أصواتهم بالتسبيح والتقديس لله عز وجل ، ثم رأيت ملكاً عظيماً له كرسى من نور أعظم ملك رأيت، وجلاه فى تخوم الأرض السفلى ورأسه فى أعلى العليا ولهجناحان فى المشرق وجناحان فى المغرب وحوله تسعمائة آلف ملك يسبحون الله وتسبيحهم صبوح قدوس رب الملائكة والروح (٢).
- لما أسرى بى إلى السماء أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم فقدمنى فصليت بالملائكة (٢).
- ثم رأينا ملكا قد افترقت رجلاه من الأوض السفلي و افترق وأسه من السماء السابعة العليا ، غلظ كل جناح من أجنحته مسيرة خمسيائة عام ، ومن لدن وما بين كل جناحين مسيرة خمسيائة عام للراكب المسيرع ، ومن لدن رأسه إلى منتهى قدميه ممتلىء وجوها ونوراً ، وفى كل جزء منه وجوه

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۲۰-۲۰ (۲) منطوط المعراج ص ۲۰۱ - ۲۰۷

<sup>(</sup>٣) خصائص - ١ ص ٤٢٧

كثيرة يسبح كل لسان فى هذه الوجوه بلغة أخرى لا يشبه وجه وجها ولا لغة لغة ولا عين عينا ، وفى جانب من جسده نور أحمر وفى جانب نور أصفر وفى جانب نور أبيض ، وليس فى جسده من أعضائه وريشه ويشرته وشعره جزء إلا وهو يسبح بتسبيح آخر فيخرج كل يوم من تسبيحه بعدد ما خلق الله من الملائكة يسبحون ، لو أراد أن يلتقم السهاوات والأرض بلقمة واحدة لأطاق (١) .

### ۱۹ سماء الحجب الثامنة وملائكتها ودوائرها وألوائها وذهاب جبريل

سفيها أنا كللك وإذا أنا بملائكة قيام على أقدامهم فقلت يا أخى يا إسرافيل من هولاء ، ؟ قال : هولاء الروحانيون والكروبيون وهم حملة العرش . فبيها أنا أخاطب الملائكة وإذا بالنداء من فوق وأسى الصلاة والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك يا أحمد فرفعت رأسى وإذا أنا بملك عظيم الحلقة أشد بياضا من الثلج يتقدمه مبعون ألف ملك على صورته وشكله فعانقى وقبلي وقال سريا حبيب الله . . فسرت مع هولاء الملائكة وهم عن يميي وشهالي وبين يدى حتى اختر قنا سبعن ألف حجاب من نور أبيض وسبعن ألف حجاب من زمرد أخضر وسبعين ألف حجاب من الاستبرق وسبعين ألف حجاب من الشائمة و سبعين ألف حجاب من الشائمة و سبعين ألف حجاب من المسك و سبعين ألف حجاب فلمن ألف حجاب من الظلمة و سبعين ألف حجاب عن المسك و سبعين ألف حجاب فلم أرى أخي جبريل فقلت أنى مثل هذا المكان يفارق الخليل خليله ، فلم تركتني و نخلفت عنى ؟ فنادى جبريل يعز على أن أنخلف عنك ، فلم تركتني و نخلفت عنى ؟ فنادى جبريل يعز على أن أنخلف عنك ،

<sup>(</sup>۱) تشیری ۵۰-۱۵

والذي يعثك بالحق نبيا مامنا إلا لهمقام معلوم رلو أن أحداً مناتجاو زمقامه لاحترق بالنور (١).

- ثم انتهينا إلى حجب الرحمن تبارك و تعالى وهي سبعمائة ألف حجاب عرض كل حجاب مسرة ألف عام وهي حجب من الحديد وحجب من الفضة من الرصاص وحجب من الثلج وحجب من اللولو وحجب من الياقوت وحجب من النور وحجب من اللاله وحجب من اللولو وحجب من النور وحجب من الظلمة ، وكل حجاب يتلألا بالأنوار التي تخطف الأبصار و على كل حجاب سبعون ألف ملك لو أمر الله سبحانه و تعالى ملكا منهم على أهل السهاوات و الأرض وما عليها أن يقبضهم لقبضهم بقبضة واحدة لم يسقط من كفه شي (٢).

- فلم أزل أخترق صفوف الملائكة حتى انتهينا إلى إسرافيل عليه السلام وإذا هو قد نشر أجنحته وقد سد الخافقين وقد بلغت قدماه تخوم الأرض السابعة ورأسه تحت العرش وإذا له ألف جناح ، في كل جناح ألف وأس ، وفي كل رأس ألف ألف وجه وفي كل وجه ألف ألف فم ، في كل فم ألف ألف لسان يسبحون الله تعالى بألف ألف لغات لا يشبه بعضها بعضا (٣) .

- ورد فی الأثر بین الله وبین الملائکة الصافین حول عرشه سبعون حجابا من نور وسبعون حجابا من نار وسبعون حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من رفارف السندس وسبعون حجابا من در أحمر وسبعون وسبعون حجابا من در أحمر وسبعون حجابا من در أصفر وسبعون حجابا من در أخضر وسبعون حجابا من در أصفر وسبعون حجابا من در فحياء استضاء من ضوته النار والنور وسبعون حجابا من ثلج

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۲۹/۲۹ (۲) مخطوطة المعراج ۱۱٤/۱۱۲

<sup>(</sup>٣) مخطوطة المعراج من ١١٦

وسبعون حجابا من ماءوسبعون حجابا من بردغمام وسبعون حجابا من بردوسبعون حجابا من عظمة الله التي لا توصف (١) .

- واعلم أن ملائكة السهاء السابعة كلهم مقربون ، ولكل من المقربين منزلة على قدر وظيفته التى أقامه الله فيها وليس فوقه إلا الفلك الأطس مطحه هو الكرمبي الأعلى . . واعلم أن الفلك الأطلس هو عرضه سدرة المنتهى وهي تحت الكرمبي . . ويسكن سدرة المنتهى الملائكة الكروبيون(٢) .

# ۲۰ - كيف نودى عند العرش وفرضت عليه الصلاة والصيام ووصف الكرسى واللوح والقلم

وبينها أنا أفكر وقد أخدتني الهيبة مما رأيت من الحلال والكمال والبهاء والعظمة و هيبة اللة تعالى نوديت يا أحمد أمامك أمامك أدن مني فخطوت خطوة مسرة خمسمائة عام فقيل لى يا أحمد لا تخف ولا تحزن فسكن قلبي مما كنت أجده . . و دنو ت من ربي حتى صرت منه كقاب قوسين أو أدنى . . فظننت أن من في السماوات والأرض قد ماتوا فأنا لا أسمع حسا ولا حركة ثم رجع إلى عقلي وتفكرت فيها أنا فيه من الشرف العظيم فنوديت يا أحمد ادن مني ، فقات إلهي وسيدي ومولاي أنت السلام ومنك السلام . . فناداني ثانيا ادن مني فدنوت منه فقال وعليك السلام فقلت التحيات لله والصلوات والطيبات فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . . يا أحمد عظم شاني و عز سلطاني وارتفع مكاني . . يا محمد انظر إلى الموضع الذي كلمتك فيه فا بيني و بينك وسل ولا ترجمان . . وأنت السيد المفضل . . وعزتي وجلالي لقد آليت على نفسي قبل أن أخلق آدم بألف عام أن لا تسألني شيئا إلا أعطيتك . . وقد فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة شيئا إلا أعطيتك . . وقد فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة

<sup>(</sup>١) لا له م ١ م ١٩ (٢) الإنسان الكامل للجيلاني م ٢ ص ٦٦

فى اليوم والليلة فقلت سمعنا وأطعنا (ثم راجعه موسىحى صارت خمسا ) ثم ودعت موسى وانصرفت حى أتيت أخى جبريل عليه السلام وإذا هو قائم على حاله فلما رآنى عانقنى وقال مرحباً يا حبيب رب العالمين (١):

ــ خلق الله الكرسى من نور وهو محيط بالسياوات والأرض مثل الحلقة الملقاة فى الفلاة وهى فى جوف الكرسى فللك قوله عزوجل 1 وسع كرسسه السياوات والأرض(٢) .

روقال: عليك وعلى أمتك خمسين صلاة وصيام سنة فقلت يا إلمى وسيدى سألتك التخفيف عن أمتى فقال قد فرضت عليك وعلى أمتك خمساً وعشرين صلاة فى يوم وليلة وصيام ثلاثة أشهر فى كل سنة ( فراجع موسى حتى صار صيام شهرين وعشرين صلاة ثم صيام شهر وخمس صلوات (٣) ) .

ــ إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوته حمراء، قلمه نور وكتابه نور ، عرضه ما بين السماء والأرض ، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، يخلق في كل نظرة ويرزق ويحيى ويميت ويعزويلل ويفعل ما يشاء(؛) .

ــ روى الترمذى عن الرسول قال : أول شيء خلقه الله تعالى القلم فقد خلقه من نور وقيل من لؤلؤة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض(٥) .

۲۱-۲۲-۲۳ حملة العرش ووجوههم وأصنافهم ووصف الكوسى والحجب:

- حملة العرش هم أعز الملائكة وأكرمهم على الله ، وهم يسبحون عمد الله ويستغفرون للذين آمنوا ، فمهم من هو على صورة الأسد ومهم من هو على صورة الأسد ومهم من هو على

<sup>(</sup>۱) ابن عباس ۳۰ - ۶۰ (۲) قشیری ۵۰ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة المعرج ١٣٢–١٢٥ (٤) اللالىء حـ ١ ص ٢٠

<sup>(</sup>ه) ابن إياس س ٣٠

صورة البشر ، قال ابن عباس رضى الله عنهما خلق الله حملة العرش وهم الله م أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى فذلك قوله تعالى و يحمل عرش ربك فوقهم يومثله ثمانية ، فالذى منهم من هو على صورة ابن آدم يشفع لبنى آدم فى أرزاقهم ، والذى منهم على صورة الثور يشفع للمائم فى أرزاقها ، والذى على صورة النسر يشفع للطيور فى أرزاقها والذى على صورة الأسد يشفع للسباع فى أرزاقها (۱) .

ــ ومروت بملائكة كثيرة لايحصىعددهم إلا الله ، منهم من له وجوه كثيرة بين كتفيه الله أعلم بعدها ثم وجوه كثيرة في صدره ، وفي كل وجه من تلك الوجوه أفواه وألسن . . وإذا كل ملك منهم ممتليء مابين رأسه ورجليه وجوه وأجنحة وليس من فم ولارأس ولاوجه ولا عنن ولا لسان ولا أذن ولا جناح ولا يدولا رجل ولا عضو ولا شعر إلا يسبح الله بحمده ويذكر من آلائه وثناثه بكلام لايذكره العضو الآخررافعين أصواتهم بالبكاء من خشية الله والتحميد له وعبادته لوسمع أهل الأرض صوت ملك منهم لماتوا كلهم فزعا من شدة هوله ، قلت يا جبريل من هوالاء ؟ قال سبحان الله العظيم هوالاء الكروبيون من عبادتهم لله وتسبيحهم له وبكائهم من خشيته خلقواكما ترى لم يكلم واحـــد منهم صاحبه إلى جنبه قط ولم ير وجهه ولم يرفعوا روثوسهم إلى أعلى منــــــــــ خلقوا ولم ينظروا إلى ماتحتهم من السياوات و الأرضين خشوعا فى جسمهم وخوفا من ربهم فجعلوا يردون على إيماء ولايكلمونني ولا ينظرون إلى من الخشوع.. ثم انتهينا إلى عليين حيثُ رأينا أشراف الملائكة وعظماءهم وروساءهم فنظرت إلى سبعين صفا من الملائكة صفا خلف صف ، وقد الخُّرقت أقدامهم تخوم الأرض السابعة وجاوزت حيث لايعلمه إلا الله .. ونفذت في عليين حيث شاء الله فى الهواء وإذا من وسط روسهم إلى منهى أقدامهم وجوه ونور وأجنحة شتى لايشبه بعضها بعضاً تحار أبصار الناظرين دونهم فنبت عيناى عنهم

<sup>(</sup>١) عجائب المخلوقات للفزويني ٤ ٩ / ٩

لما نظرت من عجائب خلقهم وشدة هولهم وتلألو نورهم . . ثم جاوزناهم بإذن الله تعالى حتى ارتفعنا فوقهم مسرة خمسين ألف سنة لغيرنا ولكنالله قدر لنا سرعة جوازه فى ساعة من الليل فانتهينا أيضاً إلى سبعين صفاً من الملائكة صفاً خلف صف قد ضاق كل صف منهم بالصف الذى يليه ، ما بين كل صفين مسيرة خمسين ألف سنة للراكب المسرع قد ماج بعضهم ما بين كل صفين مسيرة خمسين ألف سنة للراكب المسرع قد ماج بعضهم فى بعض فهم طبق واحد متراصون بعضهم إلى بعض ، فلقد خيل إلى أنى قد نسبت كل مارأيت من عجائب خلق الله الذى دونهم ولم يؤذن لى أن أحدثكم عنهم ولوكان أذن لى فى ذلك لم أستطع أن أصفهم لكم ولكن أخبركم أنى لوكنت مينا قبل أجلى فزعا من شئ لمت عند رويهم وعجائب خلقهم و دوى أصواتهم وشعاع نورهم ولكن الله قوانى لذلك برحمته خلقهم و دوى أصواتهم وشعاع نورهم ولكن الله قوانى لذلك برحمته وتمام نعمته ومن على بالثبات وهم الصافون حول عرش الرحمن(۱) .

- ثم رأينا ملكا قد افترقت رجلاه من الأرضين السفلي وافترق رأسه من السهاء السابعة العليا ، غلظ كل جناح من أجنحته مسيرة خمسهائة عام ، وما بين كل جناحين مسيرة خمسهائة عام للراكب المسرع ، ومن لدن رأسه إلى منهى قدميه ممتلىء وجوها ونورا ، وفي كل جزء منه وجوه كثيره يسبح كل لسان في هذه الوجوه بلغة أخرى لايشبه وجه وجها ولا لغة لغة ولاعين عينا ، ليس فيه عين إلا وفيها من البرق والنور ما لا يحصى ، في جانب من جسده نور أحمر وفي جانب نور أصفر وفي جانب نور أخضر وفي جانب نور أبيض، وليس في جسده من أعضائه وريشه وبشرته وشعره جزء إلا وهو يسبح بتسبيح آخر فيخرج كل يوم من تسبيحه بعدد ما خلق الله من الملائكة يسبحون، لو أراد أن يلتقم السهاوات والأرض بلقمة و احدة لأطاق، لا يستطيع الحد من الملائكة أن ينظر إليه من نوره ، وهو الروح المذكور في القرآن (۱) .

<sup>(</sup>۱) لآلي. ص ۲۷/۹۲ (۲) قشېري ص ۱/۵۰

# ٢٤ -- ٢٥٠ يحور العالم الآخر من لور وسحب ونا ويقظمها الملائكة الضخام

- ثم ارتفعنا فوق ذلك حتى انتهينا إلى محر من نو رينلألاً لايرى له طرف و لا منهى ، فلما نظرت إليه حار بصرى دونه حيى ظننت أن كل شيء من خلق ربى قد امتلأ نورا والتهب نارا ، فكاد بصرى يذهب من شدة نور ذلك البحر وتعاظمني ما رأيت من تلألؤه وأفظعني حتى فزعت منه جدا فحمدت الله تعالى على ما رأيت من هول ذلك البحر وعجائبه ، ثم جاوزناه بإذن الله تعالى متصعدين إلى عليين حتى انتهينا إلى بحر أسود فنظرت فإذا ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض في كثافة لايعلمها إلاالله ولا أرى لذلك البحر منهي ولا طرفا فلما نظرت إليه اسود بصرى وغشي على حتى ظننت أن خلق ربي قد اسود واعتمت في الظلام فلم أر شيئًا وظننت أن جبريل قد فاتنی وفزعت وتعاظمی جدا ، فلما رأی جبریل مایی آخذ بیدی و أنشأ يو'نسني و يكلمني و يقول لاتخف يامحمد أبشر بكرامة الله . . فنثبت لما ترئ من عجائب خلقه ، ثم جاوزنا بإذن الله متصحدين إلى علين حتى انتهينا إلى بحر من نار يتلظى نارا ويستعر استعارا ويموج موجا ويأكل بعضه بعضاً ، ولناره شعاع ولهب ساطع وفيه دوى ومعمعة وهو هائل. . ثم جاوزناها بإذن الله متصعدين إلى علين حتى انتهينا إلى جبال الثلج بعضها خلف بعض لا محصها إلا الله ، شوامخ منيعة الدرى في الهواء وثلجها شديد البياض له شماع كشماع الشمس فنظرت فإذا هو يرعد كأنه ماء يجرى فحار بصرى من شدة بياضه وتعاظمني ما رأيت من كئرة الحبال وارتفاع ذراها في لهواء . . ثم انتهيئا إلى محر آخر من نار تزيد ناره أضعافا لهبآ وتلظيا وأمواجا و دويا . . وإذا جبال الثلج بين النار ولا تطفئها . . ثم جاوزنا تلك النار متصعدين حتى انتهينا إلى محر من ماء وهو محر البحور لاأطيق وصفه لكم غير أنى لم آت على موطن من تلك المواطن التي حدثتكم كنت فيه أشد فزعًا ولاهولا منى حن وقف بي على ذلك البحر(١) .

<sup>(</sup>١) اللاليء المستوعة بد ١ ص ٢٩-٧١

منضى بى حتى انهى إلى بحر من نور أبيض ، وإذا بملك ذلك البحر واسع ما بين كتفيه لوآن الطير المسرع يطير بين منكبيه لما بلغه فى خمسهائة عام ، ثم زج بى فى بحر من نور أخضر يتلألا وإذ أنا بملك ذلك البحر لوأذن الله له أن يبلغ السهاوات السبع والأرضين السبع فى دفعة واحدة لهان عليه ذلك لعظمة خلقته ، ثم خرجت من ذلك البحر ولووضع جميع ما خلق الله تعالى فى السهاوات السبع والأرضين السبع فى يده لكان كخردلة فى أرض فلاة ، ثم خرجت من ذلك البحر إلى بحر أسود فلما وأيته خررت على الرفرف ساجداً لله تعالى . . . وإذا بالنداء من ساحل وأبته خررت على الرفرف ساجداً لله تعالى . . . وإذا بالنداء من ساحل البحر يامحمد إلى أقبل ؛ فأقبلت وإذا أنا بملك عظيم الخلقة على ذلك البحر يامحمد إلى أقبل ؛ فأقبلت وإذا أنا بملك عظيم الخلقة على ذلك ورحمة الله وبركاته ياعبد الله فقال وعليك السلام يا حبيب الله (۱).

م انتهينا إلى مكان آخر فرأيت بحراً عظيا أخضر يتلألاً نوراً وأمواجه تضرب وعلى شاطئيه ملائكة لايحصى عددهم إلا الله تعالى يسبحونه ويقولون سبحان الله المصور فى الأرحام كيف يشاء . فقلت يا جبريل ماهلما؟ قال : هذا بحريقال له الأخضر ثم انتهينا إلى بحر أسود أشد سواداً من كل شيء ورأيت فيه ملائكة كعدد التراب لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه و تعالى ، فلما رأيت ذلك البحر أظلمت عيناى واقشعر جلدى ووقعت مغشياً على فقال جبريل أثبت يا محمد لأم ربك ، ثم انتهينا إلى ملك عظيم له سبعون ألف وجه وفى كل وأس سبعون ألف وجه وفى كل وجه سبعون ألف فم وفى كل وأس سبعون ألف وجه لسان سبعون ألف نم وقى كل وتسبيحهم سبحان من له لسان سبعون ألف لغة كل لغة لانشبه الأخرى و تسبيحهم سبحان من له

<sup>(</sup>۱) ابن عباس س ۲۹/۲۲

نور فوق كل نور سبحان من هو فى ديوانه عال سبحان من هو فى علوه قريب (١).

- أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره إن الله تعالى خلق العرش من نوره والكرسي ملتصق بالعرش وحول العرش أربعة أنهار نهر من نور يتلألأ ونهر من نار تلظى ونهر من ثلج أبيض ونهر من ماء ، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون (٢) ،

#### ٢٦ ــ العوالم والأفلاك

- وأعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العالم ثمانية عشر فلكا ، الفلك الأول العرش المحيط ، الفلك الثانى الكرسي الفلك الثالث الأطلس وهو فللك صدرة المنتهي الفلك الرابع الهيولي الفلك الخامس الهباء الفلك السادس العناصر الفلك السابع الطبائع الفلك الثامن المكوكب وهو فلك زحل ويسمى فلك الأفلاك ثم المشترى والمريخ والشمس وزهرة وعطارد والقمر والأثير وهو النار ثم الهواء والماء والتراب الذي نعيش عليه ؛ قال الله تعالى كل في فلك يسبحون (٣) ،
- رأيت الملائكة على هيئات مختلفة لامحصى عددهم إلاالله قد انطبقت آنوار التجليات عليهم حتى لايكاد أحد منهم محرك جفن طرفه فمنهم من وقع على وجهه و منهم من جثا على ركبتيه و هو الأكمل ومنهم من سقط على جنبه ومنهم من جمد فى قيامه وهو الأقوى (١).
- فإذا فيه ملائكة قيام صفاً واحدا متراصين كلهم متضايقين بعضهم ف بعض قد أحاطوا بالعرش واستداروا حوله فلما نظرت إليهم

<sup>(</sup>۱) مخطوطة المعراج ص٩٩ / ١٠٢

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس ص ۳ (۳) الجیلانی ۲ - ۲

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر ٩٦ ح٢

ورأت عجائب خلقهم كأنى نسبت كل شي كان قبلهم مما رأيت من الملائكة وما وصفت لكم قبلهم حتى ظننت أنى حين رأيت عجائب خلقهم أنى نسبت كل شيء ، وقد نهبت أن أصفهم لكم ولوكان أذن لى فى ذلك فجهدت أن أصفهم لكم لم أطق ذلك (١) .

- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله عز وجل ألف أمة منها ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر فأول شيء يهلك من هذه الأمم الحراد فاذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه (٢).

### ٢٧ ـــ الأرض البيضاء مقر النفوس

.. أما الطبقة الأولى من الأرض فأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد بياضاً من اللبن وأطيب رائحة من المسك فاغبرت لما مشى آدم عليه السلام عليها بعد أن عصى الله تعالى وهذه الأرض أرض النفوس .. ثم يأجوج ومأجوج وهم فى الجانب الجنوبي من هذه الأرض نسبتهم من الأرض نسبة الجواطر من النفس لا يعرف عددهم ولا بدرك حصرهم ولم تطلع الشمس على أرضهم أبدا . وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى من مسكن رجال الغيب وملكها الخضر عليه السلام ، أهل هذه البلاد تكلمهم الملائكة لم يبلغ إلها آدم ولا أحد ممن عصى الله تعالى فهى باقية على أصل الفطر ذ(٣).

- ورد فى الحبر إن لله تعالى أرضاً ببضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً محشوة خلقا من خلق الله تعالى لايعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين ، قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم ؟ قال لايعلمون أن الله تعالى خلق آدم قبل يارسول الله أنى غفل عنهم إبليس ؟ قال لايعلمون أن الله خلق آدم قبل يارسول الله أنى غفل عنهم إبليس ؟ قال لايعلمون أن الله

<sup>(</sup>۱) لالي مد ١ ٩٧

<sup>(</sup>٢) اللالم - ١ ص ٨١ / ٢٨

<sup>(</sup>٣) الحيلاني ٦٧ .

تعالى خلق إبليس ثم تلا قوله تعالى ﴿ وَنَحْلَقَ مَالَاتَعَلَّمُونَ ﴾ (١) .

#### ٢٨ ــ الأرضين السبعة والملك قطرو فين وقلته ولقاءجبريل وإسرافيل

- اعلم يا حبيب الله أننى سميت ميكائيل لأنى موكل بالقطر والنبات أكيل عكيال وأزنه بمبر ان وأرسله إلى السحاب إلى حيث شاء الله تعالى (٢) . . و اقصر فت حيى أئيت جبريل عليه السلام وإذا هو قائم على حاله لم يتقدم ولم يتأخر .
- فلما نظرت إلى العرش فإذا ما رأيته من الحلق كله قد تصاغر ذكره وسهاون أمره وانضع خطره عند العرش، وإذا السهارات السبع والأرضون السبع وأطباق حهم و درجات الحنة وستور الحجب والنار والبحار والحبال التي في علمين كحلقة صغيرة من حلق الدرع في أرض فلاة واسعة تياء لا يعرف أطرافها (٢).
- أول شيء خلقه الله تعالى القلم من نور وقبل من لوالواة بيضاء طوله مابن السهاء والأرض أي مسرة خمسائة عام(٤).

## ٢٩ ــ صورة ديك العرشورأسەفى سابع سماء ورجله فى تخو م الأرض وملك للثلج والنار

- رأبت فى السهاء الدنيا ديكا أبيض له زغب أخضر تحت ريشه كأشدخضرة رأبتها ورجلاه فى تخوم الأرض السفلى ورأسه ملتصقا عند العرش بسبح الله باللبل يقول سبحان الملك القدوس المتعال لا إله إلا الله الحى القيوم فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض وخفقت بأجنحها وأخذت فى الصرخ، فإذا سكن ذلك الديك سكنت الديكة كلها ، قال ومررت بملائكة نصفهم

<sup>(</sup>١) عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموحودات للقزريني ج ١ ص ١٠١

<sup>(</sup>۲) ابن عباس ۲۸ (۳) لاله ۲۰ / ۷۶

<sup>(</sup>٤) أبن إياسس ٣

من نار و نصفهم من ثلج يقولون اللهم يامن ألفت بين النار والثلج ألف بين قلوب عبادك المومنين (١) .

م صعدنا فرأيت ديكا أبيض رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلي بسبح الله بصوت حسن يقول سبحان من يسبح له ساعات الليل وساعات النهار سبحان من يسبح له الخلق بأصنافها وكلما سبح يضرب مجناحيه و يخفق مهما و يصرخ بالتسبيح لله و يقول سبحان الملك القدوس الكبير المتعال لا إله إلا هو الحي القيوم فإذا فعل ذلك سبحت ديوك الأرض كلها جو ابا له ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فلم أزل منذ سمعته مشتاقا إليه . ثم مررت بملك نصف رأسه نار والنصف الآخر ثلخ وما بينها رتق و هو ينادى بصوت له و هو يقول اللهم يا من الف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك فقلت ياجريل من هذا قال هذا ملك يقال له عنبر وكله الله على أكناف السهاوات ياجريل من هذا قوله منذ خلقه الله تعالى (٢) .

- ومن ذلك الذى رأيت فى السهاء ديك له زغب أخضر وريش أبيض ، بياض ريشه كأشد بياض رأيته قط وزغبه نحت ريشه أخضر كأشدخضرة وأيتها قط وإذا رجلاه فى تخوم الأرضالسابعة السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن ثانى عنقه تحت العرش له جناحان فى منكبيه(٣) . (تابع تكملته فى الفقرة رقم ٩) .

٣٠ ــ جدار الجنة الذي كان عمد أول من يدخله ليرى خاصة ٣٠ ــ جدار الجنة الخلد

- وعلى الحنان حائط طوله فى السماء مسيرة خمسائة سنة ، والحائط لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ولبنة من در ولبنة من ياقوت ، ولبنة من زمرد

<sup>(</sup>۱) التشيرى ٥٨/٥٧ (٢) مخطوطة المراج ص ٥٥/٥٥

<sup>(</sup>٣) لالي، ص ٦٣

أخضر ولبنة من ياقوت أصفر ولبنة من زبرجد أخضر وملاطه المسك، وقد شرف فشرفه من نور يتلألأ يرى الرجل وجهه فى الحائط(١).

- فلم يزل يطوف بى حتى انتهى بى إلى سدرة المنتهى فقال يامحمد هذه الشجرة التى ذكرها الله تعالى فيما أنزل فقال عند سدرة المنتهى لأنها كان ينتهى إليها كل ملك مقرب ونبى مرسل لم يجاوزها عبد من عباد الله قط غيرك وأنا فى سببك مرنى هذه وأما قباها فلا . وإليها ينتهى أمر الخلائق بإذن الله وقدرته (٢) .
- عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله بنى الفر دوس بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر ومنكبر ، وفى رواية إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده وكنب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المومنون(٢) ؟
- سه خلق الله جنة عدن بيده لبنة مندرة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبر جدة خضراء ملاطها المسك و حصبار ها اللو الو وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقى فقالت قد أفلح المو منون فقال الله عز وجل : وعز تى وجلالى لا مجاور فى فيك مخيل (؛).
- فأتى بى جبريل إلى باب الجنة قال: فضرب الباب فأجابه خازتها قال: من بالباب ؟ قال: جبريل، قال ومن معك قال: محمد صلى الله عليه وسلم قال. وقد بعث محمد قال نعم، ففتح الباب وإذا عرض الباب مسيرة ألف عام وهو من ياقوتة حمر اء تلمع بالأبصار (٥).
- فقلت باجبريل إلى عطشان فقال يا محمد سر معى حيى أسفيك من الحنة

<sup>(</sup>۱) تشيري ۱ ه/۲ ه

<sup>(</sup>٣) ابن القيم في حادي الأرواح ص ١٠٧ (٤) نفس المصدر السابق ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>ه) مخطوطة المعراج ص ١٣١

و أريك ما فيها من النعيم فترداد بذلك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة . . ففتح رضوان الباب فإذا هو من ذهب أحمر بمصراعين ما ببن المصراع والمصراع خمسائة عام(١) .

#### ٣١ ــ سعة الحنة ومكانها ونورها وتداخل دوائرها

- ثم أصعد في إلى الحنة ، وهي جنة واحدة قطعها الله على أربع جنات ذواتا أفنان مدهامتان ، والحنة كلها مائة درجة بين كل درجتين مسيرة خمسهائة عام ، فأول درجة من فضة دورها وبيومها وأبوامها وأغلاقها ، والدرجة الثانية ذهب أحمر دورها وبيومها وأبوامها وأغلاقها والثالثة من ياقوت ولولو وزبرجد دورها وبيومها وأبوامها وأغلاقها ، وسيع وتسعون درجة ما أخفى لهم من قرة أعين لم يطلع عليه بشر ، فأوسط الحنة عدن يتفجر من بحت عدن عين منها يتفجر جميع أنهار الحنة ، وفي هذه الحنان الثلاثة من الحنان في الكثرة عدد النجوم وورق الشجر (٢)

- ثم سدل الله تعالى الأرض التى عمل عليها المعاصى فينصب عليها من حميم جهتم فيأتى بأرض من فضة بيضاء فينصب عليها من ماء الحنة ، وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت يارسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس قال عليه السلام يا عائشة سألتبى عن شىء عظيم ماسألنى عنه غيرك إن الناس يومئذ على الصراط (٣).

- قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وفى الأخار إذاكان يوم القيامة يقول الله تعالى ياحبريل قرب الجنة للمتقبن وبرز الحجيم للغارين فتصير الجنة إلى يمين العرش والجحيم إلى يعار العرش . . .

ـ ثم يقول الله تعالى يارضوان أفتح أبواب الجنان ويا مالك أفتح أبواب

<sup>(</sup>١) الخطوطة الثانية المعراج ص ٣٣٨ ب. (٢) قشيرى ٥٠١

<sup>(</sup>٣) دقائق الأخبار ٢٣.

النيران ثم يجيء ملك الرحمة بالحلل وملك الموت بالأغلال والسلاسل و أثواب من القطران ثم ينادى المنادى يا أهل الحنة خلود بلاموت ويا أهل النار خلود بلاموت (١) .

- قال و هب إن الله فإذا كان يوم خلقها عرضها كعرض السهاءو الأرض و طولها لا يعلمه أحد إلا الله فإذا كان يوم القيامة ذهبت الأرضون السبع والسهاوات السبع وصار موضعهما سعة فى الحنة فتتسع إلى حديسع أهلها (٢).

### ٣٧ ــ قياس المسافات الكوئية بين الأرض والسياوات والحجب الالهية

- خلق الله عز وجل سماء الدنيا وزينها وهي ماء ودخان وغلظها مسيرة خمسائة عام وبينها وبين الأرض مسيرة خمسائة عام وبينها وبين الأرض مسيرة خمسائة عام وبينها كالملك غلظها الثانية مسيرة خمسائة عام وحلق السهاوات السبع كلها كالملك غلظها خمسائة عام ، خمسائة عام ومن فوق ذلك غمامة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين ومن السهاء السابعة إليها كما بين سبع سماوات وسبع أرضين والعرش فوق ذلك في عليين لا يعلم منتهاه إلا الله تعالى(٢) .
- ورد عن سهل بن سعد مرفوعا إن بن الله وبن الحلق سبعين ألف حجاب
  و أقرب الحجب إلى الله تعالى جبر بل وميكائيل وإسرافيل وأن بينهم وبينه
  أربعة حجب حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من غمام
  وحجاب عن ماء . وروى إن أقرب الحلق من الله تبارك و تعالى جبر يل
  وميكائيل وإسرافيل وإنهم من الله تعالى لمسرة خمسة آلاف سنة .
  وعن مجاهد قال بين السهاء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب
  من نور وحجاب من ظلمة (١) .
- ثم انتهبنا إلى حجب الرحمن تبارك وتعالى وهي سبعمائة ألف حجاب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر س ٣٠

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ٤٠
 (٤) اللالم، ص ۲۸/۱۷

<sup>(</sup>٣) الشمالي مس ٩

عرض كل حجاب مسيرة ألف عام وهي حجب من الحديد وحجب من الحديد وحجب من الرصاص ومن الثلج والنار والفضة والذهب واللؤلو والياقوت والنوو والفظلمة ، وكل حجاب يتلألا نوراً يخطف الأبصار وعلى كل حجاب مبعون ألف ملك(١).

# ٣٣ ــ شكل الحنة و انبثاق أنهار أربعة منها النيل والفرات وسيحان و سيحان من لبن وعسل وخمر وماء

في صحيح البخارى: رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة و يخرج من ساقها بهران ظاهران ونهران باطنان ، فقلت ياجبريل ما هذا قال أما النهران الباطنان ففي الحنة و أما الفاهران فالنيل والفرات . وفي صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الحنة، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله من الحنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ و دجلة والفرات وهما نهرا العراق والنبل وهو نهر مصر ، أنزلها الله من عن واحدة من عيون الحنة ، من أسفل درجة من درجاتها على جناح جديل عليه السلام فاستو دعها الحبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم (٢) .

سكان كعب الأحيار رضى الله عنه يقول نهر دجلة نهر ماء الحنة ونهر الفرات نهر لبنها ونهر مصر نهر خمرها ونهر سيحان نهر عسلها وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر (٣).

ر وفى الحبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة أسرى بى إلى السماء عرض على جميع الجنان فرأيت فيها أربعة أنهار نهر من ماء

<sup>(</sup>۱) مخطوطة المعراج ۱۱۳/۱۱۲ (۲) حادى الأرواح ۱۸۳/۱۸۱

<sup>(</sup>۲) التاكرة ۱۲۸

غير آسن ونهر من لبن لم يتغير طعمه ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى (١) .

- فأتى جبريل إلى باب الحنة فضرب الباب فأجابه خازتها وفتح لنا وإذا عرض الباب مسيرة ألف عام وهو من ياقوتة حمراء تلمع بالأبصار وإذا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لكل شيء حلية وحليـة العيش الطيب القناعة وترك الحفاء وترك الحسد ومجالسة أهل الحير . .
- ثم انتهينا إلى الباب السابع فإذا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون من أحب أن يدخل الدار فليتمسك بالصدق وحسن الخلق والكف عن أذى المسلمين(٢)..

### ۳۶ ــ أسماء الجنان عدن ودار والقرار والمأوى والخلد والفردوس والنعم ووصف مابها

- قال ابن عباس رضى الله عنهما للجنان ثمانية أبواب من ذهب مرصع بالجوهر مكتوب على الباب الأول لاإله إلا الله محمد رسول الله . . وهي ثمان جنان ، أولها دار الجلال وهي من لوالو أبيض وثانيها دار السلام وهي من ياقوت أحمر وثالثها جنة المأوى وهي من زبرجد أخضر ورابعها جنة الحلد وهي من مرجان أحمر وأصفر وخامسها جنة النعيم وهي من فضة بيضاء وسادسها جنة الفردوس وهي من ذهب أحمر وسابعها جنة عدن وهي من درة بيضاء وثامنها دار القرار وهي من ذهب أحمر وهي قصبة الجنان وهي مشرفة على الجنان كلها ولها بابان ومصراعان مصراع من ذهب ومصراع من فضة مابين كل مصراعين

<sup>(</sup>١) دقائق الأخبار ١١

<sup>(</sup>٢) مخطوطة المراج ص ١٣٤ - ١٣٥

كما بين السهاء والأرض وأما بناوها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة وطينها المسك وترابها العنبر وحشيشها الزعفر ان وقصورها اللولو وغرفها الياقوت ، وفيها أنهار نهر الرحمة وهو يجرى فى جميع الجنان حصباؤه اللولو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وفيها نهر الكوثر وهو نهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشجاره الدر واليواقيت وفيها نهر الكفور وقيها نهر الكفور وقيها نهر الكفور وقيها نهر الكنفور وقيها نهر التسنيم والسلسبيل والرحيق ومن و راء ذلك أنهار لا يحصى عددها (١) .

- ورد فى الحديث إن المتحابين فى الله تعالى لعلى عمود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعون ألف غرفة يضىء حسبهم على أهل الحنة كما قضىء الشمس على أهل الله يقول أهل الحنة بعضهم لبعض انطلقوا بناحى ننظر إلى المتحابين فى الله تعالى فإذا أشر فوا عليهم أضاء حسبهم على أهل الحنة عليهم ثياب خضر من سندس مكتوب على جبتههم هوالاء المتحابون فى الله (٢).

- أرض الجنة من ورق وترابها مسك وأصول أشجارها ذهب وورق وأننانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت ، والورق والمر تحت ذلك ، فنأكل قائمًا لم يؤذه ، ومن أكل جالساً لم يؤذه ، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه ، وذلك قطوفها تذليلا(٣).

<sup>(</sup>١) دقافق الأخبار ص ١١

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص ١٤٤ ، ١٤٥

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح مس ١٧٠

#### ٣٥ – وصف الحور العبن ثيامهن وغناؤهن وجمالهن ونورهن

- إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمنى على صورة للقمر ليلة البدر ثم الله بن يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة ، ثم هم بعد منازل أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك و مجامرهم الألوة ولكل منهم زوجتان يرى منخ ساقهما من وراء اللحم(١) ، فإن المرأة من نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله عز وجل يقول : كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من وراءته ، ينظر إلى وجهه فى خدها أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلوه عليها لتضىء ما بين المشرق و المغرب، ولو أن بعض بنانها بدا لغلب ضووه ضوء الشمس والقمر (٢).
- إن فى الحنة نهرا طول الحنة حافتاه العذارى قيام منقابلات يغنين بأصوات حيى يسمعها الحلائق ما يرون فى الحنة لذ مثلها يقلن : نحن الخالدات فلانبيد ونحن الناعمات فلانبأس ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له(٣).
- س قال ابن و هب إن الحور العين يغنين أزواجهن فيقلن نحن الخيرات الحسن ، أزواج شباب كرام و نحن الحالدات فلا نموت و نحن الناعمات فلا نبأس و نحن الراضيات فلا نسخط و نحن المقيات فلا نظعى ، مكتوب في صدر إحداهن أنت حبى وأنا حبك انست نفسى عندك ، لم ترعيناى مثلك ، ليس دونك مقصد و لا وراءك معدل (٤).
- عن أبى هريرة أنه قيل « يا رسول الله أنطأ فى الجنة ؟ قال : نعم والذى نفسى بيده دحمادهما ، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا (٠).

<sup>(</sup>۱) التذكرة ١٤٨٥ (٢) الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٩٩٠/٩٨٨

<sup>(</sup>٣) حادى الأرواح ٢٥٠ (٤) نفس المصدر

<sup>(</sup>ه) نفس المسادر من ۲۳۸

- قال الرسول (ص) با جبريل قف بى على الحور العين فأوقفه عليهن فقال من أنَّن فقلن نحن جوارى قوم كرام حلوا فلم يظعنوا وشبوا فلم بهرموا ونقوا فلم يدرنوا(١).

# ٣٦ ــ وصف جنة النعيم برياضها وغرفاتها و.وسيقاها وبقيه درجات الحنة المائة

- فنظرت فاذا أرضها بيضاء مثل الفضة ، حصباها من اللولو والمرجان وترابها المسك ونباتها الزعفران وأشجارها ورقةمن فضة وورقة من ذهب والثمار عليها مثل النجوم المضيئه والعرش سقفها والرحمة حشوها والملائكة سكانها والرحمن جارها ، فأخذ رضوان بيدى وسرنا بين أشجارها وما فيها من سرور وعيون وحورعين وأبكار وقصور عاليات وولدان كأنهن الأقمار وخدم وحشم وكرم وأنعام ونعيم(٢) .
- سه آلا مشمر للجنة فان الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة بهتز وقصر مشيد و نهريطرد و فاكهة كثيرة نضيجة و زوجة حسناء جميله وحلل كثيرة في حبرة و نضرة و دار عالية بهية .. و إن في لجنة لقصورا من لوالو ، في كل قصر سبعون دارا من باقوته حمراء ، في كل دار سبعون بيتا من زبر جدة خضراء ، في كل بيت سبعون سريراً على كل مرير سبعون فراشا من كل اون ، على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين ، في كل بيت سبعون مائدة ، على كل مائدة سبعون او نا من الطعام ، في كل بيتسبعون و صيفا و و صيفة فيعطى الله المؤمن من القوة في غداه و لحدة ما يأتي على ذلك كله (٢) .
- فى الحنة ماثة درجة ما بين كلدرجتين كمايين اسهاء والأرضوالفردوس أعلاما ، ومنها تفجر أنهار الحنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فاذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس (؛) .

<sup>(</sup>۱) نفس المسلر ۲۳۶ (۲) ابن عباس ۴۱

<sup>(</sup>٣) التذكرة ١٤٥ (٤) نفس المصدر السابق ١٤٣

- ينزل الله تعالى فى آخــر ثلاث ساعات يبقين من الليل ، فينظر الله فى الساعة الأولى منهن فى الكتاب الذى لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت ، ثم ينظر فى الساعة الثانية إلى جنة عدن وهى سكنه الذى يسكن فيه ولايكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم تره عين أحد ولا خطر على قلب بشر ، ثم مبيط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفر فى فأغفر له . . حتى يطلع الفجر (١) .
- خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبر جدة خضراء ، ملاطها المسك وحصباؤها اللوالو وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطفى فقالت قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك بخبل ، ثم تلا رسول الله « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(٢) .

# ٣٧ - نعيم من هو فى أدنى الدرجات ، حجم أملاكه وعدد نسائه و صدد نسائه و تفصيل متعه

- ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة درجة ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال رجل يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون مرحبا بسيدنا قد آن للث أن تزورنا ، قال فتمد له الزرابي أربعين سنة ثم يظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان فيقول لمن ما ها هنا ؟ فيقال: لك ، حتى إذا انهى رفعت له ياقوته حمراء أو زبرجدة خضراء لها سبعون شعبا في كل غرفة سبعون بابا فيقال: ارقه ، فيرقى حتى إذا انهى إلى سرير ملكه اتكأ عليه سعته ميل في ميل له فيه قصور ، فيسعى إليه بسبعين صحفة من عليه سعته ميل في ميل له فيه قصور ، فيسعى إليه بسبعين صحفة من ذهب ليس فيها صفحة من لون أخبها ، يجد للذة آخرها كما بجد للذة آخرها كما بجد للذة أولها ، ثم يسعى إليه بألوان الأشربة فيشرب منها ما اشتهى ، ثم يقول الغلمان: اتركوه وأزواجة فينطلق الغلمان ثم ينظر فاذا حوراء من الحور

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح ١٠١

العين جالسة على سرير ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبها فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك فينظر إليها فيقول من أنت ؟ فتقول أنا من الحور العين من اللاتى خبئن لك، فينظر إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنها ، ثم يرفع بصره إلى الغرفة فإذا أخرى أجمل منها فتقول : ما آن لك أن يكون لنا منك نصيب ، فيرتقى إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنها (١) .

إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه
 وخدمه ومروره مسيرة ألف سنة (٢).

- إن أدنى أهل الحنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لوالو وزبرجد وياقوت كما بين الحابية إلى صنعاء، وله سبعة قصور قصر من ذهب وقصر من فضة وقصر من دو وقصر من زمرد وقصر من ياقوت وقصر لا تدركه الأبصار وقصر من لون العرش ، في كل قصر من الحلى والحلل والحور العين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل (٣).

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب ص ٩٤١ / ٩٤٢ (٢) نفس المصدر ٩٤٣.

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص ١٥٧

عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لامنى ولامنية ، إلا أن تكون له أزو اج غيرها فتخرج فتأبيهن واحدة واحدة كلما جاءت واحدة قالت والله ما في الجنة شئ أحسن منك ، وما في الجنة شيء أحب إلى منك و (١) .

- السابعة ، إن له لثلاثمائة خادم ويغدى عليه كل يوم ويراح بثلاثمائة صفحة من ذهب ، في كل صفحة لون ليس في الأخرى ، وإنه ليلذ مفحة من ذهب ، في كل صفحة لون ليس في الأخرى ، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره . . وإنه ليقول يارب لوأذنت لي لأطعمت أهل الحنة وسقيتهم لم ينقص ما عندى شيء . وإنك لتنظر إلى الطبر في الحنة فتشتهيه فيجئ مشويا بن يديك (٢) .
- إن فى الحنة طائر آله سبعون ألف ريشة بجىء فيقع على صحفة الرجل من أهل الحنة فيننتفض فيقع من كل ريشة اون أبيض من الثلج وألين من الزبد وألل من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير (٣).
- الرمانة من رمان الحنة بجتمع حولها بشركثير يأكلون منها فإن جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده في موضع يده حيث يأكل .
- إن في الحنة طيراً مثل أعناق البيخت تطيف على يد ولى الله فيقول أحدهم بأولى الله رعيت في مروج تحت العرش وشربت من عيون التسنيم فكل منى فلايزال ذلك الطير بين يديه حتى يخطر على باله أكله فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منه ما أراد فاذا شبح تجمعت عظام الطائر ثم طار يرعى في الحنة حيث يشاء (١).

<sup>(</sup>۱) حادى الأرواح ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ح ٤ ص ٧٧/٩٧٦ .

<sup>(</sup>٣) تفس المصادر ص ٩٧٨/٩٧٧ (٤) التذكر ، ص ١٥

- إن الرحل من أهل الجنة لمزوج خمسائة حسوراء وأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب ، يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا (١) ،

#### ٣٨ ــ ترشيح الأكل والعينان النضاختان ووصف الولدان المخلدين

- يأكل أهل الجنة ويشربون ولايتمخطون ولايتغوطون ولايبولون ، طعامهم ذلك جشاء كريم المسك ، يلهمون النسبيح والنكبير كما تلهمون النفس ، والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة ماثة رجل فى المطعم والمشرب والشهوة والجماع ، وتكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بدنه (٢) .

سكان ابن عباس رضى الله عليهما يقول فى قوله تعالى ه و نزعنا ما فى صدورهم من غل ه إن أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يعرض لهم عينان يشربون من إحداهما فيذهب الله تعالى مافى قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم و تعرف فيها نضرة النعيم ؛ فلا تغير أبشارهم ولاتشعث أشعارهم أبداً ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ثم تتلقاهم الولدان فيطوفون بهم كما يطرف ولدان الدنيا بالرجل يجئ من الغيبة الطويلة ويقولون له أبشر بما أعد الله تعالى لك فى الحنة كذا وكذا ثم يذهب الغسلام منهم إلى الزوجة من زوجاته فيقول لها قد جاء فلان باسمه الذى كان يدعى به فى الدار الدنيا فتقول له أفت رأيته ، ثم تستخفها العجلة من الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم ترجع ، في خيرة و أكواب موضوعة ، ثم يرفع رأسه فيجىء فينظر فإذا زرابى مبثوثة وأكواب موضوعة ، ثم يرفع رأسه فيجىء فينظر فإذا زرابى مبثوثة وأكواب موضوعة ، ثم يرفع رأسه

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب حة ص ٩٨٦

<sup>(</sup>۲) حادی الأرواح ۱۸۰۸/۱۸۷

إلى سقف بنيانه فلولا أن الله تعالى أقدره على رويته لذهب بصره ..ثم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله(١) .

ـ واالى نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لهـــا أجنحة ، علمها رحال اللهب ، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطرة منها مثل مدالبصر ، وينتهون إلى باب الحنة وإذا شجرة ينبع من أصلهاعينان ، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم ، وإذا توضأو امن الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا ، وإذا حلقة من ياقوتة حمراء علىصفائح الذهب ، فيضربون الحلقة بالصفيحة فلوسمعت طنين الحلقة ، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له البَّابِ ، فلو أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدًا مما يرى من النور والماء، فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك ، فيتبعه فيقفو أثره فيأتى زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الحيمة فتعانقة وتقول أنت حبى وأنا حبك، وأنا الراضية فلا أسمخط أبدا ، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدًا ، والحالدة فلاأظعن أبدا ، فيدخل بيتاً من أساسه إلى سقفة مائة ذراع مبنى على جندل اللؤلو والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها ، فيأنى الأريكة فإذا عليها سرير ، على السرير سبعون فراشا ، علیها سبعون زوجة ، علی کل زوجة سبعون حلة، یری مخ ساقها من باطن الحله تجرى من تحتهم أنهار مضطردة ، أنهار من ماء غبر آسن ، وأنهار من عسل مصفى لم مخرج من بطون النحل ، وأنهار من خمر للـة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية ، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض، فَتَرَتَفَعَ أَجَنَحَتُهَا فَيَأْكُلُونَ مَنْجَنُو بِهَامَنَ أَى الْأَلُوانَ شَاءُوا ثُمَّ تَطْرَ فَتَذْهِب فها ثمار متدلية ، إذا اشتهوها انشعبالغصن إليهم فيأكلون من أىالثمار شاعوا ؛ وبنن أيدمهم خدم كاللؤلؤ المكنون(٢) .

<sup>(</sup>١) التذكرة ١٦٠

- فإذا انهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه . . ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة و نمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة ، فنظروا إلى تلك النعمة ثم انكثوا وقالوا ، الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لهتدى لولا أن هدانا الله ، ثم ينادى مناد . تحيون فلا تموتون أبدا ، وتصحون فلا تمرضون أبدا ) .

# ۳۹ ــ شجرة طوبی وأغصانها وثمارها وأنواع الحمر وألوانها وصنوف مذاقها

- قال أعرابي يارسول الله هل في الحنة فاكهة قال نعم شجرة تدعي طوبي .. لو ارتحلت جدعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما ، قال فهل فيها عنب ؟ قال : نعم ، قال فها عظم العنقود منها قال مسيرة الغراب الأبقع شهرا ولا يفتر ، قال فها قدر الحبة منها ؟ فقال كالدار العظيمة ؛ فقال يارسول الله إن هذه الحبة لتشبعني وأهل يبتى قال نعم وعامة عشر نك (٢).
- نخل الحنة جذوعها زمرد أخضر و فروعها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الحنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألبن من الزبد لبس فيه عجم(٣) .
- -إن فى الحنة شجرة يقال لها طوى ، لوسخر الحواد الراكب أن يسير فى ظلها لسار فيها مائة عام ، ورقها برود خضر ، وزهرها رياض صفر ، وأقابها سندس واستبرق ، وثمارها حلل ، وصمغها زنجبيل وعسل ، وبطحارها ياقوت أحمروزمر د أخضر و ترابها مسك وحشيشها زعفران، ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق ، وظلها مجلس من محملس أهل الحنة يألفونه (٤).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ١٥٠ (٢) التذكرة ١٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرس ١٤١ (١) سادي الأرواح ص ٢٦٨.

- كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول فى قوله تعالى وكان مزاجها زنجبيلا و و يسقون من رحيق ، هو الحمر خنامه مسك ، و هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم لو أن رجلا وضع أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ربح طيبها ؛ ومثل بالرحيق من الحمر والزنجبيل لكون العرب كانوا يستطيبون خلطهما فخاطبهم بما كانوا يعرفون و محبون (۱) ه
- ـ وقال عبد الله بن مسعود فی قوله ۵ ومزاجه من تسنم ۵ یمزج لأصحاب الیمن ویشربه المقربون صرفا (۲) .
- قال كعب سألت رسول الله عليه السلام عن أشجار الحنة فقال: لاتيبس أغصانها ولا تتساقط أوراقها ولايفي رطبها وإن أكبر أشجار الحنة شجرة طوبى أصلها من در ووسطها من ياقوت وأغصانها من زبرجد وأوراقها سندس وعلمها سبعون ألف غصن أغصانها متصلة بساق العرش وفيها من الثمار ما تشهى الأنفس (٣).
- م انطلق يطوف بى فى الحنة حتى انتهينا إلى شجرة لم أر مثلها فوقف محتها فرفعت رأسى فإذا أنا لم أر شيئاً من خلق الله تعالى مثلها ولها رائحة طببة لم أشم فى الحنة مثلها فرفعت رأسى فإذا أنا بألوان ظرائف الحنة ما بين أبيض و أخضر و تمارها مثال شيء عظم فنعجت منها وما رأيت من حسنها فقلت يا أخى جبربل أى شجرة هذه قال هذه شجرة طوبى التى ذكرها الله سبحانه و تعالى فى القرآن فى قوله و طوبى لهم وحسن مآب و تكون أمتك فى ظلها يوم القيامة وهى شيء عظم و نعيم طوبل(٤).
- وإذا في الحنة شجرة عظيمة ليس في الجنة ثمرة إلا فيها من جميع الأنهار المحتلفة ، وليس في الحنة قصر والابيت والا دار إلا عليه غصن من أغصان

<sup>(</sup>۱) التذكرة ص ۱۹۲ (۲) الاتحاف ج ۱۰ ص ۴، ه

<sup>(</sup>٣) دقائق الأختار ص ٢٤ (٤) مخاوطة المعراج ص ١٣٨–١٣٩

نلك الشجرة ، قضبانها من الفضة وأوراقها من الذهب حاملة بثمارأبيض من الثلج وأحلى من العسل وألين من الزبد فقلت باحبيبى يا جبريل ماهذه الشجرة؟ قال . هذه شجرة طوبى تظل العابدين يوم القيامة(١) .

منها ، وإليها ينهى ما يهبط من فوق فيقبض منها ، وإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ما يهبط من فوق فيقبض منها ، وإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ، يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لايقطعها ، وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة ، تكاد الورقة تغطى هذه الأمة و تظل الحلائق ، على كل ورقة فيها ملك فغشيتها ألوان لايدرى ماهى فنحولت يا قوتا وزبر جدا ، فمايستطيع أحد أن ينعنها من حسنها (٢) .

٤٠ ــ بجلسون لسماع الأقاصيص فتأتى قافلة الروثية محملة بالهدايا

- وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه ومتحدث مجمعهم فبيما هم يوما يتحدثون فى ظلها إذ جاءتهم الملائكة يقودون تجبا جبلت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب ، كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنا ، وبرها خز أحمر ومرعزى أبيص مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها ، عليها رحائل ألواحها من الدروالياقوت ، مفصصة بالولو والمرجان ، وصفافها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقرى والأرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب ، ثم قالوا لهم إن ربكم تبارك وتعالى يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم وتحبونه ومحبيكم ويكلمكم وتكلمونه و يزيدكم من سعته وفضله ، إنه ذو رحمة واسعة وفضل

<sup>(</sup>١) المخطوطة الثانية ص ٣٣٩ أ برقم ٧٣٨ نيمورى دار الكتب المصرية •

<sup>(</sup>۲) الغيطي ص ۱۰۲ – ۱۰۴

عظيم. فيتحول كل رجل منهم على راحلته، ثم انطلقوا صفاً واحدا معتدلا لا يفوق منه شيء شيئاً ولا يقرب أذن ناقة أذن صاحبتها ولا تركب ناقة بركت صاحبتها ، ولا يمرون بشجر من أشجار الجنة إلا أنحفتهم بشرها ورحلت لهم عن طريقهم ، كراهية أن ينثلم صفهم أويفرق بين الرجل ورفيقه(١).

- الظل الممدود شجرة فى الحنة على ساق قدر ما يسير الراكب المحد فى ظلها مائة عام فى كل نواحيها ، فيخرج أهل الحنة أهل الغرفوغيرهم فيتحدثون فى ظلها ، قال فيشتهى يعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحاً من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهوكان فى الدنيا (٢) .
- فبينا أنها في للماتكما وسروركما وقد مضت الأحقاب من الدهوروما تشعران من اشتغال قلوبكما بنعيمكما إذ هجمت الملائكة بالسلام عليك وأتتك بالتحف والألطاف من عند ربك . . فخر جت مع أولياء الله تحت ظل طوبي تتحدثون إذ أمر الله منادياً من ملائكنه فنادى أولياءه لبنجزهم ما وعدهم من غاية كرامته وعظيم مسرته بأن يقربهم منه ويناحيهم بترحيبه . فبيناهم كذلك وقد كادت قلوبهم أن تطير بأرواحهم في أبدانهم فرحاً وسروراً إذ أقبلت الملائكة يقودون نخائب غت خلقت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب ، كأن وجوههم المصابيح نضارة وحساً ، لاتروث ولاتبول ، ذوات أجنحة ، قد علاها خزمن خز الجنة أحمر ومرعزمن مرعزها أبيض أجنحة ، قد علاها خزمن خز الجنة أحمر ومرعزمن مرعزها أبيض النجائب الجنان . . فتوهمها بحسها أحسن ركب بخائب الجنان . . فلما استووا عليها واستويت على نجيبك معهم ثارت النجائب فثار فلما استووا عليها واستويت على نجيبك معهم ثارت النجائب فثار

<sup>(</sup>۱) سادی الأرو اج صن ۲۲۹/۲۲۸

<sup>(</sup>۲) العرفيب و الترهيب حـ ٤ ص ٩٦٦

عجاج المسك لوثو بها فعلا ذلك ثيابهم وجمامهم. ثم استوت النجائب صفأ واحدا معتدلا فصاروا موكباً معتدلا لاعوج فيه ولا ينقدم بعضاً . . ثهتر أحسام أولياء الله عليها من نعيمها وأكنافهم متحاذية في سيرهم وأخفاف رو احلهم وركبها متحاذية في خبها ، فانطلقوا كذلك تثير رواحلهم المسك يأخفافها وتهتز رياض الزعفران بأرجلها ، فلما دنوا من أشجار الحنة رمت الأشجار إليهم من ثمارها فصارت الثمار في أكفهم . وتزحزحت وتنحت الأشجار عن طريقهم لما ألهمها مولاها أن لاينتلم صقهم فينعوج بعد استوائه ومختلف بعد اعتداله ، ويفرق بين ولى الله ورفيقه فهم يسيرون فرحين وقله شخصت قلوبهم بالتعلق إلى نظر حبيبهم فهم يسيرون بالسرورويلتفت بعضهم إلى بعض يتحادثون ويضحك بعضهم إلى بعض ، يتداعبون في سيرهم ومحمدون ربهم على ما صدقهم وأباح لهم من جواره (١)

## ٤٦ ـــ وصف الروِّية الإلهية وزيادة الحسني واننعيم

س فلما دفعوا إلى الحبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى للم في عظمته العظيمة تحييهم فيها السلام ، قالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الحلال والإكرام ، فقال لهم رسم ، إنى أنا السلام ومي السلام وللحق الحلال والإكرام فرحباً بعبادى الدين حفظوا وصبق ورعوا عهدى وخافونى بالغيب ؛ وكانوا منى على كل حال مشفقين وقالوا : أما وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدر ناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل حقك فائلن لنا بالسجود لك ، فقال لهم رسم تبارك و تعالى إنى قد وضعت عنكم مؤونة العبادة ؛ وأرحت لكم تبارك و نعالى إنى قد وضعت عنكم مؤونة العبادة ؛ وأرحت لكم ورحمي وكراسي فسلوني ما شنتم وتمنوا على أعطكم أمانيكم فإنى لن ورحمي

أجزيكم اليوم بقلر أعمالكم ولكن بقلورحمي وكرامتي وطولى وجلالي وعلو مكانى وعظمة شأنى ؛ فما يز الون في الأماني والمواهب والعطايا حتى إن المقصر منهم ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها . قال ربهم : لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ماسألتم وتمنيتم وزدنكم على ما قصرت عنه أمانيكم ؟ فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم ؟ فإذا بقباب في الرفيع الأعلى ؛ وغرف مبنية من الدر والمرجان، أبوابها من ذهب وسورها من يا قوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور ؛ يثور من أبوابها وأعراضها نور كشعاع الشمس مثل الكوكب الدرى في النهار المضيء ؛ وإذا قصور شامخة في أعلى علمين من الياقوت يزهر ينورها ﴾ فلولا أنه سخر لالتمع الأبصار ، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وماكان منها من الياقوت الأحسر فهو مفروش بالعبقرى الأحمر ؛ وماكان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر ، وماكان منها من الباقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مموة بالزمرد الأخضر واللهب الأحمر والفضة البيضاء (١).

٤٢ - قافلة العودة يجرها الولدان المخلدون ويتضاحك معهم الملائكة .

- فلما انصر فوالى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح بجنبها الولدان المخلدون ، وبيد كل وليد مهم حكمة برذون ، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء مطوقة بالدر والباقوت ، وسرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق ، فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتنظر رياض الحنة ، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا فيها جميع ما تطول به ربهم عليهم مما سألوه وتمنوه(١) .

<sup>(</sup>۲) الترميب والعرهيب ح له ص١٠١٥ – ١٠١٧

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر من ۱۰۱۷

م يبعث الله رمح غير مونية فتنسف كثائب من مسك عن أيمانهم وعن شهائلهم ، فيأخد ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي مفارقهم وفي رووسهم ، فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام وفي الحيل وفيا سوى ذلك من الثباب ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى (١)

بهم الولدان المخلدون ، فإذا ركبوا الرفارف الى هى كالحيل أخله إسرافيل فى السهاع فتمبل الناس يميناً وشهالا وخفضاً ورفعاً من حلاوة مهاع صوته . . فلم يتخلف من حضوره شجرة فى الحنة ولم يبق فيها مستر ولا باب إلا ارتج وانفتح ولم تبق حلقة على باب إلا طنت بأنواع الطنين كلها ، ولم يبق اجمة من آجام اللههب ولاقصبة فيها إلا زمرت بفنون الزمر ، ولم تبق جارية من جوارى الحور العين إلا غنت بأنواع الغناء وكذلك جميع طيور الحنة ، ثم يوحى الله تعالى إلى الملائكة أن الغناء وكذلك جميع طيور الحنة ، ثم يوحى الله تعالى إلى الملائكة أن خاوبوهم وأسمعوا عبادى فيجاوبونهم بألحان وأصوات روحانية فتختلط هذه الأصوات كلها فتصير رجة واحدة ماسمع بألله منها ، ثم فنخلط فيدالا وتعالى يقرل لداو دعليه السلام قم عند ساق عرشى فمجدنى فيندفع داو د بصوت يغمر الأصوات كلها فتنضاعف اللذة وأهل الحيام فيندفع داو د بصوت يغمر الأصوات كلها فتنضاعف اللذة وأهل الحيام على نلك الرفارف تهوى بهم وتصعد كيف آرادوا وقسد حفت بهم أفانين اللذات والأغانى والسرور فذلك قوله تعالى و فهم فى و وضة محمرون (۲).

27 ــ عوالم من الحبال الكر عة والحدائق والحنان الأربعة

ـ فلما انهوا إلى منازلهم وإذا على باب كل قصر من قصورهم أربعة

<sup>(</sup>١) حادى الأرواع ض ٢٦١

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص ١٦٣

جنان : جنِتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاحتان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام (١) .

- إن فى الجنة لغرفا من جوهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقال رجل لمن هى يا رسول الله؟ فقال : لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام (٢) .
- سأل موسى ربه ما أدنى أهل الحنة منزلة ؟ قال ، هو رجل بجىء بعدما أدخل أهل الحنة الحنة فيقال له : ادخل الحنة ، فيقول : أى رب . كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخلوا أخدامهم فيقال له : أنرضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول رضيت يارب فيقول له : لك مثله ومثله ، فقال فى الحامسة : رضيت ربى فيقول : هذا لك مشه ومشرة أمثاله ولك ما اشبهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربى (٢) .
- س فى الحبر عن الذي عليه السلام أنه قال . ليلة أسرى بسى إلى السماء عرض على جميع الحنان فرأيت فيها أربعة أنهار نهر من ماء غير آسن و نهر من لبن لم يتغير طعمه و نهر من خمر و نهر من عسل مصفى .. فقلت يا جبريل : من أين تجىء هذه الأنهار وإلى أين تذهب ؟ فجاء ملك فسلم على وقال يامحمد اغمض عينيك فأغمضت عينى ثم فتحها فاذا أنا عند شجرة ورأيت قبة من درة بيضاء ولها باب من باقوت أخضر وقعله من ذهب أحمر لو أن جميع مافى الدنيا من الحن و الإنس وقفوا على تلك القبة لكانوا مثل طير جالس على جبل فرأيت هذه الأنهار الأربعة تجرى من تحت هذه القبة (٤) ،

<sup>(</sup>١) أَلْرُغُبِ وَالْرَهِيبِ حَيْثُ ١٠١٧

<sup>(</sup>۲) التذكرة ١٤٥ (٣) سادى الأرواح ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) دقائق الأخبار ص ٤١

و قصور الحنة وغرفها قطعة واحدة صناعة الملك العلام وليس فيها قطع ولا وصل فيدخل الولى تلك القصور وينفرج فيها مقدار سبعين عاما ويوجد فيها بسانين خيل لكل فرس منها لون مشرق وجناحان من الذهب. ولا يزال سائرا في وسط جنته حيى يرى قصورا من نور وأشجارا من جوهر وأنهارا من ماء ولين وخمر وعسل وعليها قباب من الياقوت والزمرد والمرجان فيها خدم وحود وولدان فيمر لها على قناطر من جوهر وجبال من ياقوت (۱).

# ٤٤ ــ مذاقالثمار والفواكه وخيام الحور المقصور ات وزيارة الله لهم

- الرمانة من رمان الحنة يجتمع حولها بشركثير يأكلون منها ، فإن جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده في موضع يده حيث يأكل ، وإن التمرة من تمر الحنة طولها اثنا عشر ذراعا ليس لها عجم(٢).
- ... أليس الله يقول ( فى سدر مخضود ) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة ، فأنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وصبعين لونامن الطعام ، مافيها لون يشبه الآخر (٣) .
- والذى نفسى بيده إن فيها لنخلا جذوعه من ذهب وكرانيفه وجريده من ذهب ، وسعف كأحسن حال يراها أحد من العالمين ، وعراجين من ذهب وشماريخ من ذهب واقماع من ذهب وتماركالقلال أشد لينا من الزبد وأحلى من العسل(؛) .
- ــ مامن عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين فى خيمة من درة محوفة ممانعت الله عز وجل بقوله د حور مقصورات فى الخيام ، على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى

<sup>(</sup>١) اللسر الحسان ص ٤٤،٤٣ (٢) الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٩٧٩

<sup>(</sup> ٢ ) نفس المصدر السابق ٩٧٨ ( ٤ ) التذكرة ص ١٤١

ويعطى سبعين لونا من الطيب ليس منها لون على ربح الآخر لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر ، على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش أريكة ، لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لخدمتها وسبعون ألف وصيف ، مع كل وصيف صحيفة من ذهب فيها لون من الطعام بجد أحدهم للآخر منها للة لم بجدها لما قبلها ، ويعطى زوجها مثل ذلك على مربر من ياقوت أحمر (١) .

- بيها أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا روسهم فاذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم يزورهم فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة ، وهو قوله عز رجل وسلام قولا من رب رحم » فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما دا موا ينظرون إليه حتى محتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره(١) .

# على كرسى من نور وترابها من المسك وخيلها وطيورها

من أخذ بيدى و سرنا حتى أتينا الحنة وإذا أنا بملك عظيم الحلقة حسن المنظر بهى الوجه والنور بلوح من وجهه ، جالس على كرسى من نور وعليه الحلى و الحلل ، فقلت يا أخى جبريل من هذا ؟ قال : هذا رضوان خازن الحنان ، فتقدمت وسلمت عليه ، فلما رآنى مهض مبتسها ور د على السلام وعانقى وصافحى وقال مرحباً بالتبى الناصح والأخ الصالح ، فقال جبريل يارضوان خذ بيد حبيب الله وأره الحنة وما أعد الله له ولأمته ، فأخذى وأدخلى الحنة ، فنظرت فاذا أرضها بيضاء مثل الفضة وحصباؤها من اللولو و المرجان و ترامها المسك و نبانها الزعفران وأشجارها ورقة من ذهب والثمار علمها مثل النجوم المضيئة . . وصرنا بين فضة وورقة من ذهب والثمار علمها مثل النجوم المضيئة . . ومرنا بين

<sup>(</sup>١) تفس المصاوص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) الترغيب و الترهيب ج ٤ ص ١٠٢٥

أشجارها وما فيها من سرور وعيون وحور عين وأبكار وقصور عاليات وولدان كأنهم الأقمار . ورأبت قبة من لؤلوة بيضاء لها ألف باب من اللهب(١) .

- نهر أعطانيه الله في الحنة أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل فيه طبر مثل أعناق البيخت تطبف على يد أولياء الله وتقول لأحدهم . يا ولى الله رعيت مروج تحت العرش وشربت من عون التسنيم فكل منى فلابزال ذلك الطير بين يديه حتى يخطر على باله أكله فيخر بين يديه على ألوان عنافة فيأكل منه ما أراد فاذا شبع تجمع عظام الطائر ثم طار يرعى فى الحنة حيث يشاء (٢) .

- إذا دخل أهل الحنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تبول ولا تروث ، فقعدوا عليها ثم طاروا بها في الحنة ، فيتجلى لهم الحبار ، فإذا رأوه خروا سجدا فيقول لهم تبارك وتعالى : ارفعوا رئوسكم فان هذا ليس يوم عمل ، إنما هو يوم نعيم وكرامة ، فيرفعون رئسهم فيمطر الله عليهم طيبا ، فيمرون بكثبان المسك ، فيبعث الله على تلك الكثبان ريحا فمييجها عليهم . وإن أهل الحنة لينزاو رون على العيس الحون ، عليها وحال الميس ، تثير مناسمها غبار المسك ، زمام أحدها خير من الدنيا و ما فها (٢) .

بیعث اهل الحنة علی صورة آدم فی میلاد ثلاث و ثلاثین سنة جردا مردا مکحلین ، ثم یذهب بهم إلی شجرة فی الحنة فیکسون مها ، لاتبلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم ، صورتهم علی صورة القمر لیلة البدر (؛) .

<sup>(</sup>۱) این میاس من ۱/٤٠

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص ١٥٤

<sup>(</sup>٣) حادى الأرواح ص ٢٥٧ – ٢٦٢

<sup>(</sup>ع) نف المد السانة مد ١٨٧٠٠١١

#### ٤٦ - نهر يحتضن كل الجنان والحور ينبتن فى الحيام وتتفتح عنهن كاللآليء

- ورأيت نهرا ماوه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك على رضراض الدر والياقوت ، حششه المسك والزعفران وأشجاره من ذهب أحمر فقلت ياجبريل ماهذا النهر؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك الله إياه وهو التسنيم ، يخرج من تحت العرش إلى دورأهل الحنة وقصورهم وغرفهم و عزجون به أطعمتهم من الماء والعسل واللبن والخمر و تنفجر منه كل عيونهم (۱) .
- إن فى الحنة نهرا يقال له البيدج . عليه قباب من ياقوت تحته جوار ، يقول أهل الحنة انطلقوا بنا إلى البيدج فيتصفحون تلك الحوارى فاذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه (٢) .
- إن فى الحنة نهر ا يقال له البيدخ ، عليه قباب من ياقوت ، تحته جوار نابتات ، يقول أهل الحنة انطلقوا با إلى البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك الحوارى فاذا أعجب رجل منهم بجارية مس معصمها فتتبعه و تنبت مكانها أخرى . . وشعر الحور عمزلة جناح النسر (٢) .
- كان الحكيم الترمذى رضى الله عنه يقول: بلغنا أن سحابة عطرت من العرش فخلق الله تعالى من كل قطرة خيمة مجوفة فيها حوراء لم يرأحسن منها، وسعة كل خيمة منها أربعون مبلا على شاطىء أنهار الحنة وليس لهذه الحيام أبواب ولكن إذا دخل ولى الله تعالى الحيمة انصدعت الحيمة عن باب وذلك ليعلم ولى الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والحدم لم ترها قبل ذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) مخطوطة تيمور ص ۱۲۷ (۲) حادي الأرواح ۱۸٤

<sup>(</sup>٣) إتحاف السادة المتقين ج ١٠ ص ٤٣ ه ، ٤٤ ه

<sup>(</sup>٤) التذكرة ص ١٦٣

- يدخل المؤمن وهو يتنعم ويتفرج في الجنة فيسر إلى وسط جنته فينظر إلى قصر من ذهب ودرفيه شجرة من جوهرة حاملة حللا وورقها حلل وفيها ثمرة أحلى من العسل ، فاذا أكلها بقيت حبها فتخرج منها جارية مكتوب على خدها اسم صاحبها أحسن من الشامة على الحدود وتقول السلام عليك يا ولى الله قد طال شوقي إليك ثم ينظرون بين تلك القصور إلى أنهار من لمن وعسل وعليها قباب من ياقوت ودر ومرجان فيها من الحدم و الحور والولدان شيم كثير فيمكث المؤمن في نعيم ولذة (١) .

# 8۷ - الحوريات يعرفن أزواجهن ويفرحن بلقائهن و الأشجار تندلى للآكلبن

- تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته ، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة ، ثم ينطلق غلام من أو لئك الولدان إلى بعض أز واجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا ، فتقول: أنت رأيته ؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثرى ، فيستخف إحداهن الفرح حيى تقوم على آسكفة بابها وتخرج من الحيمة فتعافقه وتقول: أنت حبى وأنا حبك . فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة فراع مبنى على جندل اللولو والياقوت . . تجرى من تحته أنهار مضطردة . . فاذا الشهوا الطعام جاءتهم طيور بيض فترتفع أجنحها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب ، فها أشجار ذات ثمار

 <sup>(</sup>١) قرة العيون ومفرج القلوب المحرون السمر قندى ص ؛
 ( م ٢٢ – الثقافة الإسلامية )

متدلية ، إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أى الثمار شاءوا، إن شاء قائماً وإن شاء متكثاً (١) .

- إن فى الجنة حوراء يقال لها اللعبة ، كل حور الجنان يعجبن بها و يضربن بأيديهن على كتفها ويقلن طوبى لك يالعبة ، لويعلم الطالبون لك بأيديهن على عينيها مكتوب : من كان يبتغى أن يكون له مثلى فليعمل برضاء ربى (٢) و لو بصقت فى الماء المالح لعذب ماء البحركله .
- وفى حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف حوراء فقال : ولقد رأيت جبينها كالهلال ، طولها ألف وثلاثون ذراعاً ، في رأسها ماثة ضفيرة ، ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذوابة و اللوائب أبيض من البدر ، وخلخالها مكلل بالدر وصنوف الجوهر، على جبينها سطران مكتوبان بالدر والجوهد. في السطر الأول : بسم الله الرحمن الرحيم وفي السطرالثاني من أراد مثلي فليعمل بطاعة ربي (٣).
- قال: قلت ياجبريل أخبرني كيف يخلق الله الحور العين، فقال بالمحمد إن الله تعالى خلقهن من قضبان العنبر والزعفران مضروبات عليهن الحيام، أول ما يخلق منهن بهد من مسك أذفر أبيض عليه يلتم البدن. من أصابع وجليها إلى ركبتها من الزعفر ان ، ومن ركبتها إلى ثليها من المسك ومن ثديها إلى عنقها من العنبر الأشهب ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض ، عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان (٤).

<sup>(</sup>١) حادى الأرواح ١٤٨ / ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص ١٥٠ . (٤) نفس المصدر السابق ص ١٥٢

# ٤٨ - وصف سدرة المنتهى ويبقى جبريل مع رضوان و عضى الرسول وحده

- ثم رفع إلى سدرة المنتهى ، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط من فوق فيقبض منها ، وإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ، يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها .. الورقة منها تظل الحلائق ، فغشينها ألوان لا يلوى ما هى ، فتحولت يا قوتاً و زبر جدا فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها ، فنها فراش من ذهب (١) .

- فرفعت لنا سدرة المنتهى ؛ فانتهبنا إليها وإذا ساقها ذهب أحر وقضبانها لوالو أبيض ومرجان وعقيان وفضة ، على كل قضيب سبعون ألف ورقة ما بين الورقة والورقة مسيرة أربعين عاماً ، ورقها زمرد أخضر مثل ويش الطاووس فى الحسن ، الورقة منها تظل الدنيا ؛ على كل ورقة ملك كأن وجهه الورق مكتوب على جباههم سكان سلوة المنتهى . ويقع نو والعرش على سدرة المنتهى . فلايقدر أحد بنظر إليه . وإن جبريل عليه السلام ينزل إلى نهريقال له الشرقى ؛ فيغتسل فيه ؛ فيخرج وينفض أجنحته فيقطر من أجنحته سبعون ألف قطرة ، يخلق الله من كل قطرة ملكا . . وسدرة المنتهى حيث انتهى إليها الملائكة ما جاوزها بعد إلا محمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

- ثم تقدمت أمامى فلم أر أخى جبريل معى؛ فقلت يا أخى جبريل : أن مثل هذا المكان يفارق الخليل خليله والآخ أخاه ، فلم تركتني

<sup>(</sup>١) قصة الإسر اء و المعراج الغيطي ص ١٠٢ وما بعدها .

۲) معر أج ألقشيرى ٣٥ / ١٥ .

وتخلفت عنى ؟ فنادى جبريل: يعز على أن أتخلف عنك والذى بعثك ما لحق نبيامامنا إلا له مقام معلوم ، واو أن أحداً منا تجاوز مقامه لاحترق ما لنور (١) .

- فلم يزل يطوف بى حتى انهى إلى سدرة المنهى لأنه كان ينهى إليها كل ملك مقرب ونبى مرسل . . فنظرت إليها فاذا ساقها فى كثافة لايعلمها الا الله وفرعها فى جنة المأوى وهى أعلى الحنات كلها . وحملها من أصناف ثمار الحنة ضروب شى وأصناف شى وطعوم شى . . وإذا نهر يجرى من أصل الشجرة ماوه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومجراه على رضراض من در وياقوت وربرجد حافتاه مسك أذفر فى بياض الثلج(٢) . .

## ٤٩ -- ترتفع الحجب ويدنو قاب قوسين وتنم الروية والمناجاة

م ارتفع لى حجاب الفردانية و حجاب الرحمانية . . و حملنى الرفر ف و و ضعنى عند العرش فرأيت الحجب ساجدة و الأصوات خامدة ولم أر شيئاً نختاج فعلمت أنى و اقف بين يدى الله عزو جل فغشيتنى الهيبة فتقطرت من العرش قطرة فوقعت على لسانى فلم أذق شيئاً أحلى منها و علمت بها علم الأولين و الآخرين و سكن روعى و إذا بالنداء من العلى يا محمد قف أمامك فوقفت و ألهمنى ربى أن قات التحيات لله والصلوات الطيبات لله فقال الله جل ثناوه عليك أبها النبى و رحمة الله و بركاته ، فقلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فتجاوبت الأفلاك و الحور و الأشجار و القصور و الحجب و النور أشهد لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله ، قال الله تعالى : تر انى بعين قلبى ، قال الله تعالى : يا أحمد عظم شأنى وعز سلطانى فى ارتفاع بعين قلبى ، قال الله تعالى : يا أحمد عظم شأنى وعز سلطانى فى ارتفاع مكانى أنا الله لا إله إلا أنا جبار الحبابرة و ملك الملوك و قاضى القضاة مكانى أنا الله لا إله إلا أنا جبار الحبابرة و ملك الملوك و قاضى القضاة

<sup>(</sup>۱) ابن عباس مس ۲۶

ورب الدنيا و الآخرة ، أنظر إلى أى موضع رفعنك . . ليس بيني و بينك رسول ولا ترجمان ولا ستر ولا حجاب ، يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ يا محمد هل تدرى ما الدرجات العلى ؟ قلت : أنت أعلم يارب بكل شيء وأنت علام الغيوب . قال : مختصم الملا الأعلى في أفضل الأعمال وهي إسباغ الوضوء في المكروهات والصلاة في أول الأوقات والمشي إلى الصلاة في الحماعات ، والدرجات العلى إفشاءالسلام وإطعام الطعام ، ثم قال : يا محمد هل تدرى أين أنت منى ؟ أنت منى ما أصنع بها ، بحساب أم بغير حساب ؟ بعقاب أم بغير عقاب ؟ قال : أما الحساب فلا بد منه و أما العقاب فحاشاك منه ، قال الله تعالى : آمن الرسول : قلت نعم آمنت بك يارب ، قال ومن ؟ قلت والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصر: قال · قد غفرت لك أسأل تعط: قلت: ربنا لاتوًا خذنا إن نسينًا أو أخطأنا . قال : قد غفرت لك ولأمتك الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . قلت : ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عما واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكاهرين قال : قد فعلت ذلك بك بأمنك . ثم أفضى لى بعد ذلك بأمور لم يأذن لى أن أعلمك مها(١) .

- فرفعت الحجب التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى فأخلتني الهيبة بما رأيت من الحلال والحمال والكمال فنوديت يا أحمد سر أمامك ادن مني فخطوت خطوة سرت بها خمسهائة عام فسمعت قوله لا تحف ولا تحزن فسكن قلبي من الرعب. . فقربت من حضرة سبدي ومولاي فأبصرت أمرا عظيما لاتدركه الأوهام ولا تصفه النواظر ولا تحصيمه الافتدة والحلال

<sup>(</sup> ۱ ) تخطوطة تيدور ص ۳۳۷ و ۱۰ بعلما .

فغمضت عبى فرد الله تعالى بصرى إلى قلبى فأبصرت بقلبى ولم أر شيئاً بعينى ولم يوذن لى أن أحدنكم بأكثر من هذا ، فدنوت من ربى عز وجل حبى كنت منه كقاب قوسين أو أدنى فوضع ربى سبحانه و تعالى يده بين كتنى فوجدت بردها على كبدى فأورثنى علم الأبياء والمرسلين والأولين والآخرين وما كان وما يكون ، وزال عنى ما رأيته من الأهوال والعجائب ، وملت فرحاً وسروراً فأخذنى عند ذلك السبات فظننت أن كل من السهاوات والأرض قد ما توا لا أرى ولا أسمع حساً ولا حركة ثم رجع ذهنى وعقلى إلى ثم تفكرت فيا أنا فيه من الكرامة والشرف العظم فنوديت يا أحمد ادن منى أنا ربك ، فقلت : إلى وسيدى ومولاى أنت السلام ومنك السلام ، فنادانى ثانية فدنوت منه فقال لى آمن الرسول عما أنزل إليه من ربه . . وإن كنت قد أعطيت داو د الزبور فقداً عطينك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ، وأعطيتك الفاعة وسورة البقرة وآل عمر ان ما قرأهما أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد السحر (۱)

- فقال لى ربى ؛ يا محمد اتخذتك حبيباً كما اتخذت إبراهيم خليلا وكلمتك كما كلمت موسى تكايما وأعطيتك فاتحة الكناب وخوانيم سورة البقرة وكانا من كنوز العرش ولم أعطها لنى قبلك .. وأنر لت عليك سيد الكنب كلها ومهيمنا عليها وإنا فرقناه ورفعنا لك ذكرك حيى تدكر كلما ذكرت . . يا محمد : هل تعلم ما الدر جاتوما الحسنات : فقلت : أنت أعلم يارب ، فقال : الدر جات إسباغ الوضوء في المكروهات، وفلشي على الأقدام إلى الحماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والحسنات إفشاء السلام وإطعام الطعام والهجد بالليل والياس نيام(٢).

<sup>(</sup>١) محلوطة تاريخ طلعت رقم ١٩٩٣ ص ١٢٣ و،، بعدها .

<sup>(</sup> ۲ ) ممر اج القشيري ص ٣٠ ، ٩٠

#### • • -- قرض الصلاة والصيام وطلب التخفيف

- ولك عندى من الشفاعة فى أمتك حتى ترضى ، لاأجيب لغيرك ، فقلت ، الحى وسيدى ، قد فرضت لى ولامتى ، قال عليك وعلى أمتك خمسون صلاه وصيام سنة ، فقلت يا إلهى وسيدى سألتك التخفيف عن أمتى ، فقال ؛ قد فرضت عليك وعلى أمتك خمساً وعشرين صلاة فى يوم وليلة وصيام ثلاثة أشهر فى كل سنة . قال النبى صلى الله عليه وسلم فسكت ولم أقدر أراجع ربى فى الكلام(١) .
- قال النبى صلى الله عليه وسلم فقمث وهممت بالنزول فنادانى على رسلك يا أحمد ، قال : ها أنا بين يديك ، قال : يا محمد إنى مفترض عليك وعلى أمتك فريضة من أو فاها دخل الحنة ومن قصرها حاسبته عليها إن شئت غفرت له وإن شئت عذبته ، قال : فافترض على وعلى أمنى يارب ، قال : افترضت عليكم خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فقلت : سمعاً وطاعة (٢).

#### ١٠ - موسى يشير عليه بطلب التخفيف هند عودته

- فرجعت أنا وجبربل من سماء إلى سماء حتى مررت بأخى موسى عليه السلام فقال لى يا محمد ماذا أخذت من ربك وماذا فرض عايك وعلى أمتك ؟ فقلت : فرض على وعلى أمتى خمساً وعشرين صلاة فى اليوم والليلة وصيام ثلاثة أشهر فى كل سنة، فقال : يا محمد أمتك لايقدرون على ذلك فارجع إلى ربك وأسأله التخفيف عن أمتك ، فرجعت إلى ربى تبارك وتعالى فقلت ، يا إلحى وسيدى أسالك التخفيف عن أمتى فإنهم تبارك وتعالى فقلت ، يا إلحى وسيدى أسالك التخفيف عن أمتى فإنهم لا يطبقون ذلك قال ؛ يا محمد فرضت عليك وعلى أمتك صوم شهرين

<sup>(</sup>١) محطوطة المعراج ص ١٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) سخطوط لاريخ طلعت ص ١٣٨

وعشرين صلاة فى كل يوم وليلة فرجعت إلى موسى فقلت له ذلك فقال يا محمد أمتك لايطيقون ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك فرجعت إلى ربى عز وجل فقلت يارب أسألك التخفيف عن أمتى فإنهم لايطيقون ذلك فما زلت أختلف بين موسى وربى بحط خمسا بعد خمس حتى رجعت بخمس صلوات فى كل يوم وليلة وصيام شهر واحد . . . ونوديت أن قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ، هذه خمس وهى خمسون فى أم الكتاب ، الحسنة بعشر أمثالها(١) .

- فلم أزل أسر حتى أتيت أخى موسى بن عمران عليه السلام فلما رآنى نهض قائما وقال : مرحبا بالصادق الأمين أمن عند ربك ؟ قلت نعم قال : ما أعطاك ، قلت أعطانى وأرضانى ، قال به فما أعطى أمنك؟ قلت أعطاهم وأرضاهم وفرض على وعليهم خمسين صلاة فى البوم والليلة قال موسى فارجع واسأله التخفيف فإنى قد بلوت بنى إسرائيل من قبلك وأمتك أمة آخر الزمان جسدهم ضعيف وعمرهم قصير لايطيقون ذلك ، فاسأل ربك أن يخفف عهم ، فقلت يا أخى ومن يخترق تلك الحجب فاسأل ربك أن يخفف عهم ، فقلت يا أخى ومن على وعلى أمنى خمس التى اخترقها ؟ قال موسى : اسأله من هنا فإنه قريب بجيب فلم أزل صلوات ، قال موسى اسأله التخفيف قلت يا أخى قد استحييت من ربى فنادانى ربى جعلناها خمسا فى العمل وخمسين فى الميزان ما يبدل القول فنادانى ربى جعلناها خمسا فى العمل وخمسين فى الميزان ما يبدل القول

#### ٥٢ ـــ الأشربة الأربعة ومغزاها

- فانطلق جبريل فأتانى بأربعة أقداح ، فى الواحد لنن وفى الآخر عسل وفى الآخر خمر وفى الآخر ماء، فتركت الكل بتوفيق الله وشربت

<sup>(</sup>١) مجسلوطة المعراج الأولى ص ١٢ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) اين عياس س ٢٩/٠٤

اللبن ، وإذا بقائل يقول : بخ يخ : لو شرب محمد الماء لغوت أمته فى الدنيا ، واو شرب الحمر الله الحمر الدنيا ، واو شرب الحمر لكفرت أمته ، ولو شرب اللبن كله ما دخل أحد من أمته النار ، قلت : يا أخى جبريل : رد إلى باقية اللبن لأشربه كله ، قال : جرى القلم مما حكم فمنهم شتى وسعيد(١) .

- و إنما شرب اللبن فهدى وهديت أمته ، ولو شرب اللبن كله ما دخل أحد النار من أمنه(٢).

- ثم تبعنى جبريل إلى بيت المقدس فاتبعت أثره ، فاستقبلني و في يده ثلاثة أقدح : أحدها ماء والثانى خمر والثالث لبن ، وإذا هاتف ينادى من فوق رأسى إن شرب محمدالماء غرق و غرقت أمته من بعده ، وإن شرب الحمر غوى وغوت أمته من بعده إلى يوم القيامة . فقال لى جبريل عليه السلام : اخبر أبها شئت يا محمد ، فضربت بيدى إلى اللبن وشربت إلا قليلا ، وإذا أنا بها تف ينادى عن يميى مديت وهديت أمتك من بعدك . قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تف آخر يقول : لو شرب محمد اللبن كله ما دخل أحد من أمته النار ، فقلت حببي جبريل رده على حتى أشربه ، فقال يا محمد همهات همهات ، قضى الأمر وجرى القلم عا هو كثن إلى يوم القيامة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في السكتاب مسطور ا(٣) .

- وإذا هو قد أقبل ومعه ثلاثة أقداح فى الأول لبن وفى الثانى خمر وفى الثالث ماء ، فقال لى اشرب أيها شئت فأخذت اللبن فشربته إلا قليلا فقال لى جبربل : أخذت الفطرة كلها ، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك ولو أخذت الماء لغرفت أمتك ولو شربت اللبن كله ما دخل أحد من أمتك

<sup>(</sup>١) مخطوطة تيمور ص ٣٣٩ س . (٢) مخطوطة طلعت ص ١٩٥٤ ,

<sup>(</sup>٣) المحطوطة الأولى من رواية أنس ص ٢٩/٢٨

النار فقلت يا أخى رد على القدح فقال هيهات يا محمد قضى الأمر وجف القلم بما هو كائن فقلت كان ذلك فى الكتاب مسطور أ(١) .

#### ٥٣ ــ عيز في الحنة أو نهر لعله الكوثر

- الكوثر نهر فى الجنة ، حافتاه من ذهب ، وبجراه على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك وماوه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ، وفى رواية ابن عباس قال : هو نهر فى الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ، ملوه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، شاطئاه اللولو والزبرجد والياقوت ، خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الأنبياء(٢).
- ورأيت إلى نهر ماوته أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسلئ على رضراض اللر والياقوت ، ترابه المسك وحشيشه الزعفران وعليه خيام من اللر والجوهر والزبرجد الأخضر وأشجار من اللهب الأحمر وقصور لايعلمها إلا الله فقلت : ياجبريل ماهذا النهر ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه وهو التسنيم عين تخرج من تحت العرش إلى دور أهل الحنة وقصورهم وغرفهم يمزجون به أطعمتهم من الماء والعسل واللبن والحمر وذلك قوله تعالى «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرونها
- م نظرت وإذا بنهر يقال له الكوثر على أطرافه خيام اللو وعلى حافته المسك وحصاه الياقوت واللوئو و المرجان والزبرجد ورياض حوله وطينه من العنبر ومن جوابه قباب الزبرجد الأخضر والياقوت الرطب، كل قبة سعما فرسخ فى فرسخ ، على كل قبة أربعة آلاف مصراع من ذهب أحمر ، أمام كل باب من أبوابها شجرة من فضة وأوراقها ذهب حاملة بشمار أبيض من الثلج وأحلى من العسل وألين من الزبد . . وإذا على نهر

<sup>(</sup>۱) این عباس س ۲ / ۷

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٥٩ / ١٠ ٩

<sup>(</sup>٣) مخطوطة المعراج الأولى من وواية ابن سهل عن أنس س ١٣٧

الكوثر أباريق من الحواهر أكثر من قطر المطروأقداح بعدد نجوم السماء. من شرب من ذلك الماء شربة لم يظمأ بعدها أبدا (١) .

#### ٤ - صورة الكون وشكل الأرضن ووصف الأولى

ساهذا أنا أنظر إلى واد تحت بيت المقدس يقال له وادى جهم وإذا فيه من العذاب الشديد مايذهب العقول ، وإذا ملك عظيم لم أر أعظم منه تخرج من فيه النار وهو كما يين السهاء والأرض فناداه مالك ياصوحائيل قال لبيك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت مغشياً على من شدة صوته ، فقال جبريل : اثبت لأمر ربك يا محمدو اصبر ، فقلت الأمان الأمان ياجبريل ، من هذا الملك ، قال : هذا صوحائيل خازن النارسيريك ما أعد لأعدائه ففتح الطبقة العليا وعرضها خمسهائة عام فاذا هى فيها خلق لايقدر على وصفهم إلا الله تعالى وإذا هى سبع طباقات بين كل طبقة خمسهائة عام وقو دها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون خمسهائة عام وقو دها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وصارت الأرضون كلها على كف الملك صوحائيل وهو قاعد بين قرنى الثور ، والثور له سبعون ألف قائمة، الملك صوحائيل وهو قاعد بين قرنى الثور ، والثور على ظهر الحوت على ظهر الماء والماء على الربح والربح على الظلمة والظلمة على السر والسر على القدرة والقدرة على الكون والكون على الكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية والكيفية على طبق جهم (٢) .

- إن الأرضين بين كل أرض إلى التى تليها مسيرة خمسيائة سنة ، فالعلباء منها على ظهر حوت قد التقا طرفاه فى سماء و الحوت على صخرة و الصخرة بيد ملك ، و الثانية سجن الربح ، فلما أراد الله أن بهلك عادا قال يارب أرسل علمهم من الربح فدر منخر الثور فقال له الجبار تبارك و تعالى إذن

<sup>(</sup>۱) سخطوطه ثیبور رقم ۷۳۸ ص ۲۲۸ب و ۳۲۹ آ

<sup>(</sup>٢) المسعلوطة الأرلى ص ١٤٥ و ماسدما .

تكفأ الأرض و من عليها و لكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهى الى قال الله تعالى فى كتابه و ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » والثالثة فيها حجارة جهم والرابعة فيها كبريت جهم ، قالوا يارسول الله للناركبريت قال نعم والذى نفسى بيده إن فيها لأو دية من كبريت لوأرسل على الحبال الرواسي لماعت ، و الحامسة فيها حيات جهم إن أفواهها كالأو دية تلسع الكافر فلا يبنى منه لحم و لاوضم ، والسادسة فيها عقارب جهم إن أدنى عقربة منها كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه حرجهم والسابعة صقر و فيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه و يد خلفه فاذا أراد الله أن يطلقه لمن يشاء من عباده أطلقه (١) .

- لما خلق الله الأرض كانت طبقاً و احدا ففتفها و صبر ها سبعاً و ذلك قوله تعالى « أو لم ير الذين كفرو ا أن السهاوات و الأرض كانتا ر تقا ففتقناهما هم بعث الله من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتق ، إحدى يديه فى المشرق و الأخرى فى المغرب باسطتين قابضتين على قر ار الأرضين السبع حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع فأهبط الله تعالى من أعلى الفر دوس ثوراً له سبعون ألف قرن و أربعون ألف قائمة و جعل قر ار قدى الملك على سنامه فلم تستقر قدماه ، فأحضر الله ياقرتة خضراء من أعلى درجة فى الفر دوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماه . و قرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض و هى كالحسكة تحت العرش و منخر ذلك الثور فى البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر ، ولم يكن لقوائم الثور موضع قر ار فخلق اللة تعالى صخرة خضراء غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضن فاستقرت قوائم الثور علها(٢) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال في ثبوت منن الأقوال والأفعال للهندى ؛ مطبعة دائرة المعارف في حيدر أباد ج ٣ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء المسمى بالعرائس للتعلي ص ٣

## ه ٥ ــ ٥ ٥ ــ ٥ مـ ٥ مـ ٥ مـ ٥ مـ أطباق الأرض وسكانها

- روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : بين كل أرض والتي تلمها مسيرة خمسمائة عام ، وهي سبعة أطباق الأرض الأولى هذه فيها سكانها ، والأرض الثانية مسكن الربيح ومنها تخرج الرياح المختلفة وتتصرف ، وفي الأرض الثالثة خلق وجوههم مثل وجوه بي آدم وأفواههم مثل أفواه الكلاب وأيدبهم كأيدى الإنس وأرجلهم كأرجل البقر وآذانهم كآذان المعز وأشعارهم كأصواف الضأن، لايعصون الله طرفة عين ، ليس لهم أثواب ، ليلنا بهارهم ونهارنا ليلهم ، والأرض الرابعة فيها حجارة الكبريت الى أعدها الله لأهل النار تسجربها جهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن فيها لأو دية من كبريت لو أرسلت فيها الحبال الرواسي لانماعت ، قال وهب بن منبه هي مثل الكبريت الأحمر الصخرة منها مثل الحبل العظيم والأرض الحامسة فيها أهل الناركأمثال البغال لها أذناب كأمثال الرماح لكُل ذنب منها ثلا بمائة وستون فقار ، في كل فقار ثلاثماثة وستون فرقا من السم كل فرق منها ثلاثماثة قلة من سم ، لووضعت قلة من السم في وسط الأرض لمات أهل الدنيا من نتنه و فسد منه كل شيء . و فيها أيضاً حيات أهل الناركأمثال الأو دية لكل حية منها ثمانية عشر ألف ناب ، كل ناب منها كالنخلة الطويلة ، في أصل كل ناب ثمانية عشر ألف قلة من السم لو أمر الله حية أن تضرب بناب من أنيابها أعظم جبل في الأرض لهدته حتى صار رميا ، والأرض السادسة فيها دوارين أهل النار وأعمالهم وأرواحهمالخبيثة واسمها سجين والأرض السابعة جعلها الله مسكنا لإبليس وجنوده وفيها عشه في أحد جانبيه سمرموفي الآخر زمهرير وقد احتوشته جنوده من المردة وعتاة الحن ومنها يبث سراياه وجنوده فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة لبني آدم (١) .

<sup>(</sup>١) قصبص الأنبياء الثعلى ص ٤ /٥

- أما الطبقة الأولى من الأرض فأول ماخلقها الله تعالى كانت أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك ، فأغبرت لما مشيآدم عليه السلام عليها بعد أن عصى الله تعالى ، وهذه الأرض أرض النفوس ولهذا كانت يسكنها الحيوانات . . وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى من مسكن وجال الغيب وملكها الحضر عليه السلام وأهل هذه البلاد تكلمهم الملائكة . . فهى باقية على أصل الفطرة .
- س أما الطبقة الثانية من الأرض فان لونها كالزمردة الخضراء تسمى أرض العبادات يسكنها مؤمنو الحن ليلهم نهار الأرض الأولى ونهارهم ليلها لايزال أهلها قاطنين فيها حتى تغيب الشمس عن أرض الدنيا فيخرجون إلى ظاهر الأرض يتعشقون ببنى آدم تعشق الحديد بالمغناطيس ومخافون منهم أشد من خوف الفريسة للآساد. ودورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائة سنة وأربعة أشهر وليس فيها خراب بل جميعها معمور بالسكنى.
- وأما الطبقة الثالثة من الأرض فان لونها أصفر كالزعفران تسمى أرض الطبع يسكنها مشركو الجن فيها مومن بالله قد خلقوا للشرك والكفر يتمثلون بين الناس على صفة بنى آدم لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى لا يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق إذا كان متمكنا بشعاع أنواره وأما قبل ذلك فإنهم يدخلون عليه و يحاربهم فلا يزال كذلك حتى ينصره الله تعالى عليهم فلا يقربون بعد هذا من أرضه و من توجه إليه احترق بشعاع أنواره ، ليس لهولاء عمل في الأرض إلا إشغال الخلق عن عبادة بشعاع أنواره ، ليس لهولاء عمل في الأرض الإاشغال الخلق عن عبادة وسنتن وثمانية أشهر كلها عامرة بالسكني ليس فها خراب .
- وأما الطبقة الرابعة من الأرض فان لونها أحمر كالدم تسمى أرض الشهوة ، دورة كرة هذه الأرض مسيرة ثمانية آلاف سنة وخمس وستن سنة ومائة وعشرين يوماكلها عامرة بالسكنى يسكنها الشياطين

وهم على أنواع كثيرة ينوالدون من نفس إبليس فإذا تحصلوا بن يديه جعلهم طوائف يعلم طائفة مهم القتل ليكونوا أدلة عليه لعباد الله ثم يعلم طائفة مهم الشرك و محكمهم معرفة علوم المشركان ليوطن بنيان الكفر فى قلوب أهله و يعلم طائفة المكر و طائفة الحداع و طائفة الزنا والسرقة حتى لايترك معصية صغيرة ولاكبيرة إلا وقد أرصد لها طائفة من حفدته ثم يأمر أن بجلسوا فيعلموا أمثال ذلك : تم جعل بأيدهم سلاسل وقيودا يأمرهم أن بجعلوها فى أعناق من محتكم لهم سبع مرات متواترات ليس يأمرهم أن بجعلوها فى أعناق من محتكم لهم سبع مرات متواترات ليس بيها توبة ثم يسلمونه بعد ذلك إلى عفاريت الشياطين فينزلون إلى الأرض الى تحتهم و يجعلون أصول تلك السلاسل فها فلا يمكنهم مخالفهم بعد أن توضع تلك السلاسل فى أعناقهم أبداً.

- م وأما الطبقة الحامسة من الأرض فانها لون أزرق كالنيلة واسمها أرض الطغيان ودور كربها سبعة عشر ألف سنة وسمائة سنة وعشر سنين وثمانية أشهر كلها عامرة بالسكنى يسكنها عفاريت الحن والشياطين ليس لهم عمل إلا قيادة أهل المعاصى إلى الكبائر وهوالاء كلهم لا يصنعون إلا عكس ما يقال لهم .
- وأما الطبقة السادسة من الأرض فهى أرض الإلحاد لونها أسود كالليل المظلم ودوركرة هذه الأرض مسيرة خمس وثلاثين ألف سنة وماثة وماثة وإحدى وعشرين سنة وماثةوعشرين يوما يسكنها المردة ومزلا يتحكم لأحد من عباد الله تعالى .

وأعلم أن أطباق الأرض إذا أخذت فى الانتهاء دار الدور عليها فى الصعود كما أن أهل النار إذا استوفوا ماكتب عليهم وخرجوا لايخرجون إلا إلى مثل ما ينتهى إليه حال أهل الجنة من كريم المشاهدة والتحقق بتحقق المطالعة إلى أنوار العظمة الإلهية (١).

#### ٦١ ــ ثقب من النار يديب الأرضين السبع

- قال جبريل عليه السلام والذي بعثك بالحق نبياً لوأن مثل ثقب إبرة فتح مها جهة المشرق لاحرق أهل المغرب من شدة حرها، والذي بعثك بالحق نبياً لو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السهاء والأرض لماتوا من حرها لما يجدون من نتها والذي بعثك بالحق نبياً لو أن فراعاً من السلسلة الذي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جبل للداب الجبل حتى يبلغ الأرض السابعة.
- روی فی الحبر أن الله تعالی أرسل جبریل علیه السلام إلی ملك النار بأن یأخذ من النار فیأتی بها إلی آدم علیه السلام حبی یطبخ بها طعاماً ، قال مالك یا جبریل كم ترید من النار قال أرید منها مقدار ثمرة قال مالك یا جبریل لو أعطیتك مقدار ثمرة لذاب سبع سهاوات وأرضین من حرها قال مقدار نوانها قال لو أعطیتك ما ترید لم تنزل من السها قطرة ولم ینبت فی الأرض نبات ثم نادی جبریل إلهی كم آخذ من النار قال الله تعالی خذ مقدار ذرة منها فأخذ جبریل منها مقدار ذرة و عسها فی النهر سبعین مرة ثم جاء بها إلی آدم علیه السلام فوضعها علی جبل شاهق فذاب ذلك الحبل ثم رد النار إلی مكانها و بقی دخانها فی أحجار وحدید إلی یومنا هذا (۲).
- فإذا أراد الله قيام الساعة أمر فلذا بالحبال تتطاير وتسعر مثل السحاب..

<sup>(</sup>۱) باختصار الإنسان الكامل في معرفة الأو اخر والأرائل لعبد الكريم الجيلاني ، طبع صبيح حـ ٢ صن ٦٧ و ما يعدها .

<sup>(</sup>٢) دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار العلامة عبد الرحيم للقاضي ، طبع الحلبي ص ٣٤

ثم يكشف الله تعالى عن بئر فى صقر فيخرج منها لهيب فتشتعل فى الأربعة عشر بحراً كما تشتعل النار فى الصوف المنفوش، فما تدع منها قطرة واحدة وتدع الأرضين جملة سوداء والسهاء كأنها عكر الزيت والنحاس المذاب(١).

- إن فى جهنم لبثراً ما فتحت أبوابها بعد وهى مغلقة تستعيذ منها جهنم كل يوم مخافة أن يكون فى البثر من العذاب مالاطاقة لجهنم به ولاصبر لها عليه وهى اللسرك الأسفل من النار(٢)

- كان ابن عباس يقول الفلق سجن فى جهنم إذا فتح بابه صاح جميع أهل جهنم من حره (٢)

#### ٦٢ ــ الارضون كالسفينة الحيرى على قرنىالثور والحوت

- يروى أن الله تعالى لما خلق الأرض صارت واقفة فى الهواء فحركها الربيح فاضطربت وماجت فشكت ذلك إلى ربها وقالت يارب قد ضعفت قوتى واستخفى الربيح وحركنى فأوحى الله تعالى إليها إلى مؤيدك بالأطواد وهى الحبال فاستقرت بعد ذلك الاضطراب ، ولما خلى الله تعالى الأرض بعث إليها ملكا من تحت العرش فدخل من تحت الأرضين السبع وأخرح إحدى بديه من المشرق والأخرى من المغرب وقبض على أطراف الأرض فلم يكن لقدميه قرار ، فأهبط المقتعالى ثوراً من الحنة اسمه نون له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة من القرن إلى القرن خمسهائة عام فاستقر قدم ذلك الملك على ذلك الثور فلم يكن القرام الثور قرار فالم يكن

<sup>(</sup>١) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للغزال طبع صبيح ص ٢١

<sup>(</sup>۲) التذكرة ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) نفس المدر ١١٩

خمسائة عام فاستقرت قواتم الثور على تلك الياقوتة الحضراء ، ثم خلق الله تعالى صخرة كغلظ السهاوات والأرض واسمها صيخور وفيها تسعة آلاف ثقب فى كل تقب منها بحر لا يعلم عظمه إلاالله فاستقرت تلك الباقوتة الحضراء عليها ، ولما لم يكن للصخرة قرار أهبط الله تعالى إليها حوتاً عظيا من البحر السابع الذى ثحت العرش ، ويقال اسم الحوت بهموت أو بلهوت فاستقرت تلك الصخرة على ظهر الحوت، وقيل لا يقدر أحد أن ينظر إلى ذلك الحوت من بريق عينيه ولو وضعت محار الدنيا كلها فى إحدى منخريه لكانت كالحردلة فى أرض فلاة ، فاستقر الحوت على الماء وصار واقفاً مكانه لا يتحرك إلا بالسجود فاستقر الحوت على الماء وصار واقفاً مكانه لا يتحرك إلا بالسجود كل يوم إلى يوم القيامة ، وقد وكل الله بلملك الحوت ملائكة يأتو نه بغذائه فى كل يوم على قدر شبعه فيأتونه من البحر المسجور بألف حوت كل حوت طوله مسيرة يوم وليلة ، أما الثور فوكل الله تعالى ملائكة بغذائه فى كل يوم بألف شجرة من بساتين القدرة تعالى ملائكة بغذائه فى كل يوم وليلة () .

- ثم قالوا إن الأرض كانت تتكفأ على الماء كما تتكفأ السفينة على الماء فارساها الله بالجبال وذلك قوله تعالى « والجبال أرساها » وقوله وألقى فى الأرض رواسى أن تميدبكم »(٢) .

#### ٦٣ - والبحر بمده سبعة أعر والأرض محوطة بجبل قاف

- وأما البحار الكبيرة المشهورة فسبعة وهى المحيط أى المحيط بالدنيا ، ويقال إن مسافته أربعة وعشرون ألف فرسخ وجميع البحار تأخذ منه ويسمى بالإكليل لأنه حول الأرض بمنزلة الإكليل من الرأس وبهذا

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائم الدهور لابن إياس ص ١/٨

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء الشعلى ص ٢/٤

البحر من العجائب مالا يسمع عمثلها ويخرج من هذا البحر ستة بحار كبار أعطمها اثنان هما اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن في قوله تعالى و مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان ((الر

أول ما خلق الله الأرض هاجت وقالت يارب تجعل على بنى آدم يعملون الحطايا ويقولون الحبائث فاضطربت فأرساها الله تعالى بالحبال فأقرها وخلق الله تعالى جبلا عظيا من زبر جدة خضراء خضرة السماء يقال له جبل قاف فأحاط بها كلها ، قال و هب إن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى حوله جبالا صغاراً فقال له من أنت ؟ قال أنا قاف قال فأخبرنى ما هذه الحبال التي حولك فقال هي عروقي فاذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أمرنى فحركت عرقاً من عروقي فتتزلزل الأرض المتصلة به . . وإن وراثي لأرضاً مسرة خسائة عام من جبال الثلج عطم بعضها بعضاً ومن وراء ذلك جبال من البرد مثلها لولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جهنم (٢)

واعلم أن البحار السبعة المحيطة أصلها بحر ان لأن الحق سبحانه وتعالى لما نظر إلى الدرة البيضاء التى صارت ساء فما كان مقابلا فى علم الله تعالى لنظر اللطف والرحمة صار طعمه عذبا وماكان مقابلا فى علم الله تعالى لنظر الهيبة والكبرياء صاو طعمه مالحاً .. ثم خرج من العذب جدول ومن الملح ثلاث جداول (٣)

واعلم أن هذ البحر المحيط وماكان منه منفصلا عن جبل قاف مما يلي

<sup>(</sup>١) بدائع الزهورس ١١

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء الثعلي ص ٤.

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل الجيلائي ح ٢ ص ٧٠

لدنيا فهو مالح وماكان منه متصلا بالجبل فهو وراء المالح فإنه البحر الأحمر الطيب الرائحة و ماكان من و راء جبل قاف متصلا بالجبل الأسود فإنه البحر الاخضر و هر مر الطعم كالسم القاتل: وماكان منه و راء الجبل محكم الانفصال و الحيطة فهو البحر الأسود. واعلم أن أمو اج هذا المحركل موجة منها تملأ ما بين السهاء والأرض ألف مرة إلى مالا ينتهى و لولا أن عالم القدرة يسع هذا البحر لماكان يوجد في الوجود بأسره . فهو محر الذات الذي حارت دونه الصفاته (۱)

#### ٣٤ - بين أرضنا والأرضين السبع عالم الحن وطيوره حاملة الأحجار

بل تدرون ما هذا العنان ؟ هذه زوايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولايدعونه ، هل تدرون ما فوقكم ؟ فأنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف ، هل تدرون كم بينكم وبينها ؟ بينكم وبينها معمسائة سنة ، هل تدرون ما فوق ذلك ؟ فان فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خمسائة سنة حتى عدد صبع ساوات ما بين كل سائين كما بين السهاء والأرض ، هل تدرون ما فوق ذلك ؟ فإن فوق ذلك العرش وبينه وبعن السهاء التي تليه مثلما بين السهائين. هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ فإن بين كل النتين مسرة خمسائة سنة حتى عدد سبع أرضن ، بين كل اثنتين مسرة خمسائة سنة حتى عدد سبع أرضن ، بين كل اثنتين مسرة خمسائة سنة ، والذي نفس محمد بيده اوأنكم دليتم عبل إلى الأرض السفلي لهبط على الله ، ثم قرأ و هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم (٢) ه .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق س ٧٣/ ٤٧

<sup>(</sup>٢) كنز العمال في ثبوت سنن الأقوال والأفعال الهندي ٣٠ ص ٢١٧/٢١٦ .

- قال كعب الأحبار إن بين السهاء والأرض سحاباً لطيفاً وفوقه طيور بيض روّوسها كروّوس الخيل ولها ذو اثب كلواثب النساء ولها أجنحة طوال وليس لها في السهاء ملجأ ولا في الأرض مأرى وأنها تبيض وتفرخ على السحاب في الهواء كما تقر الطيور في الماء (١) ـ
- وكانت الحن تأتى إلى السياء الدنيا فتسمع أصوات الملائكة لأنها مع أنها في عالم الأجسام والكثافة كانت ترتقى حتى تبلغ العالم الروحى وهو صفيح ساء الدنيا فتسمع بو اسطة ذلك الارتقاء كلام الملائكة مسترقة السمع و ترجع إلى مشركها فتخبرهم بالمغيبات فهى الآن إذا رقت إلى ذلك المحل نزل بها الشهاب الثاقب فأحرقها (٢)
- قال الماوردى أصول الحلق أربعة أشياء الماء والتراب والهواء والنار ،
  فالماء والتراب ظاهران للخلق والهواء والنار خافيان عنهم ومعلوم
  أن النار مشتملة على نور ولهب ودخان فالنور ضياء محض والدخان
  ظلمة محضة واللهب هو المارج المتوسط وخلق الله الحان من مارج
  من نار فلهم نسبة إلى الملائكة بالنورانية ولهم نسبة إلى الشياطين
  بالظلمة الدخانية وللما كان منهم المطيع والعاصى والمؤمن والكافر (٢)

## ه ٢ - الأمانة التي تحملها الإنسان

- روى أن أعرابياً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقال متى الساعة ؟ فمضى رسول الله فى حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال . حتى إذا قضى حديثه قال : من السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنذا يارسول الله ، قال . فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال وكيف إضاعتها قال . إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ،

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور لا بن إياس ص ه (٢) الإنسان الكامل للجيلاني ح٢ ص٢٦

<sup>(</sup>٣) اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر الشعراف ح ٢ ص ١٠

- إن الأمانة نزلت فى جلس قلوب الرجال يعنى وسط قلوبهم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ... وترفع الأمانة من قلبه قلب الرجل وهونائم ، فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمحل ، كجمر دحرجته على رجلك . . فيصبح الناس يتبايعون لايكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال إن فى بنى فلان رجلا أميناً وحتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه منقال حية من خردل من إممان .. عندئل تقوم الساعة (١)
- إنا عرضنا الأمانة على السياوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا (٢)
- تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح محمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم .' إنه كان حليا غفوراً (٣)

#### ٦٦ – محشر الناس وينصب الميزان

- عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر النام يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه (٤)
- تشخص أبصارهم إلى السهاء يقفون أربعين سنة لاياً كلون ولايشر بون ويعرق كل واحد منهم حياء من الله تعالى فمنهم من يبلغ العرق قدميه ومنهم من يبلغ ساقيه ومنهم من يبلغ بطنه ومنهم من يبلغ صدره ومنهم من يبلغ وجه ، يسوقهم بأجمعهم إلى أرض المحشر عند بيت المقدس في أرض يقال لها الساهرة (ه)

(٣) سورة الاسراء آية ٤٤ '(٤) التذكره ص ٦٦ (ه) دقائقالأخبار ص٧٧

<sup>(</sup>۱) التذكرة للقرطين ص ٢٠٠/ ٢٠٠ (٢) قرآن كريم سورة الأحراب آية ٧

- أنا أولى من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها شبابا كأنكم أبناء ثلاث و ثلاثين ، واللسان يومثل بالسريانة سراحاً إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم حسر . . فتقفون في موقف حفاة عراة غرلا أي غير مختونين مقدار سبعين عاماً لا ينظر الله إليكم ولا يقضى بينكم فتبكى الحلائق حتى تنقطع الدموع ثم تدمع دماً ويعرقون حتى ببلغ منهم الأذقان ويلجمهم فيضجون (١).
- فبينا هم كذلك إذ برزلهم العرش العظيم تحمله ثمانية أملاك قدركل ملك مسيرة عشرين ألف سنة .. حى يستقر العرش فى الأرض البيضاء التى خلقها الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات . . فهنالك ينصب الميزان وهو كفتان : كفة من نور عن يمين العرش وكفة عن يساره من ظلمة ، ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس تعظيا له وتواضعاً إلا الكفار فإن أصلابهم تعود حديداً (٢).
- يجمع الناس بوم القيامة فى صعيد واحد ثم يطلع عليهمرب العالمين فيقو له ألا ليتبع كل إنسان ماكان يعبد ، فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ماكانوا بعدون ويبقى المسلمون (٢)

#### ٦٧ ــ توزن الأعمال وتشهد الأعضاء

- روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عهما قال: ينصب الميزان يوم القيامة على عمد طول كل عود مها ما بين المشرق والمغرب وكفة الميزان كأطباق الدنيا طولها وعرضها واحد وإحدى الكفتين عن يمين العرش وهي كفة المينات ، وبين الميزان كالحبال الحسنات والاخرى عن يساره وهي كفة السينات ، وبين الميزان كالحبال

<sup>(</sup>١) التذكرة ٦١ (٢) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة الغزالي ٣٣

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص ٩٣

من أعمال الثقلين مملوءة من الحسنات والسيئات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فيوتى بالرجل ومعه سبع وسبعون سجلاكل سجل مد بصره فيه خطاياه و ذنوبه فيوضع في كفة الميزان و يخرج له قرطاس مثل الأنملة و فيه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيوضع في كفة أخرى فترجح على الذنوب كلها ، فن رجحت موازين حسناته بالخير والطاعات على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية (۱) .

- روى مسلم عن أنس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال : أتدرون مم أضحك ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم ، فقال : من مخاصمة العبد ربه فيقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ قال فيقول بلى ، قال . فيقول فانى لا أجيز على نفسى إلاشاهداً منى ،قال : فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » والكرام الكاتبين شهوداً ، قال فيخم على فيه فيقال للأركان انطقى فتنطق بأعماله ، قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول يعنى لأعضائه - بعدا وسحقاً لكن فعنكن كنت أجادل .. اليوم نختم على أفو اههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ،(٢)

#### ٨٧ – مراجعة لشكل الساوات والأرض وما يحملهما

- لما خلق الله تعالى الأرض بعث إليها ملكا من تحت العرش فدخل من تحت الأرضى الله و أخرج إحدى يديه من المشرق والأخرى من المغرب و قبض على أطراف الأرض فلم يكن لقدميه قرار ، فأهبط الله تعالى ثوراً من الحنة اسمه نون له أربعون ألف قرن و أربعون ألف قائمة من القرن إلى القرن خمسمائة عام فاستقر قدم ذلك الملك على ذلك الثور، فلم يكن لأقدام الثور قرار فأنزل الله ياقوتة خضراء من يواقيت الحنة

<sup>(</sup>١) دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار لعبد للرحيم القاضي ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) مختصر تذكرة القرطبي الشعرافي ص٧٠٠

غلظها خمسمائة عام فاستقرت قوائم الثور عليها . . ثم خلق الله صخرة كفلط السماوات والأرض واسمها صيخور و فيها تسعة آلاف ثقب في كل ثقب منها بحر لايعلم عظمه إلا الله فاستقرت تلك الياقوتة الحضراء عليها ولمسالم يكن للصخرة قرار أهبط الله تعالى إليها حوتاً عظها من البحر السابع الذي تحت العرش اسمه مهموت أو بلهوت فاستقرت تلك الصخرة على ظهر الحوت . . ثم جعل الله تحت الماء الهواء وتحت الهسواء الظلمة (۱) .

- خلق الله تعالى جبلا من زبرجدة خضراء خضرة السماء يقال له جبل قاف يحيط بالأرضين كلها و هو الذى أقسم الله تعالى به فقال « قو القرآن المحيد ، . و بين كل أرض و التى تليها مسيرة خمسماتة عام و هى سبعة أطباق (٢)

- قال كعب الأحبار رضى الله عنه إن خلف جبسل قاف سبعين ألف أرض من فضة ومثلها من حديد ومثلها من مسك وهى مشرقة بالنور وسكانها ملائكة ولا يرى فيها قمر ولاشمس ولا حر ولا برد طول كل أرض عشرة آلاف سنة وخلف ذلك بحار من ظلمة وخلف ذلك حجاب من ربح وخلف ذلك حية عظيمة محيطة مجميع الدنيا تسبح الله إلى يوم القيامة (٢)

#### ٦٩ ــ ملخص لمشاهد الملكوت وعود إلى الصراط

- روى فى بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . خلق الله أرضا بيضاء مثل الفضة وهى قدر الدنيا ثلاثين مرة وبها أمم كثيرة لا يعصون الله طرفة حين ، قالت الصحابة يا رسول الله من ولد آدم هم ؟ قال ؛ لا يعلمهم غير الله ليس لهم علم بآدم قالوا ؛

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور ص ١/٨ (٢) قصص الأنبياء الثعلي من ؛ وقد تقدمت تفصيلات أخرى.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور من ٢٣

يارسول الله فأين إبليس منهم ؟ فقال ولايعلمون بإبليس تم تلا قوله تعالى و يخلق مالا تعلمون(١) ۽ .

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتفكرون ، فقال فيم أنتم تتفكرون ؟ قالوا نتفكر في الحالق ، فقال لهم تفكروا في الحلق ولا تفكروا في الحالق فإنه لاتحيط به الفكرة ، تفكروا في أن الله خلق السهاوات سبعا والأرضين سبعا وتحت كل أرض خمسمائة عام وبين السهاء والأرض خمسمائة عام وتحت كل مماء خمسمائة عام وما بين كل سماءين خمسمائة عام ، وفي السماء السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله وفيه ملك قائم لا يجاوز الماء كعبه .
- إن في السماء السابعة بحراً من نور يقال له الحيوان يدخل فيه جبريل عليه السلام كل غداة فينغمس فيه الغماسة ثم يحرج فينتفض انتفاضة فيخرج منه سبعون ألف قطرة من نور فيخلق الله من كل قطرة ملكا فيومرون أن يأتوا البيت المعمور فيدخلون فيه ويصلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة . . وسدرة المنهى شجرة في السماء السابعة مما يلي الحنة أصلها ثابت في الحنة وعروقها تحت الكرسي وأغصانها تحت العرش إليها ينتهى علم الحلائق ، كل ورقة منها نظل أمة من الأمم ، يغشاها ملائكة كأنهم فراش من ذهب(٢) .
- يقول الله ياجبريل . انطلق فأخرج من النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيخرجهم ضبائر ضبائر أى جماعات جماعات وقد امتحشوا من النار فيلقيهم على ثهر يقال له الحيوان فيمكثون فيه حتى يعودوا أنضر مما كانوا ، وفي رواية فينبتون نبات الحبة في حميلي السيل(٢) .

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور لابن إياس ص ٢٣

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء الثملين ص ١٠/٨

<sup>(</sup>٣) للتذكر ١٣٢ / ١٣٢

- سلام و أحد الصراط حتى يسأل في سبع قناطر ، فأما القنطرة الأولى فيسأل فيها عن الإيمان بالله وفي الثانية عن الصلاة فان جاء بها تامة جاز وفي الثالثة عن صوم رمضان وفي الرابعة عن الزكاة والخامسة عن الحج والسادسة عن الغسل من الحنابة والوضوء وفي السابعة وهي أصعب القناطر عن ظلامات الناس . وجهم تحت الحسور سوداء مظلمة يتطاير شررها على المارين ومهم من يمر كالبرق أو كالربيح أو كالحواد أو مشيا أو زحفا حتى يمر أحدهم في مائة عام . والحسر أرق من الشعر وأحد من السيف وفيه كلاليب وخطاطيف . ويكون الصراط يوم القيامة على المتقن مثل الوادى الواسع والروضة الكبيرة بحسب كثرة أعمالهم الصالحة . وفي الآخرة صراطان أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر ولا مخلص منه إلا المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بيهم في الدنيا(١)
- انفجرتا من الحنة إحداها عن اليمين والأخرى عن الشمال والمؤمنون انفجرتا من الحنة إحداها عن اليمين والأخرى عن الشمال والمؤمنون حين بجوزون الصراط وقد قاموا من القبور قاموا إلى الحساب ووقفوا في الشمس وقرأوا الكتب وجاوزوا الميزان وجاءوا إلى تلك الصحراء شربوا من إحدى العيون فإذا بلغ ماء العين إلى صدورهم خرج كلماكان فيهم من غل وغش وحسد وزال عنها فإذا استقر الماء في بطونهم خرج كل ماكان فيها من فسادوداء وبول فيطهر ظاهرهم وباطنهم ثم بجيثون إلى العين الأخرى فيغتسلون فيها فتصير وجوههم كالقمر ليلة البدر وتطيب نفومهم وتطيب أجسامهم كالمسك (٢) ،
- فإذا نجوا من هذه القناطر وخلصوا مها يشر بون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شربوا منه زال عبهم التعب والشقاء والظمأ ، ماوه أشد

<sup>(</sup> ١ ) بايجاز من محتصر تذكرة القرطبي للشعراني ص ٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) هقائق الأخبار ص ٣ ٤

بياضا من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لا يعطش بعدها أبدا طوله مسيرة شهروعرضه كذلك(١).

# ٧٠ توزيع الرزق والنعمة والعيوب فى السماوات والأرض والشعوب

- به إن الملائكة عشرة أجزاء ، فتسعة أجزاء الكروبيون الدين يسبحون الليل والنهار لايفترون وجزء واحد الذين وكلوا بخزائن كل شيء ، والملائكة والحن والإنس عشرة أجزاء وتسعة أجزاء الملائكة وجزء واحد الحن والإنس ، والحن والإنس عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء الحن وجزء واحد الإنس ، فاذا ولد من الإنس ولد ولد معه تسعة من الحن ، والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء بأجوج ومأجوج وجزء واحد سائر الناس ، ومانى السماء موضع إهاب إلا عليه ملك ساجد أوقا مم (٢) .
- اعلم أن الله تعالى خلق جميع الأرزاق والأقوات المتنوعة فى أربعة أيام وجعلها بين السماء والأرض مخزونة فى قلب أربعة أفلاك . ثم جعل ملائكة الإنزال الموكلة بإيصال كل وزق إلى مرزوقه فى السبع السماوات ثم جعل فى كل سماء ملكا يحكم على من فيها من ملائكة الأرزاق ويسمى ملك الحوادث(٣) .
- روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قسم الحسد عشرة أجزاء تسعة فى فى العرب وواحد فى سائر الحلق ، والكبر عشرة أجزاء ، تسعة فى القبط الروم وجزء فى سائر الحلق ، والسرقة عشرة أجزاء ، تسعة فى القبط

<sup>(</sup>١) الدر الحسان في البعث ونعبم الجنان للسيوطي ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال الهندي ج ٣ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل الجيلاني ج ٢ ص ٩٥ .

وواحد في سائر الخلق ، والبخل عشرة أجزاء تسعة في فارس وجزء في سائر الخلق ، والزنا عشرة أجزاء تسعة في السند وجزء في سائر الخلق ، والفقر عشرة أجزاء تسعة في التجارة وجزء في سائر الخلق، والفقر عشرة أجزاء تسعة في الحبش وجزء في سائر الخلق ، والشهوة عشرة أجزاء تسعة في النرك تسعة في النساء وجزء في الرجال ، والحفظ عشرة أجزاء تسعة في النربر وجزء في وجزء في سائر الخلق ، والسخاء عشرة أجزاء فتسعة في السودان وجزء في سائر الخلق ، والسخاء عشرة أجزاء فتسعة في العرب وجزء في سائر الخلق وقسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة في العرب وجزء في سائر الناس (۱) .

### ٧١ – ٧٧ ـ لها سبعة أبواب وجبالها وأنهارها وشجرها

أما النار فلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام أكانت أبواجا كأبوابنا هذه قال لاولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض، من الباب إلى الباب مسيرة سبعمائة سنة ، كل باب منها أشد حرا من المذى يليه سبعين ضعفا . أما الباب الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أصحاب المائلة وآل فرعون واسمه الهاوية . والباب الئالى فيه المشركون واسمه الحصيم ، والباب الثالث فيه الصابئون واسمه مقر ، والباب الرابع فيه إبليس ومن تبعه والمحوس واسمه لظى ، والباب الخامس فيه البهود واسمه سعمر ، ثم أمسك مجبريل ، فقال عليه السلام : ياجبريل لم لا تخبرنى عن سكان الباب جبريل ، فقال يا محمد أتسألنى عنة ؟ فقال بلى ، قال يا محمد أهل الكبائر من أمتك الدين ما قوا ولم يتوبو (١) .

ــ فكشف عن جهنم الغطاء فاذا هي سوداء مظلمة ممتزجة بغضب الله . .

<sup>(</sup>١) اللائل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لمسيوطي ج ١، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) دقائق الأخبار ص ٣٥.

ورأيت فيها سبعين ألف بحر من غسلين وسبعين ألف بحر من غساق وسبعين ألف بحر من قطران وسبعين ألف بحر من رصاص مذوب ، على ساحل كل بحر ألف مدينة من نار ، في كل مدينة ألف قصر منار ، في كل قصر سبعون ألف تابوت من نار ، في كل تابوت سبعون ألف صندوق من نار ، في كل تابوت سبعون ألف صندوق من نار ، في كل صندوق سبعون ألف صنف من العذاب ، ورأيت فيها حيات كأمثال النخل الطويل ، وعقارب كأمثال البغال : ورأيت فيها سبعين ألف بئر من الزمهرير (١) .

- إن جهنم سوداء مظلمة لاضوء لها ولا لهب ، لها سبعة أبواب ، على كل باب منها سبعون ألف جبل ، فى كل جبل سبعون ألف شعبة من نار ، فى كل شق سبعون ألف واد من نار ، فى كل شق سبعون ألف واد من نار ، فى كل قصر سبعون ألف بيت من نار فى كل واد سبعون ألف حية وسبعون ألف عقرب ، لكل من نار فى كل بيت سبعون ألف حية وسبعون ألف عقرب ، لكل عقرب سبعون ألف فقار ، فى كل فقار سبعون ألف فقار ، فى كل فقار سبعون ألف قلة من سم فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء فيطير منها سرادق عن يمين الثقلين وسرادق آخر عن يسارهم وسرادق أمامهم وسرادق من فوقهم وآخر من وراثهم فاذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على ركبهم و صاروا يتنادون كلهم رب سلم (٢) .
- إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان يغلى منهما دماغه كأنه مرجل، مسامعه جمر وأضراسه جمر وأشفاره لهب النار ، وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه ، وسائر هم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور (٣) .
- قال ابن جريح : النار سبع دركات وهي جهنم ثم لظي ثم الحطمة ثم

<sup>(1)</sup> ابن عباس في الإسراء والمعراج سي ١٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) التذكرة ١١٣.

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ الترغيب والنرهيب المنادى ج ٤ ص ٩١٢ .

السعير ثم سقر ثم الحميم ثم الهاوية ، فأعلاها للموحدين والثانية لليهود والثالثة للنصارى والرابعة للصابئين والحامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين ، فيجزىء الله أتباع إبليس سبعة أجزاء، فيدخل كل جزء وقسم دركه من النار ، ومراتب الكفر والمعاصى مختلفة فللملك اختلفت مراتبه في الناو ، وجعلت سبعة لأن أهل النارسبع فرق ، وقيل على و فق الأحضاء السبعة من العين والأذن واللسان والبطن والفرج والبد والرجل لأنها مصادر السيئات (١).

- إن لجهنم ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخت وعقارب كالبغال الدهم فإذا استغاث أهل النار طلبوا الساحل فإذا خرجوا إلى الساحل سلط عليهم تلك الهوام فتأخذ أشفار أعينهم وشفاههم وما شاء الله منهم تكشطها كشطا فيستغيثون منها ويطلبون الرجعة إلى النار فإذا ألقوا فى النار سلط عليهم الحرب فيحك أحدهم جلمه حتى يظهر عظمه وإن جلداً حدهم لأربعن فراعا(٢).

## ٧٣ ــ يوخذ بزمام جهنم كالوحش العملاق

من الملائكة أتعلمون أن الله خلق خلقا يعذبنى به فيقولون لا وعزته ، من الملائكة أتعلمون أن الله خلق خلقا يعذبنى به فيقولون لا وعزته ، وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة ربك ولمثل هذا اليوم خلقت ، فيأتون بها تمشى على أربع قوائم ، تقاد بسبعين ألف زمام ، في كلزمام سبعون ألف حلقة ، لو جمع حديد الدنيا كلها ماعدل منها حلقة واحدة ، على كل حلقة سبعون ألف زبانى ، لو أمر زبانى منهم أن يدك الحبال لدكها وأن يهد الأرض لهدها ، وإذا لها شهيق و دوى و شرو و دخان تفور حتى تسد الأفق ظلمة . . فإذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام انفلتت من تسد الأفق ظلمة . . فإذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام انفلت من

<sup>(</sup>۱) يقظة أولى الاعتبار فيها ورد فى ذكر النار وأصحاب للنار للشيج صديق حسن خان ص ٧٤

<sup>(</sup>۲) التذكرة ص ۱۲۰.

أيدى الزبانية حتى تأتى إلى أهل الموقف ولها صلصلة و تصفيق وسحيق فيقال ما هسذا فيقال جهنم انفلتت من أيدى سائقيها ولم يقدروا على إمساكها لعظم شأنها فيجثو الكل على الركب حتى المتوسلون ويتعلق ابراهيم وموسى وعيسى بالعرش هذا قد نسى الذبيح وهذا قد نسى هارون وهذا قد نسى مريم ، ويجعل كل واحد منهم يقول يارب نفسى لاأسألك اليوم غيرها ، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول أمتى أمتى سلمها و نجها يارب وليس فى الموقف من تحمله ركبتاه . وعند تفلتها تكبومن لحنق والغيظ ، فيبرز صلى الله عليه وسلم ويأخذ نخطامها ويقول لها ارجعى مدحورة إلى خلفك حتى تأتيك أفواجك فتقول : خل سبيل فائك يامحمد حرام على ، فينادى مناد من سرادقات العرش اسمعى منه وأطبعى له ثم تجذب و تجعل عن شمال العرش و يتحدث أهل الموقف لا المعلمة و عليه فيخف و جلهم وهو قوله تعالى و وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن ١٤) .

- روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف بحل زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بجرونها . . فبينما هم كلمك إذ شردت عليهم شردة تفلتت من أيديهم فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من فى الحمع (٢) .
- روى أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ياجبريل فأين تكون الناس يوم القيامة؟ قال : يا محمد يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها ذنب وتكون الحبال كالعهن المنفوش يعنى الصوف وتذوب الحبال من مخافة جهنم

<sup>(</sup>١) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للعزالي من ٣٢/ ٣٣/

<sup>(</sup>۲) التذكرة س ۱۱۳ ١

فى ذلك اليوم ، يا محمد إنه ليجاء بجهنم يوم القيامة تزف زفا عليها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك حتى توقف بين يدى الله عز وجل فيقول لها ياجهنم تكلمى ، فتقول : لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك و عبد غيرك ولا يجوزنى إلا من عنده جواز . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ياجبريل و ما الحواز يوم القيامة ؟ قال · أبشر أبشر إلا من شهد أن لا إله إلا الله ، فن شهد أن لا إله إلا الله جاز جسر جهنم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى ألهم أمتى قول لا إله إلا الله .

- إذا جمع الله الناس فى صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا ومعها خزنتها وهى تقول : وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجى أو لأغشين الناس عنقا و احدا؛ فيقولون ومن أزواجك فتقول: كل متكبر جبار(١) .
- يوثق بجهتم يوم القيامة وحولها سبعون ألف صنف من الملائكة كل صنف أكثر من الثقلين مجرونها بأزمتها ولجهتم أربع قوائم مابين كل قائمة وقائمة ألف عام ، ولها ثلاثون رأسا وفي كل رأس ثلاثون ألف فم وفي كل فم ثلاثون ألف ضرس مثل جبل أحد ألف مرة وفي كل فم شفتان كل شفة مثل طباق الدنيا ، وفي شفتها سلسلتان من حديد ، لكل سلسلة منهما سبعون ألف حلقة و يمسك كل حلقة مالا يعد من الملائكة فيوثى بها عن يسار العرش وهو قوله تعالى و إنها ترمى بشرر كالقصر (٢) » .

<sup>(</sup>١) محتصر تذكرة القرطبي للامام الشعر انى ص ١١٤ / ١١٠

<sup>(</sup>٢) دقائق الأخبار ص ٣٥

### ٧٤ - عود لوصف الميزان ورجحان الشهادة

روى البرمذى و ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يستخلص رجلامن أمنى على رووس الحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة و تسعين سجلا كل سجل مد البصر ، ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول لايارب . فيقول : ألك عذر ؟ فيقول لا يارب . فيقول : بلى لك عندنا حسنة و أنه لاظلم عليك اليوم ، فتحرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهدا أن محمداً عبده ورسوله فيقول احضر و زنك فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات : فيقال إنك لا تظلم ، قال فتوضع السجلات في كفة و البطاقة في كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله تعالى شيء عز وجل (١) .

منظوية على الخساس المناس و الميزان و الماير الكتب إلى الأعان والشهائل فان الناس بعد السوال ثلاث فرق : فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم النار وينادى عليهم شقاوة لا سعادة بعدها، وقسم آخر لاسيئة عليهم فينادى مناد ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون ويسر حون إلى الحنة ، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم عن لم تشغله نجارة الدنيا و لا بيعها عن ذكر الله تعالى وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدها ، ويبقى قسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئاً وقد يخفى عليهم و لا يخفى على الله تعالى إن الغالب حسناتهم أو سيئاتهم ، ولكن يأني الله إلا أن يعرفهم فلك ليبين فضله عندائعفو و عدله عند العقاب ، فتتطاير الصحف والكتب منظوية على الحسنات والسيئات و توضع الحنة عن يمين العرش والنار عن يسار العرش ، وينصب الميزان بين يدى الله تعالى فتوضع كفة الحسنات مقابل الحنة وكفة السيئات مقابل النار ، وتشخص الأبصار الحسنات أتقع في الهين أو في الشهال ؛ نم إلى لسان الميزان أعيل إلى جانب إلى الكتب أتقع في الهين أو في الشهال ؛ نم إلى لسان الميزان أعيل إلى جانب

<sup>(</sup>١) التذكرة س ٩١

السيئات أو الحسنات وقبل صاحب الميزان جبريل عليه السلام الذي بفصل بين الحن والإنس ويستقبل به العرش إحدى كفتيه على الحنة والأخرى على جهنم ولووضعت السهاوات والأرض في إحداهما لوسعنهن وجبريل عليه السلام آخذ بعموده ينظر إلى لسانه، وهذه حالة هائلة تطبش فيها عقول الحلائق. ويقوم الناس عند الميزان ألف عام فمن رجح ميزانه عسناته فاز و نجا في طرفة عين، ومن خف ميزانه من حسناته وثقلت سيئاته حبس عند الميزان الف عام في الغم والهم والحون والعذاب والحوع والعطش. وروى أنه يوثني بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفى الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الحلائق سعد فلان سعادة لايشتى بعدها أبدا، وإن خفت ميزانه نادى بصوت يسمع الحلائق الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار يتبخر بين الحلائق ويتلألاً من جبينه الرضا والملائكة يمشون بين يديه يتبخر بين الحلائق ويتلألاً من جبينه الرضا والملائكة يمشون بين يديه يتبخر بين الحاد الحنة ().

## ٥٧ -- هول القيامة يوم تذهل كل مرضعة

روى فى الآثار أن الله تعالى يحشر الأمم من الحن والإنس عراة أذلاء قلم نزع الملك من ملوك أهل الأرض ولزمهم الذل والصغار بعد عزهم وتجبرهم على عباد الله فى أرضه . . فاذا ساقهم الملائكة زمرا وأفواجا وجمعوا فى صعيد واحد من إنس وجن وشيطان ووحش وسبع وطبر تحولهم الملائكة إلى الأرض الثانية وهى أرض بيضاء من فضة فورية وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة فاذهم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات . . والحلق تتداخل ويندرج بعضهم فى بعض حتى

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتدين بشرح أسرا ر إحياه طوم الدين الزبيدى وبهامشه الإحياء الغزالى حيد ١٠ ص ١٧١؛

يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام و يخوض الناس فى العرق على أنواع مختلفة إلى الآذان وإلى الصدر وإلى الحلقوم وإلى المنكبين وإلى الركبتين . . وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رووسهم حتى لو أن أحداً مد يده لنالها ويضاعف حرها سبعين مرة فى يوم كان مقداره خمسن ألف سنة (١) .

- فإذا تكاملت عند أهل الأرض تناثرت نجوم السماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظلمت عليهم الدنيا وصارت سماء الدنيامن فوقهم فدارت بعظمها فوق رو وسهم وهي مسيرة خمسائة عام حتى يقطع سمكهافياشدة هول صوت انشقاقها في أسماع الخلائق ثم تمزقت وانفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى صارت كالفضة المذابة ، فعند ثذ يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد(٢).
- ثم يقول الله تعالى يا اسرافيل قم وانفخ فى الصور نفخة البعث فينفخ وينادى أينها الأرواح الخارجة والعظام النخرة والأجساد البالية والعروق المتقطعة والجلود المتمزقة قوموا لفصل القضاء . فيقومون بأمرالله تعالى ينظرون إلى السماء قد مارت وإلى الأرض قد بدلت وإلى العشار قد عطلت وإلى البحار قد سجرت وإلى الزبانية قد أحضرت وإلى الشمس قد كورت وإلى الموازين قد نصبت ، يومئذ تبيض وجوه وتسود وجوه ثم ينظرون إلى الجنة وقد أزلفت علمت نفس ما أحضرت(٢) .

(١) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للغزالي ص ٢٧ /٢٨

<sup>(</sup>٢) مختصر تذكرهٔ القرطبي للشعراني ص ٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) دقائق الأخبار ٢٤ س .

#### ٧٧ ــ ٧٧ ــ ٧٨ وصف الصراط مرة ثانية بجسوره السبعة

- فإذا تم وزن العباد يأمر الله ملكين بنصب الصراط على منن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف على حافيته كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخله ، طوله مسرة ثلاثة آلاف سنة ، ألف منها صعود وألف منها استواء وألف منها هبوط ، وجاء أن جبريل عليه السلام في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الخلق عن أربعة أشياء ، عن عمر هم فيم أفنوه وعن شبابهم فيم أبلوه وعن علمهم ماذا عملوا به وعن ماهم من أين اكتسبوه و فيم أنفقوه ، و نور كل إنسان مقصور عليه لايمشي فيه غيره، وأول من مجوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ثم عيسى وأمته ثم موسى، أمته ثم يدعى كل نبى وأمته حتى يكون آخرهم نوحا وأمته ، فمنهم من بجوز كالبرق الحاطف ومنهم من يجوز كالربيع العاصف ومنهم أسرع من الحيل ومنهم من مجثو على ركبته ومنهم من مجوز كالطبر ومنهم من يجوز ماشيا ومنهم من يسقط على وجهه في النار . ذكر العلماء أنه لا يجوز أحد على الصراط حتى يسأل على سبع قناطر: الأولى يسأل فيهاعن الإيمان بالله وعن شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله فإذا جاء مها مخلصاً جاز ، ويسأل في الثانية عن الصلاة فإذا جاء مها تامة جار ، وفي الثالثة عن صوم شهر رمضان فإذا جاء به تاما جاز ، ويسأل في الرابعة عن الزكاة فإذا جاء بها تامة جاز ويسأله في الخامسة عن الحج والعمرة ، فإذا جاء بهما تامين جاز وفي السادسة عن الوضوء والغسل فإذا جاء بهما تامين جاز وفي السابعة ـ وليس في القناطر أصعب منها - عن مظالم الناس فإذا نجوا من هذه القناطر وخلصوا منها يشربون من جوض النبي صلىالله عليه وسلم ؛ فإذا شربوا منه زال عنهم التعب والظمأ ، ماو"ه أشد بياضاً من اللمن ورمحه أطيب من المسك(١) .

<sup>(</sup>١) الدرد بالحسان في البعث و نعيم الجنان للسيوطي ، طبع الحلج بالقاهرة سنة ١٩٥٥ من ٢٨ . ٢٨ .

 قال النبي عليه السلام إن الله تعالى خلق على النار جسرا و هو الصراط على من جهيم مد حضة مزلقة عليه سبع قناطر ، كل قنطرة منها مسيرة ثلاثة آلاف سنة ، ألف منها صعود وألف منها استواء وألف منها هبوط ، أدق من الشعرة وأحد من السيف وأظلم من الليل . . كل قنطرة عليها سبع شعب ، كل شعبة كالرمح الطويل محدد الأسنان ينجلس العبد على قنطرة منها ويسأل عما أمره الله تعالى به ، ففي الأولى محاسب على الإيمان . . قال وهب إنه عليه السلام يدعو يارب سلم سلم أمتى فيركب الحلائق الحسر حتى يركب بعضهم على بعض ، والحسور تضطر بكالسفينة في البحر في الريح العاصف ، فتجوز الزمرة الأولى كالبرق الخاطف والزمرة الثانية كالربح العاصف ... والزمرة السابعة قدر يوم أوشهر أو سنة ، حتى يكون آخر من بمر على الصراط قلى خمس وعشوين ألف سنة من سني الدنيا ، والنبران تحت أقدامهم وفوق روُوسهم حتى يجوزو هاكالفحم سوادا ، ومنهم من يجوزها لانخشى شيئاً من أهوالها ولايناله شيء من نبرانها حتى إذا جاوزها يقول أين الصراط فيقال له قد جزته من غير مشقة برحمة الله تعالى . وقد جاء في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة تجيء أمة فإذا صعدت على الصراط التفت إليهم عليه السلام فيقول من أنتم فييقولون نحن أمتك فيقول هلكنتم على شريعتى فيقولون لافيتبرأ منهم ويتركهم فيقعون في جهنم . . وفي الحبر يأتي قوم يقفون على الصراط ويقولون من ينجينا من النَّار ولا يتجاسرون على المرور فيأتى جبريل عليه السلام فيقول لهم مامنعكم أن تعبروا الصراط فيقولون نخاف من النار فيقول جبريل كنتم في الدنيا إذا استقبلتم بحرا عميقاً كيف كنتم تعمرون ، فيقولون بالسفينة فيأتى جبريل عليه السلام بالمساجد التي كانوا يصلون فيهاكهيثةالسفن فيجلسون عليها ويعبرون الصراط فيقال لممهذه مساجد كم التي صليتم فيها جماعة (١) .

<sup>(</sup>١) دقائق الأخبار في ذكر الجملة والنار العلامة عبد الرحم القاضي ص ٣٣/٣٢

إذا عصف الصراط بأمتى نادوا وا محمداه فأبادرمن شدة إشفاق عليهم وجبريل آخذ بحجزتى فأنادى رافعا صوتى رب أمتى أمتى لاأسألك اليوم نفسى ولا فاطمة ابنتى ، والملائكة قياما عن يمين الصراط ويساره ينادون رب سلم سلم . انهى ، هذا وقد عظمت الأحوال واشتدت الأهوال والعصاة يتساقطون عن اليمين وعن الشمال ، والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال وتناديهم الملائكة أما نهيتم عن كسب الأوزار ، أما خوفكم نبيكم من عذاب النار ، أما أندركم كل الإندار .. ففكريا أخى فيا يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته وهو منصوب على جهنم وهى سوداء مظلمة وشررها يتطاير على العباد ولها زفير وشهيق و غيظ و الحلائق يتساقطون في النار كالذو ، ومنهم من يزل فتمسكه الحطاطيف و تأكل جوانبه النار فلا يزال كذلك مقدار سنين (۱) .

- روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكان يوم القيامة نخرج من النار شيء اسمه حريش يتولد من العقرب رأسه فى السهاء السابعة و ذنبه تحت الأرض السفلى فينادى سبعين مرة أين من بارز الرحمن وأين من حارب الرحمن فيقول جبريل عليه عليه السلام ماذا تريد يا حريش ؟ فيقول أريد خمسة ، أين من ترك الصلاة أين من منع الزكاة وأين من شرب الحمر وأين من أكل الربا وأين من يتحدث بحديث الدنيا فى المساجد فيجمعهم فى فمه ويرجع بهم إلى جهنم (٢).

- إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعونزراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة وإن فخذه مثل جبل البيضاء ويسحب من لسانه الفرسخ والفرسخين تطوّه الناس (٣)

 <sup>(</sup>۱) مختصر تدكرة القرطى الشعرانى ص ٩٠ - ٩٦
 (۲) التذكرة ١٢٢

- إن فى جهنم و اديا يدعى أثاما فيه حيات وعقار ب فى كل فقار من ذنب ذلك العقرب سبعون قلة كل عقرب منهن قدر البغلة الموكفة تلدغ الرجل فينسى حر جهنهم من حر ارة لدغها (١) .

#### ٧٩ - بعض مشاهد العذاب التي لايطيق رؤيتها

- ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنهم بمقاريض من حديد ، كلما قرضت عادت كما كانت لايفتر عهم من ذلك شيء ، قال يا جبريل ما هؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة ، ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلايستطيع قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال ؛ هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع (١) ،

- أصحاب الفروج الزانية بحشرون يوم القيامة وفروجهم توقد ناراً وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم تسحبهم الزبانية وتنادى عليهم فيتفرجون عليهم فتفيح النار من فروجهم روائح منتنة فلا يبقى بار و لا فاجر إلاقال اللهم العن الزناة ، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به إلى السهاء رجالا ونساء محبوسين مع العقارب والحيات ، العقارب تلدغهم والحيات تنهشهم ، فوضع كل قبلة جرت بينهما تدقهم العقارب بمقاراتها وفى كل مقارة راوية سم تفرغ فى لحم من تقرصه وهم معلقون بشعورهم قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هم الزانون والزانيات (٢) .

- من ملك نصابا ولم يزكه جاءه يوم القيامة فى صفه ثعبان عيناه تتقد ناراً وأسنانه من حديد فيجرى خلف مانع الزكاة فيقول له أين المهرب من الذنوب البخيلة حتى أقطعها فيهرب مانع الزكاة فيقول له أين المهرب من الذنوب

<sup>(</sup>١) المصدر السانق ص ١١٩ (٢) الترغيب والترهيب -؛ ص ٥٥٠٠

<sup>(</sup>٣) قرة العيون ومفرح القلب المخزون كإبي البيث السمر قندى ، طبيع صبيح ص١٦-١١

- فيلحقه ويقطع يمينه بأسنانه تم تعود كما كانت تم يقطع اليسرىوكلما قطع بأسنانه صاح صيحه من الوجع يرتعد لها أهل الموقف (١) .
- ثم قال جبريل يا مالك : انفخ النار نفخة واحدة فطار فؤداى وأظلم بصرى ووقعت مغشياً على فظننت أنه ما بقى أحد من خلسق الله تعالى الاوهلك ، فقال لى جبريل أثبت لأمر ربك يا محمد إن الله أكرمك بما لم يكرم بع غيرك (٢).
- قلت يا مالك اطبق كدت أموت من شدة هذا العذاب ، فقال يا محمد قدرأيت وشاهدت . وقد يرى الحاضر مالا يرى الغائب ، أبدأ أمتك وحذرهم لئلا يقعوا في هذا العذاب (٣).
- ٨٠ عودة إلى بيت المقدس وامتطاء للىراق ورجوع للبيت وحوار مع أهله
- فلما انهينا إلى السهاء الدنيا إذا الليسل على حاله لم يتقدم ولم يتأخر ، فركبت وأتيت مكة و نزلت عن العراق فو دعيى جبريل وقال: يا محمد إذا أصبحت فحدث قومك بمرأيت من العجائب في هذه الليلة وبشرهم برحمة الله تعالى ، فقلت: يا أخى جبريل إنى أخاف أن يكذبونى ، فقال جبريل: إن كذبوك صدقك أبو بكر فلا تبال بمن كذبوك بعده ، فنمت على فراشي إلى وقت صلاة الصبح (؛).
- فرجعت حتى أتيت بيت المقدس فرأيت البراق مشدودة فصليت ركعتين وحمدت الله تعالى على ما من. على به ، ثم أدخلنى جبريل بيت المقدس فنظرت إلى صور الأنبياء وصورة أبى بكرعن عمينى وعمرعن شمالى ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ٢٣ . (٢) مخطوطة المعراج الأولى ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة تاريخ تيمور ٧٣٨ ص ٣٣٢ ب.

<sup>(</sup>٤) ابن عباس س ٢٣.

فركبت البراق وأتيت مكة والليل على حاله ، قالت أم هانى : فالتف النبى صلى الله عليه وسلم في ردائه وذهب حتى و قف على قريش (١).

- فأخذ جبريل بيدى وهبط بي من سهاء إلى سهاء حتى وصلنا إلى سهاء الدنيا وإذا أنا بالباب مفتوح والمعراج منصوب فهبطنا فرأينا البراق على حاله فسميت باسم الله وركبها ، فأخذ جبريل عليه السلام بعنانها بأسرع من طبقة عين ، فعانقني جبريل عليه السلام وقال غدا إذا أصبحت حدث قومك بما رأيت من عجائب الله عز وجل في هذه الليلة وبشرهم برحمة الله تعالى ، قلت إنهم لا يصدقوني ، قال إن كذبك أبو جهل لعنه الله يصدقك أبو بكر الصديق ، ثم و دعني جبريل و رجعت إلى منزلى فلما أصبحت حدثت قومي (٢) .

- ورد فی روایة أم هانئ . . قال : وأنا أرید أن أخرج إلی قریش فأخبرهم ما رأیت ، فأخدت بثوبه فقلت : إنی أذكرك الله إنك تأتی توماً یكذبونك وینكرون مقالتك فأخاف أن یسطوا بك . قالت فضرب ثوبه من یدی ثم خرح إلیهم فأتاهم وهم جلوس (۳) .

- فتعلقت بردائة وقلت أنشدك الله تعالى يا ابن عم أن لاتحدث بهذا قريشاً فيكذبك من صدقك فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدى فارتفع عن بطنه فنظرت إلى عكنه فوق إزاره كأنه طى القراطيس وإذا نور ساطع عند فواده كاد يختطف بصرى فخررت ساجدة فلما رفعت رأسى إذا هوقد خرج(؛).

<sup>(</sup>١) مخطوطة المعراج الأولى ص ١٥٧/١٥٦

<sup>(</sup>۲) مخطوطة تاريخ تيمورص ٣٤١

<sup>(</sup>٣) الحصائص الكبرىالسيوطى- ١ ص٤٤٠/٤٤

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص ٤٤٢/٤٤١

## ٨١ -- ٨٥ المُرحلة الأخيرة من الرحلة وبراهين الصدق

- أم شر جت إلى باب السجد وكان من عادة أبي جهل الخبيث إذا مر على يتمول بم نبثت يا محمد البارحة ؟ فمر على وسألني على حسب عادته ، فقلت له : أسرى بي ، قال : إلى أبن ؟ فقلت : إلى بيت المقدس ثم إلى العرش وخاطبت الحق وخاطبني وأعطانى وأكرمني ، ورأيت الجنة وما أهد الله لأهلها من النجيم المقيم ، و رأيت النار وما أعد الله لأهلها من الزقوم والحميم . قال أبوحهل : يا محمد اكتم هذا الأمرولاتتكلم به وإلا كذبك الحلق ، فقلت له أأكتم أمرآ أنعم الله يه على وقد قال تعالى « وأما بنعمة ربك فحدث، قال أبوجهل : يالله ، العجب من قولك ، هل تقلم أن تحدث قومك بِما أخبرتني به فقلت نعم ، فنادى . يا أهل مكة هلموا الى ، فاجتمع أهل مكة كلهم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً وقال يا معشر قريش اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أسرى بى فى هذه الليلة إلى بيت المقدس ثم عرج بى إلى السهاوات السبع وشاهدت الأنبياء عليهم السلام ورفعت إلى العرش ودست بساط النور وخاطبت الحق وخاطبني ورأيت الحنة والنار ، وجملت أصف هذا كله وأبوبكر الصديق يقول .. صدقت يا صفوة الله صدقت يا حبيب الله ، فقال أبوجهل . وصفت فأحسنت فما أريد منك خبر السماء ولكن نريد منك خبر بيت المقدس كيف هو، صفه لنا حتى نعلم أن كلامك حق وقولك صدق ، فأطرق النبي صلى الله عليه و سلم رأسه إلى الأرض لأنه دخل بيت المقدس بالليل ومر عليه راجعاً بالليل ولم يرله علامة ولا إشارة فأوحى الله إلى جبريل أن اهبط إلى بيت المقدس واقتلعه بأرضه وجباله وتلاله وأوديته وأزقته وشوارعه ومساجده وابسطه بين يدىحبيبي محمد . قال فعند ذلك هبط الأمين جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس

فجعل النبي ينظر إليه ويصفه مكانا مكانا وموضعا موضعا حتى أطرقوا جميعا إلى الأرض وأبو بكر الصديق يقول : صدقت ياحبيب الله . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت أنا وأخى جبريل في الهواء رأيتُ من بني مخزوم فلانا و فلانا هم وركب عند جبل الأراك وقد ضل منهم جمل أورق فناديتهم من الهواء إن جملكم في وادى النخلو همعند طلوع الشمس من الغد يفدون عليكم فإذا جاءوكم فاسألوهم، فلما أصبح ذلك اليوم وكان الركب بعيداً ولم يقدروا أن يدركوا مكة عند طلوع الشمس قال فأمسك الله في ذلك اليوم الشمس حتى لحق الركب مكة إكراما وتصديقا لكلام سيد الحلق ، ولما طلعت الشمس دخل الركب مكة وأخبروا أنه ضل مهم بعر قالوا وكنا نبحث عنه فنادانا شخص من الهواء إن البعير في وادى النخل فأتينا الوادى فوجدناه كما ذكرلنا ، فلما مسمع المسلمون ذلك فرحوا فرحا شديدآ وضجوا بالتهليل والتكبير وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله وهو بينهم كالقمر وهم حوله كالنجوم وأسلم فى ذلك اليوم أربعة آلاف رجل ، وعاداه أبو جهل وجحده وحسده وقال هذا سحر عظيم منك يا محمد . وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بما رآه في السهاوات والعرش من العجائب(١) ..

- فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا على قريش، فأخبرهم الحبر فكبر على الناس وقالوا والله الذى لا إله إلا هو إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة و تطرد شهرا مقبلة ، فيذهب عمد في ليلة ويرجع إلى مكة ، فرجع كثير من الناس عن الإسلام ممن كان قد أسلم ، فذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا : هالك من صاحبك ، يقول إني أتيت الليلة بيت المقدس ورجعت إلى مكة في ليلة واحدة ، فقال لهم أبو بكر إنكم تكذبون عليه ، فقالوا بلى ها هوذاك في المسجد يحدث الناس ، فقال أبو بكر : والله أبن كان قال لقد صدق ، ما يعجبكم الناس ، فقال أبو بكر : والله أبن كان قال لقد صدق ، ما يعجبكم

<sup>(</sup>١) رواية ابن عباس عز الاسراء والمسراج ص ٤٣ - ٤٦

من ذلك. إنه ليخبر بالحبر يأتيه من السهاء إلى الأرض في ساعة من ليل أو بهار ، فأصلق به و هو أبعد من بيت المقدس ، فما تعجبون منه ، ثم أقبل أبو بكر حتى أتى النبي فقال له يا رسول الله . تحدث هو لاء أنلث قلت انى أتيت بيت المقدس الليلة وصليت فيه ورجعت قال نعم قال أبو بكر فصفه الى ، قال الرسول فرفع لى بيت المقدس حتى نظرت إليه ، ثم جعل يصف لأبى بكروجعل أبو يكر يقول صدقت صدقت ، أشهد أنك رسول الله حتى انهى ، قال الرسول وأنت يا أبابكر الصديق ، فسمى يومئذ صديقا(١) .

- كنت فى بيت أم هانى بنت أبى طالب ليلة الإثنين فىالسابع والعشرين من رجب سنة ثمان من البعثة(٢) .

- فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تكذبه فقعد حزيناً ، فمر به عدو الله أبو جهل ، فجا حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ . هل كان من شي قال نعم ، قال ما هو ؟ قال أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس ، قال : ثم أصبحت بين ظهر انينا ؟ قال : نعم ، فلم يرأن يكذبه مخافة أن مجحده الحديث إن دعا قومه إليه ، قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتي ؟ قال نعم . . فلما حدثهم إذا بهم ما بين مصفق وواضع يده على رأسه متعجباً ، وضجوا وأعظموا ذلك فقال المطعم بن عدى . كل أمرك قبل اليوم كان أمما غير قولك اليوم ، وأنا أشهد أنك كاذب ، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدراً شهراً و تزعم أنك أتيته في ليلة .

فتمال أبو بكر. يا مطعم ، بئس ما قلت لابن أخيك ، جبهته وكذبته،

<sup>(</sup>١) المعراج للقشيرى ص ٤ ٥ / ٥ ٥

<sup>(</sup>٢) ابن عباس ص٢

آنا أشهد أنه صادق ، فقالوا : يامحمد صف لنا بيت المقدس كيف بناوه وكيف هيئته وكيف قربه من الحبل ، و في القوم : من سافر إليه . فلهب ينعت لهم حتى التبس عليه النعت فكرب كربا ماكرب مثله ، فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فقالواكم للمسجد من باب ولم يكن عدها فجعل ينظر إليهاو يعدها با با بابا و يعلمهم و أبو بكر يقول صدقت (۱) .

 فلما أصبحت أخرت قوى فكان أبو بكر كلما قلت كلمة يقول صدقت يارسول الله ، ولما كذبتني قريش قالوا صف لنا بيت المقدس ، فحمله جبريل بإذن الله وصوره أماى وصرت أصف لهم ماقداى فقالالقوم لقد أصاب وقال أبو بكر رضي الله عنه صدق محمد أشهد أنهعبدالله ورسوله وإنه لمن الصادقين. وفي رواية أخرى قالوا له يا محمد إن كنت صادقاً فأين لقيت عير بني فلان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا ، ثم قالوا فأين لقيت بني فلان ومساعدتها ، وكنت عن عدَّمها مشغولًا فرأيتها قدحملت إلى فأخبرتهم بها وكم فيها من راع وأيتها سائرة، فانكسر منها جمل أورق ، فقالوا إذا قدموا عليكم فاسألوهم عن ذلك. ثم قالوا يامحمد أين رأيت عبر فلان ؟ قال في العقبة وهي أربعون بعبرا تسعة منها تحمل الحهوب وعشرة منها تحمل البسر وأحد عشر بعبر محمل الزيت يقدمها يعمر بغرارتين فاخرجوا إلمها فإنكم تروثها مقبلة الساعة ، فخرج الناس بجمعهم مبادرين لينظروا ماقال محمد صلى الله عليه وسلم فقاله أبو بكر صدق الله و صدق رسوله الكريم ، فقالوا ياعتيق آمنت بما قال ؟ قال: كيف لأأو من وقد رأيته عبانا ، ثم وجدوا ما قاله جميعاً حقاً (٢) . ثم خرج إليهم فأتاهم و هم جلوس فأخبرهم فقام مطعم بن عدى فقال: يا محمد

<sup>(</sup>١) قصة الإسراء والمعراج للعلامة نجم الدين النيطي مس ١٣١ و ما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) مخطوطة المعراج رقم ۱۹۹۳ تاريخ طلعت بدار الكتب المصرية صفحات ۱۵۵۰ وما بعدها .

لوكنت شابا كماكنت ما تكلمت بما تكلمت به وأتت بين ظهرانينا ، فقال وجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ، فقال نعم والله وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه ، قال : فهل مررت بإبل لبني فلان ؟ قال نعم وجدتهم في مكان كذا وكذا قد انكسرت لهم ناقة حمراء فو جدتهم وعندهم قصعة ماء فشربت مافيها ، قالوا فأخبرنا ماعدتها و ما فيها من الرعاء ، قال : قد كنت عن عدتها مشغولا فنام فأتى بالإبل فعدها و علم ما فيها من الرعاء ثم أتى قريشاً فقال لهم ، سألمونى عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا ، وفيها من الرعاء ابن أبي قحافة وفلان وفلان و هي مصحبتكم بالغداة على الثنية ، فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال ؟ فاستقبلوا الإبل فسألوا : هل ضل لكم بعير؟ قالوا نعم ، قالوا: فهل كان عندكم قصعة ماء قال أبو بكر أنا والله وضعتها فما شربها أحد منا ولا أهريقت في الأرض فصدقه أبو بكروامن به(١) ،

ذكر السيوطى أن أتقنرو ايات المعراج وأجو دها حديث أنس الذى سلم
 من التعارض الذى لم يسلم منه غيره(٢) ،

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى السيوطي ج ١ ص ٤٤٠

<sup>(</sup>۲) معراج القشيرى مس ۲۷

## فهرس المراجعالعربية

#### د. إحسان صدقي و د . حسين مؤنس :

تراث الإسلام ، تصنيف شاخت ويوزورث ، القسم الثانى والثالث سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ١٩٧٨

#### إخوان الصفا:

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء ، أربعة مجلدات دار صادر بيروت. ۱۹۵۷ .

#### د . إبراهيم عبد الرحمن محمد :

دراسات مقارنة ؛ مكتبة الشباب ، القاهرة ١٩٧٥

ابن إياس ( محمد بن أحمد ) :

بدائع الزهوو فى وقائع الدهور ، مطبعة صبيح بالقاهرة

#### بدر محمد عسل:

السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج ، مطبعة عباس بالقاهرة ١٩٣٧

#### البرزنجي :

السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج مكتبة القاهرة ١٩٧٣ ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى) رحلة ابن بطوطة ، دارصادر ببىروت ١٩٦٠

الثعلبي ( ابن إسحق أحمد بن محمد إبر اهيم )

قصص الأنبياء المسمى بالعرائس ، مكتبة ابن شقرون ــ القاهرة . (م ٢٥ - الثقافة الإسلامية )

## الحيلاني (عبد الكريم بن إبر اهيم)

الإنسان الكامل في معرفة الأواخروالأواثل . مطبعة صبيح بالقاهرة ١٩٥٥

- حسن عثمان : ترجمة الكوميدما الإلهية لدانتي .
- الحزء الأول ، الحجيم دارالمعاوف بالقاهرة ١٩٥٥
  - الحزء الثاني ، المطهر دار المعارف ١٩٦٤
  - الحزء الثالث ، الفر دواس، القاهر م ١٩٦٩

## اللمرى (الشيخ كمال الدين)

حياة الحيوان الكبرى ؛ دار القاموس الحديث ، بيروت

## د . رجاء عيد المنعم جبر

رحلة الروح بين ابن سينا وسنائي ودانتي ، مكتبة الشباب، بالقاهرة 1477

#### الزبيدي (المرتضى)

إنحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين ، دار إحياء البّراث العربى بيروت

## سعيد عمد حسن

حقائق الإسراء والمعراج ، القاهرة ١٩٧٧

## السمرقندى ( الشيخ نصر بن عمد إبر اهم )

- تنبيه الغافلين
- بستان العارفين ، مكتبة عيسى الحلبي ، بالقاهرة
- قرة العيون ومفرح القلب المحزون ، طبع صبيح بالقاهرة

#### د. مهر القلماوي

أثر العرب والإسلام في المهضة الآوربية ( في الأدب ) ، الهيئة المصربة العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧٠

#### السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن)

- اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
  - دار المعرفة ــ بيروت ، ١٩٧٥ .
- شرح الصلور بشرح حال الموتى والقبور ، مطبعة الحلبي القاهرة، ١٩٥١ .

#### الشعراني ( الإمام حيد الوهاب )

- مختصر تذكرة الإمام القرطبي ، طبع صبيح بالقاهرة ١٩٦٨
- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. دار المعرفة ، بهروت
  - الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبر، دار المعرفة بيروت صديق حسن خان

يقظة أولى الاحتبار مما ورد فى ذكر النار وأسحاب النار تحقيق د . أحمد حجازى السقا ـ مكتبة عاطف بالقاهرة ١٩٧١

#### د . صلاح فضل

- منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ١٩٧٨
- نظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ١٩٧٨

الطبرى (أبوجعفر محمد بن جرير)

جامع البيان فى تفسير القرآن . دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٢

#### 2. عائشة عبد الرحمن

تحقیق رسالة الغفران لأبی العلاء المعری ، دار المعارف ، القاهرة ۱۹۲۳ ابن عباس

الإسراء والمعراج : مكتبة الحمهورية بالأزهر .

## د. عبد الرحمن بدوى

- ترجمة كتاب وابن عربى ولأسين بلاثيوس،مكتبة الأنجلوالمصرية ١٩٦٥

ــ دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى . مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٥

#### عبد اللطيف الطيباوي

ــ التصوف الإسلامي العربي، بحث في تطور المكر العربي. دار العصور بالقاهرة ١٩٢٨

#### ابن عربی ( محی الدین)

- الفتوحات المكية ، طبعة مصورة دار صادر ببدوت أربعة أجزاء وطبعة أخرى محققة بالقاهرة ، قدمها الله كتور عمان بحبي صدر مها صتة أجزاء عن الهيئة العامة للكتاب من عام ١٩٧٧ إلى عام ١٩٧٨
  - ــ ترجمان الأشواق . دار صادر ببدوت ١٩٦٦

#### د. على حسن عبد القادر

تحقیق کتاب المعراج للقشیری ، القاهرة ۱۹۲۶

#### الغزالى (أبو حامله محمد بن محمد )

- الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة ، مطبعة صبيح بالقاهرة ١٩٧١ - إحياء علوم الدين ، على هامش الإتحاف للزبيدى . سروت .

## القاضي (عبد الرحيم بن أحمد)

- دقائق الأخبار فىذكر الجنة والنار، طبع الحلبي بالقاهرة ١٩٥٥

#### القسطلاني (أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب)

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، دار الكتب العلمية ، بدوت

#### القزويني (زكريا بن محمد بن محمود)

عجائب المخلوقات و الحيوانات وغرائب الموجودات ، دار القاموس الحديث ــ بعروت.

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن )

كتاب المعراج ، تحقيق د . على حسن عبد القادر دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٦٤

ابن القيم الحوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر)

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . دار الكتب العلمية . بعروت.

- حادى الارواح إلى بلاد الأفراح، مطبعة المدنى بالقاهرة.

ابن كشر (عماد الدين أبو النداء إسماعيل) .

تفسير القرآل العظيم . طبع عيسى الحلبي بالقاهرة .

د. لويس عوض

على هامش الغفران . دار الهلال بالقاهرة ١٩٦٦

المحاسى ( أبو عبد الله الحارث بن أسد )

كتاب التوهم . القاهره ١٩٧٨ م

د . محمد الحوهري

علم الفولكلور ، دراسة فى الأنعروبولوجيا الثقافية ، القاهرة دار المعارف ١٩٧٧

د . محمد زهبر السمهوري .

ترجمة كتاب تراث الإسلام تصنيف شاخت وبوزورث القسم الأول ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ١٩٧٨

محمود شاكر

أباطيل وأسهار ، القاهرة 1970

د. محمود على مكي ( بالاشتراك )

أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية . ( فى الأدب ) الهيئة المصرية المعامة للتأليف والنشر ١٩٧٠

#### ابن مخلوف

العلوم الفاخرة في النظر في أمور الدار الآخرة ؛ القاهرة ١٣١٧ه

#### المليبارى (زين الدين)

ــ الحواهر في عقوبة أهل الكبائر ، مكتبة القاهرة ١٩٧٨

المنفرى ( زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى )

ــ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، مكتبة الحمورية العربية

- مختصر صحيح مسلم ، تحقيق محمد ناصر الألباني ، الكويت ١٩٦٩

#### نجم الدين الغيطي

قصة الإسراء والمعراج . مكتبة الحندى ؛ القاهرة ١٩٧٠

النووى ( الحافظ أبو زكريا عي الدين بن شرف )

- بستان العارفين . إدارة الطباعة المندية - القاهرة ١٣٤٨ هـ

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك)

السيرة النبوية ؛ تحقيق مصطنى السفاء وإبراهيم الإببارى وعبد الحفيظ شلبى ، القاهرة ١٩٥٥

#### الهندى :

كنز العمال في ثبوت سنن الأقوال والأفعال ، القاهرة ١٣١٢هـ

#### اليافعي

روض الرياحين في حكايات الصالحين ، مكتبة ابن شقرون القاهرة

## المراجع الاجنبية

Asin Palacios, Miguel.

La escatologia musulmana en la Divina Comedia.

Madrid 1961.

Cerulli, Enrico.

Libro della Scala e la questione della fonti Arabo – Spagnole della Divina Commedia. Citta del Vaticano 1949.

Della Vida, Levi.

Nueva luce sulle fonti islamiche, della Divina Comedia, en Al – Andalus. Madrid 1949,

Eliot, T. S.

To criticiz the critic. Trad. Madrid 1967. What is a clasic. Trad. Barcelona 1965.

Escarpit, Robert.

« Sociolgia de la literatura » Trad. Buenos Aires 1962.

Nicholson, R. A.

• A persian forerunner of Dante • Jurnal. of the Bombay branche of The Royal Asiatic Society XIX 1948.

Pichois, Claude. Rousseau, André-M.

La littérature comparée . Trad. Madrid 1968.

Sanchez - Ablornoz, Claudio. -

« El Islam de Espana y el Occidente Madrid 1974.

Sandino, José Mûnoz .

«La escala de Mahoma» Trad. por Alfonso El Sabio». Madrid 1949. Tylor, Koeber, Malinowski, White y Coodenough.

El concepto de cultura. Textos fundamentales Baréclona 1975.

Vernet, Juan.

La cultura Ilispanarabe en oriente y occidente. 
Barcelona 1978.

Weisstein, Ulriche.

Introduccion a la literatura comparada. Trad, Barcelona 1975.

Wellek, Renc.

«Concepts of criticism • Trad. Caracas 1968.

رقم الأيداع ١٨٠٦ / ٨٦ النرقيم الدولي ٥ ــ ١٥٥ ــ ١٤٨ ــ ٩٧٧

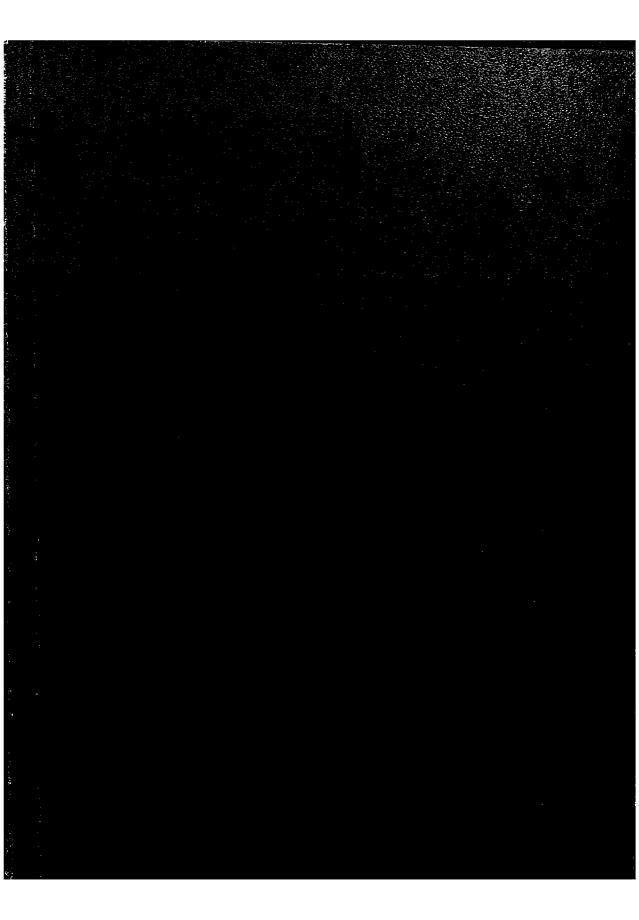